

سڪاويٰ **قبُ لِ أَنْ قَصْ عَدُ وَ لِيَ** 

# سڪاوني **قبُل**أن هنـقد ُوني

من مختصات سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام

> ڪَانيٺ انځطيا<del>ل نيخ مح</del>درصڪ انجيکيمي



## الطبعة السابعة كافة الحقوق محفوظة ومسجلة للمؤلف والناشر ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

الطبعة الاولى: سنة ١٣٩٩ هــ ١٩٨٠ م الطبعة الثانية: سنة ١٤٠٠ هــ ١٩٨٠ م الطبعة الثالثة: سنة ١٤٠١ هــ ١٩٨١ م الطبعة الرابعة: سنة ١٤٠٧ هــ ١٩٨٢ م الطبعة الخامسة: سنة ١٤٠٣ هــ ١٩٨٣ م الطبعة السادسة: سنة ١٤٠٣ هــ ١٩٨٣ م

#### ملحوظة

ان لهذا الكتاب القيم طبعات مزورة وناقصة وغير صحيحة منشورة باسم هذه المؤسسة ، ارجوا الانتباه والتأكد من الطبعة الكاملة قبل الشراء الناشم



صورة المؤلف

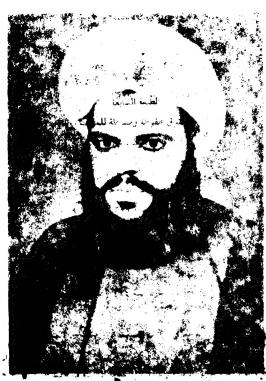

سورة المؤلف

#### الأهداء

لم أجد احداً اولى باهداء كتابي هذا إليه من صاحبه حامل عبء الولايـة الكبرى أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ .

يا صاحب الولاية ، وسيد الامة ، وأبا الأئمة .

يا أيها العزيز مسّنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجـاة فأوف لنـا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين .

أهديك كتابي هذا وهو : بضاعتي المزجاة ، وصحائف ولائي الخالص ، فتفضل عليّ بالقبول ، وأحسن إليَّ إن الله يحب المحسنين .

أهدت سليمان يوم العرض غلته وبِّل الجراد التي قد كان في فيها ترغت بفصيح القول واعتذرت إن الهدايا على مقدار مهديها

وأنا الحكيمي : ارجو من فضله العظيم ، وكرمه العميم ، أن يجعل صلتي قبال هديتي : الشفاعة لي عند الله تعالى ، في غفران ذنوبي التي ترد المدعاء وتغير الآلاء ، والمعاصي التي تهتك العصم وتنزل النقم ، وأن يرزقني عز وجل سعادة المدارين ، والتوفيق في النشأتين إنه تعالى ولي الإحسان والكرم ، والإمتنان .

المؤلف محمد رضا الحكيمي

#### 1Kalla

لم أجمد احدا اولى باهداء كتابي هذا إليه من صاحب حامدا عدل الابيه الكبرى أمير المومني .. صفرات الله عليه . .

يا صاحب الولاية ، وسراد الامة ، وأبا الأنمة .

يا أيها العربز الشنا وأهلنا الغير وجننا ببضاعة مرجنا: فأمفر الدالكيل و مدى علينا إن الله يجزي المصلقين .

أدبيهك كتاب هذا وهو : الضاعق المناجئة ، وصحدثف الاثم الله الله هيب الحديثين الله الله الله المدينين الله يجب الحديثين

أهمات معيمان يدم العارض غلقه - وتجال الجياز التي ذار تبال في ايد. تسرغت بعصبح القبار لراميساري: - إلا أهباداينا عبالي مف البعيا لمدينا

200 6000

## المؤلف في سطور

ولد المؤلف في مدينة كربلاء المقدسة ( بالعراق ) عام ١٣٥٨ هجرية الموافق ١٩٣٧ ميلادية ، ومدينة كربلاء تحتوي على حوزة علمية كبيرة منذ ألف سنة وفيها مدارس دينية تربو على ثلاثين مدرسة ومنها الطلقت ثورة العشرين التي حررت العراق من نير الأجنبي بقيادة آية الله الإمام الثائر الشيخ محمد تقي الشيرازي .

نشأ نشأة دينية ، وتربى في أحضان العلم والقدس والتقوى .

كان ملازماً منذ نعومة اظفاره للوعاظ ، ومجالس الوعظ ، وهيئات تعليم الأحكام ، ومجالس عزاء الحسين عليه السلام .

رقى المنبر الحسيني واختار الخطابة عام ١٣٨٠ هجرية .

له مؤلفات عديدة طبع منها:

١ ـ فوائد العبادة .

٢ ـ القرآن دراسة عامة

٤ ـ القرآن علومه وتأريخه

٣- القرآن يواكب الدهر

٥ ـ القرآن والعلوم التحونية

٦ ـ القرآن ثوابه وخواصه

٧ ـ القرآن محور العلوم

٨ ـ القرآن يسبق العلم الحديث

٩ ـ سلوني قبل ان تفقدوني ـ الجزء الاول والثاني وهو هذا الكتاب

١٠ ـ تاريخ العلماء عبر العصور المختلفة

١١ ـ اعيان النساء .

١٢ ـ على مع القرآن والقرآن مع على

١٣ ـ شرح الخطبة الشقشقية

١٤ ـ لولا السنتان لهلك النعمان

ومن المؤلفات المخطوطة :

١ \_ محمد (ص) والقرآن

٢ ـ على مع القرآن .

٣ ـ الائمة ( عليهم السلام ) والقرآن

٤ ـ المختصر في الامام المنتظر (عج)

٥ ـ التقية وموقف الانسان منها

٦ ـ المتعة في الاسلام والقرآن

٧ - منتخب الحكيمي من الشعر في المناقب والمراثي ( بالفارسية )

## إجازة المؤلف

# « بسم الله الرحمن الرحيم »

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين .

وبعد . . فقد أجزت فضيلة العلامة الخطيب الجليل اللاج انشيخ محمد رضا الحكيمي دام عزه في أن ينقل عني ماصحت لي روايته عن مشايخي العظام عن الكتب المعروفة والتآليف المشهورة لعلمائنا الابرار قدس الله اسرارهم وأوصيه ونفسي ان يلاحظ موازين الاحتياط في النقل وأرجوه ان لا ينساني من صالح دعواته والله الموفق المستعان .

محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي كر ملاء المقدسة

## تقريظ

تفضل به آية الله العظمى المرجع الديني الامام الحاج السيد محمد الشيرازي ( دام ظله )

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين لقد لاحظت شطراً من كتاب (سلوني قبل أن تفقدوني) - الجزء الأول - لفضيلة العلم العلامة الجليل الخطيب البارع والمرشد اللامع مروج الأحكام ناشر الإسلام الحاج الشيخ محمد رضا الحكيمي دام عزه فرأيته كتاباً جميلاً وسفراً منيفاً جمع فيه جملة كبيرة من فضائل الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام . .

فلّله دره وعليه أجره وجعـل سبحانـه كتابـه في كتابـه حتى يقــول ( هــاؤ م اقــرئوا كتــابيه ) في يــوم لا ينفــع فيــه مــال ولا بنــون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسئله تعالى توفيقه للمزيد فإنه سبحانه فعّال لما يريد وهو الموفق المستعان .

في ١ / غرّم / ١٣٩٩ مجرّيةً محمد بن المهدى الحسيني الشيرازي

#### تقريظ

نفضل به آية اله العظمى المرجع المديني الامام المصلح الحاج الشيخ ميـرزا ُحسن الاحقاقي الحائري ( دام ظله )

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله المعصومين وأصحابه المنتجبين ، ولعنة الله على اعدائهم أجمعين الى يوم الدين .

وبعد: فان الخطيب الأديب والباحث اللبيب العلامة صاحب الفضيلة جناب الحاج الشيخ محمد رضا الحكيمي دامت بركاته قد وفي بما وعد من تأليف كتاب في فضائل مولانا أمير المؤمنين وأمام المتقين وسيد الوصيين وخليفة الله ورسوله علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وسمّاه به (سلوني قبل أن تفقدوني) فأنعم بهذا الاسم المبارك، وانه من أشهر كلمات أب السبطين الخالدة الذي لم يقله احد قبله حتى الانبياء والاولياء وما قاله احد بعده إلا افتضح.

نعم : قـد شرع في بيـان كـرامـات القـرآن النـاطق كــها اجتهـد في تبيـان القرآن الصامت فالآن قد حاز الكمال لأن الكمـال كها قلنــا لا يتصور الا بــالآل لأنهها توأمان لن يفترقا كها جاء الحـديث عن رسول الله صـــلى الله عليه وآلــه بهذا المعنى متواتراً. فمن تمسك بأحدهما دون الآخر لن يسعد ابداً. وقد ذكر حفظه الله وزاد في توفيقه في هذا الكتاب من الفضائل والمناقب ما اتفق فيها الفريقان ( الخاصة والعامة ) وأثبت في صحاحهم علماء الشيعة والسنة لا ينكرها الا ناصبي معاندا و خارجي جاحد . وقد جد واجتهد فضيلة المؤلف في تأليف هذا الكتاب الجليل قربة الى الله تعالى فجزاه الله عن مولاي ومولاه ومولا كل مؤمن ومؤمنة خير جزاء المحسنين . آمين .

ولإمامنا عليه السلام مقامات لا يحتملها أغلب المؤمنين كيها جاء عنهم (عليه السلام) (ان حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرّب او نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للايمان). يقول إمامنا المظلوم الشهيد أبو عبد الله الحسين عليه السلام في قنوته :

اللهم منك الهدوء ولك المشية ولك الحول، ولك القوة وأنت الله الذي لا إله الا أنت جعلت قلوب أوليائك سكنا لمشيتك ومكمنا لارادتك وجعلت عقولهم مناصب أوامرك ونواهيك فأنت إذا شئت ما تشاء حركت من أسرارهم كوامن ما أبطنت فيهم وابدأت من ارادتك على ألسنتهم ما أفهمتهم به عنك في عقولهم بعقول تدعوك وتدعو اليك بحقائق ما منحتهم (الى آخر الدعاء) \_ (الصحيفة الحسينية الكاملة تأليف العلامة الخطيب السيد مهدي السيد محمد السويج)

وفي التوقيع الشــريف من النـاحيــة المقـدســة من أدعيـة شهـــر رجب المرجب :

« ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا انهم عبادك وخلقك بدؤ ها منك وعودها اليك اعضاد وأشهاد ومناة وأذواد وحفظة وروّاد فبهم ملأت سياءك وأرضك حتى ظهر ان لا إله إلا أنت ».

وأمثالها في المضمون والمعنى من الادعية والزيارات والأحماديث والروايـات التي ملئت الكتب والمؤلفـات ، وقـد جـاثتنـا عنهم صلوات الله عليهم لتـــرفيــع مستوى عقائد المستعدين من شيعتهم الى مدارج معرفتهم وأعرف الناس بمقامهم اعرفهم بالله ، فمن عرفهم فقد عرف الله . وهذه الأحاديث كنوز تحتوي على جواهر من المعاني والأسرار والرموز لا يقدر على استنباطها الا الاقلون من الكملين والذي نظر اليها بعقل مستقيم وأتى الله بقلب سليم .

ولـه عليه الســــلام ايضاً عنـــد الله جل وعـــلا مقــام لا تهتــدي الى معــرفتــه العقــول والأوهام ولا يحيــطه ســوى خــالقهــا الملك العـــلام . حيث يقــول عليــه الصـــلاة والســلام ( ظاهري امامة وباطني غيب منيع لا يدرك ) وقال (ص) مخاطباً أمير المؤمنين ( لا يعرفك إلا الله وأنا ) .

فتلك المعاجز والكرامات والعلوم المنسوبة اليه والى أبنائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين المدونة في كتب العلماء وقصائد الشعراء جلها من آثار الامامة برهاناً على امامتهم واثباتاً لولايتهم . وليست حاكية عن مراتبهم العالية ولا مفسرة عن مقاماتهم السامية لا يرقى اليها طير الخيال ولا يتوصل الى فهم أدنى درجاتها إلا بالمثال . فلا يسعنا إلا التسليم لما قالوا والخضوع لقدسية حقائقهم كها بينوا .

وأما توقف بعض القاصرين فيها جاء من الأسرار والتأويل توقف في حكمة الرحمن وقدرة الملك الديان وانحراف عن الايمان والحمد لله الـذي هدانـا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

« الحائري الاحقاقي »

مختنوفي عقائلتا المستعفين عن فيعطم أز مندرخ معرفتهم وأغرق المناس مجد المليم العربهم في الله كالفيط العراب الله المسترف أنه "ويتعدل الأمسأة يد التي المرب أتحصني على محواهم المعتلق والاسراء والرموة لانقدر تحتل المتباط الا الأفلون من الكمانين واللتي لمعلم البيها بعدي مستنفيه وال الله الما المبهم ا والم بن السَّارُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَدُولُ مَقِيمٍ لِلْ يَنْسَوِرُ مَ يَمِيوُنَه العقول والاوهام ولا مجيعاء سنوى خيامهما للك الغيلام أحيث صوار عب والمصلاة والمنتاه م الا مناهري أمامة وتاهل الشاسل الا بارك أوقال الحرب عدال رامير المؤسين ( الانيمرقك إلا علق وأنها جابية ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١ الفلك الملك المأكار والكنز أمات والعلوم المسرة الأم وإلى الماه المف تهاجي صلوات الله عليهم أجمعين الليونية في كانت العالماة وقصائلًا الشَّقْدِ عَا جِناعِتُ مِن أثان الاملاق يزهنان أعوال المناهيم والبياق فيه الإيهارية وفي السيفاي والإيام المعالية والا مقتدارة حرب مقام عليها السائد عالا أنها الريقة الراعلان ولا أراه الما الخالفة أحل فوسلم إلى فالكافئ، فأوضف إلى الشكت الأساء المنظرة ال الرود للك المار المجالية المحالات المعالمة المعالمة المارية

ولم نوف معض القاصرين فيها عن الأسرار والتأوير أيون . حكمة الرّحن وقدة الملك الديان والحراف من الأين ، لحمد لله تداكي هم به خذا وما كنا لهمدى لرم أن هدانا الله .

والراغة الميلغ والمام المستروع إلى والمعينة والمناطقة بأناء أناء أناف أنسهب أراميها

ه الحائزي الاحتماقي

الله المنظمة المنظمية المنظمين المنظمة والمهابية المهاب والمنظم والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة ا

#### مقدَّمة

## « بسم الله الرحمن الرحيم »

الحمـد لله رب العالمـين خالق السمــاوات والأرضين ، والصـــلاة والســـلام على أشرف المرسلين ( محمد المصطفى ) سيد الأولين والآخرين .

وعلى أهل بيته الميامين الذين انتخبهم الله تعالى هداة للبشر أجمعين .

( لا سيم) صهره ، وابن عسه ، ووصيه ، وخليفته ، وقاضي دينه ، وسيد عترته ، الصديق الأكبر ، والفاروق الأعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .

الذي قال عنه رسول الله (ص) :

( يا على انت فاروق هذه الأمة وصدّيقها )

والذي قال له النبي (ص) :

( يا علي : انت تعلم الناس من بعدي ما لا يعلمون )

والذي قال عنه النبي (ص) :

( أقضاكم على « عليه السلام » )

( أفقهكم على « عليه السلام »

( أعنمكم على « عليه السلام »

( أول الناس ايماناً على « عليه السلام » )

(على مع الحق ، والحق مع على «عليه السلام»)

( على مع القرآن والقرآن مع على « عليه السلام » )

والذي قال النبي (ص) عنه كثيراً . . . كثيراً . . وكثيراً . .

( ولذلك ) كان علي ـ عليه السلام ـ هو الرجل الوحيد في الاسلام ، بل في تــاريخ البشــرية كلهــا ـ بعد النبي (ص) ـ الــذي استـطاع ان يقــول في كــل مكان ، وكــ زمان :

( سلوني قبل أن تفقدوني )

وأجاب عن كل ما سألوه :

وما قالها غيره الا افتضح وألجم ولم يحر جواباً .

وهـذه الأوراق تحمل بعض ما يتعلق بعلم هذا البحـر المـوَّاج المتـلاطم أمير المؤمنين عليه السلام .

أسجلها كي أسجل اسمي في قائمة (علي) عليه السلام ، وكفاني ذلك فوزاً ، وفخراً ، وشرفاً ، وذخراً يكون مثل هـذا أعـظم كنز ، وأفضــل ذخيرة . .

( اللهم وفقنا لخدمة على « عليه السلام » )

( اللهم وفقنا للثبات على ولاية علي « عليه السلام » )

كربلاء المقدسة ( الكويت ) محمد رضا الحكيمي في في ١ / عوم / ١٣٩٩ هجرية

#### قصيدة

في مدح ووصف سيد الوصيين مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام(١)

 <sup>(</sup>١) « القصائد العلويات السبع » ص ٤١ ط ١٩٥٥ م لابن ابي الحديد المتنزلي
 ( شارع نهج البلاغة ) وشرح هذه القصيدة للعلامة السيد محمد ( صاحب المدارك ) - أعلى
 الله مقامه - .

يا رسمُ لا رسمتك ريح زَعزَعُ وسرت بليل في عراصك خروعُ(١) لمُ أَلفِ صدري منْ فؤادي بلقعاً إلا وأنتَ مِنَ الأحبَّة بلقعُ<sup>(٢)</sup> جارى الغمام مدامعي بك فانثنت جون السحائب فهي حسرى ظُلُمُ<sup>(٣)</sup> لا يحمَّكُ الهُتنُ اللّتُ فقَـدْ محما صبري دثورك مذمحتكَ الادمعُ<sup>(٤)</sup> ما تَمَّ يومك وهو أسعد أيمن حتى تبدلًا فهو أنكد اشنعُ<sup>(٥)</sup>

١ ـ الرسم: الأثر ورسم الدار ما التصق من أشرها بالأرض والرسم إذا كثر ودعا ورسمتك يريد درستك ، والزعزع الريح الشديدة ، والبليل الريح الباردة الندية والخروع الضعيفة ، قال الجوهري كل نبت ضعيف ينثني فهو خروع أي نبت كان .

 ٢ ـ البلقع : الخالي يقول ما وجدت صدري خالياً من قلبي إلا بما خلوته ممن أحبه فكأن الأحباب للدار كالقلب للجسد .

٣ ـ جاراه إذا جرى معه ، والجون جمع جون وهو الاسود المقصود هنا والجون ايضاً الأبيض وهو من الأضداد ، وحسرى منقطعة جمع حسير مشل قتيل وقتل ، وظلع جمع ظالع وهو الغامز في مشيه ، والمعنى أن السحاب جرى مع مدامعي كالسابق لها فرجع السحاب الشديد الماطر كالجمل المنقطع الأعرج وهذا استعارة للمبالغة في كثرة البكاء .

\$ - الهتن: الجاري ، والملث الدائم دعاء للرسم بأن لا يمحمو الغيث بجرى الدموع عليه فقد محاه وهمو كاف لـه والمربع كلما درس صبره ايضاً فإذا دشوره يوجب قلة الصبر وقلة الصبر تـوجب البكاء والبكاء يوجب دشـوره وهي أطـراف تتجاذب الى دروس الـربع ، ويمحـك مجـزوم بـلا النهي وأصله يمحـوك فسقطت الواو للجزم .

الأسعد: الأيمن المبارك يقال سعد يـومنا بفتـح العين يسعـد سعوداً
 وسعد الرجل بالكسر فهو سعيد وسعد بالضم فهو مسعـود ، والأنكد ، المشـوم
 والأشنع : القبيح .

وصبح مسفر يه فيشفعه ظلام اسفعُ (٢) يقودني بيد الهوى فأنا الحرون فاتبعُ (٧) ابة والصبا ويصبح بي داعي الغرام فاسمعُ (٨) ما عيب من عُسقباهُ إلا أنّه لا يسرجعُ (٨) جلك وادياً وأعسز إلا في جماك فاختصعُ غراً وأذل في تلك الرّبي وأنا الجليد فاختعُ (٨) إذ هو غابة وعلى سبيلك وهي لحب مهيع )(١٠)

شروى الزمان يُضي عسبح مسفر لله درك والبضلال يسقدوني يقتادني سكر الصبابة والصبا دهر تقوض راجلاً ما عيب من يسا أيها السوادي أجلك وادياً وأسوف تربك صاغراً وأذل في (أسفي على مغناك إذ هو غابة

\* \* \*

٦ - الشروى: المثل ويشفعه يتبعه وهـو من الشفع ، والمسفر المضيء ، والأسفع الأسود لما ذكر في البيت الأول تبـدل الربع بالسعـود نحوسـاً مثله في هذا البيت بكونه لا يدوم لـه حال يكـون فيه نهار مضيء فينقلب الى ليـل مظلم كها أن الربع كان عامراً فصار خراباً .

٧ - الله درك: تعجب من حب ، والحرون: الصعب الـذي لا ينقاد يقول أنا لذاتي صعب لا انقاد لكن لهذه العوارض التي حكمت على عقلي وهي ما ذكر من سكر الصبابة وجهل الصبا وجذب دواعي الغرام والغرام في الأصل الهلاك وبه سمي المحب مغرماً.

٨ ـ تقوض : استعارة من تقوضت الصفوف إذا تفرقت .

٩ ـ اسـوف: أشم ، واخنع وأخضع واحد بمعنى أذل يقـول افعل ذلـك
 مع قوتي لأن الواجد يقهر ويغلب ومعنى البيتين متقارب .

١٠ ـ المغنى: المنزل، والغابة الاجمة، وهي محسل السباع والسبيل الطريق واللحب الواضح، والمهيع الواسع استعار لفظ الغابة للمنزل لاحتوائه على الرجال الذين هم فيه كالأسود، وكون طريقه لحبا لكثرة وطئه وسلوكه لكثرة الناس فيه.

أيامُ انتجمُ قنضعبٍ درّية والبيض توردُ في الوريد فترتوي والسابقات السلاحقات كأنها والسريم انسور بالنسيم مضمخً

في غير أوجه مطلع لا تطلعُ(١١) والسَّمر تشرع في الوتين فتشرعُ(١٦) العقبان تردى في الشكيم وتمزعُ(٦٣) والجـــو أزهــر بـــالعبــير مـــردعُ(١٤)

\*\*\*

11 \_ انجم قضعب هي الأسنة وقضعب رجل كان يعملها . ودرية منسوبة الى الدر شبه الأسنة لمعانها وبريقها كالنجوم الدرية قبال الجوهري طلعت الشمس والنجوم طلوعاً ومطلعاً بكسر اللام وفتحها والمطلع ايضاً بالكسر والفتح مكان الطلوع والهاء في أوجه تعود الى المعنى واستعار لفظ الأنجم للاسنة ورشح بذكر الأوج وهو محل ارتفاع النجم وصعوده وجعل المغنى كالأوج والأسنة كالنجوم فيه .

١٢ - البيض : السيوف وتورد جعل الوريد أحد الـوريدين وهما عرقان في جانب مقدم العنق ، والسمر الرماح . وتشرع تـدخـل وهـو مثـل تـورد . والوتين عرق القلب إذا قطع مـات صاحبه ، وتشرع تندخل فيـه وتشرب منهـا شرعها الغير فشرعت اوردها فوردت .

17 - السابقات اللاحقات: الخيل تسبق غيرها وتلحق من سبقها وشبهها بالعقبان لسرعتها وعدتها ، قال ابن السكيت ردى الفرس يردي رديا إذا رجم الارض رجماً بين العدو . والمشي الشديد . الشكيم والشكيمة الحديدة المعترضة التي في فم الفرس التي فيها الفارس والجمع شكايم . وتمزع أي تسرع .

١٤ - الربع: المنسزل، والانبور النسير وليس فيسه أفعل للتفضيل، والمضمخ: الملطخ وهمو استعارة لمرور النسيم عليه. والجوما بين السماء والارض، والازهر كالانبور، والعبير عدة أطياب يجمع بالمزعفران وقيل هو الزعفر ان يصف المنزل والجوبائها معطران طيبان وذلك السرور الذي عنده والمرح الذي يجده.

ذاك الزمان هو الزمان كأنما وكأنما وكأنما وكأنما همو روضة عمطورة قد قلت للبرق الذي شقَّ الدجى يا برق إن جئت الغريَّ فقل له فيك ابن عمران الكليم وبعده بل فيك جبريلٌ وميكالٌ واسرا

قيظُ الخطوب به ربيع ممرعُ (۱۰) او مُزنة في عارض لا تقلعُ (۱۱) فكان زنجياً هناكُ يجدُعُ (۱۷) أتراك تعلم من بأرضك مودعُ (۱۱) غيسى يُقفِّب وأحد يتبغُ (۱۹) فيل والمالُ المقلسُ الجمع (۱۹)

١٥ ـ الممرع: المخصب يريـد ان ذاك الزمـان كله طيب لا كدر فيـه ولا
 صعب فيه سهل ، واستعارة القيظ للخطوب وجعله كالربيم استعارة جميلة .

17 - شبه الزمان بالروضة لحسنها وابتهاج الأنفس بها وخص المطورة لأنها أنضر ، وأحس وشبه ايضاً المزنة وهي السحابة جعلها كالقطعة في عارض وهو السحاب المعترض في الجو لا يقلع ولا يزول ، ووجه الشبه ان السحاب بنفسه يخضب الأرض ويرطب الأجسام ويسر الأنفس وفيه منافع كثيرة .

١٧ ـ شبه حمرة لمع البرق في سواد الليل بالزنجي المجدع .

١٨ - الغري ارض النجف على مشرفها السلام ، والمسموع الغريان
 لكنه كنى عن التثنية بالوحدة وقد لهج الناس بالغري مفرداً وذلك طلباً للخفة
 ووجه تسميته الغري مشهورة .

19 ـ يقفيه يتبعه . والملأ المقدس اشارة الى باقي الملائكة أما كون النبين والملائكة في قبره فلأنه حوى ما حووه من الفضل فكأنه كلهم فيه وذكر موسى وعيسى وهما من اولي العزم ليحصل الاتصال بنبينا (ص) وان كان افضل الخلايق فان علياً نفسه بنص القرآن المجيد والأخبار ، وانما بدء بالنبيين وثنى بالملائكة لأن الملائكة على رأي المعتزلة افضل من النبيين فكأنه ارتقى عن درجة النبيين الى الملائكة ثم ارتقى الى المدرجة العليا وهو نور الله الذي لا يطفأ .

جلَّ جـالاُله لذوي البصائر يُستشفُّ ويلمعُ (٢٠) فيك الوصي المجتبى فيك البطين الأنـزُعُ(٢١) نـع في الوغى بـالخوف للبهم الكمـاة يُقنَعُ (٢٢) تقيم وتنحني فكأنها بين الأضالع أضلعُ (٣٢)

بل فيك نـورُ الله جـلَّ جــلالُـه فيك الإمام المرتضى فيك الـوصي الضَّـارب الهـام المقنــع في الـوغى والسَّمهــريَّــة تستقيم وتنحني

. \* \* \* .

٢٠ ـ استعار له عليه السلام النور اقتداء به ولازالته ظلم الشكوك والشبه واضافة نور الى الله لكونه حجة على الناس وخص ذوي البصائر وهي المعارف لكون النور معقولاً لا محسوساً ، وقوله يستشف فيلمع اي ينظر فيضيء ، وأصل الاستشفاف النظر من وراء ستر رقيق .

٢١ ـ المرتضى والمجتبى من القابه والبطين في الاصل العظيم البطن . والانزع الـذي انحسر الشعر عن مقدم رأسـه ولا يمدح في ذلـك بل يقـول النبي (ص) انك منزوع من الشرك بطين من العلوم .

٢٧ ـ الهام : جمع هامة ، وهي أعلى الرأس . والمقنع الذي عليه البيض . والوغى الحرب . والبهم جمع بهمة وهو الفارس الشديد الذي لا يدري من أين يؤتى لشدة بؤسه . ويقنع استعارة لاشتمال الخوف عليهم كاشتمال القناع على الرأس ويجوز ان يكون استعارة من قنع رأسه بالسوط اذا ضربه .

٣٣ ـ السمهرية: الرماح سميت بذلك لصلابتها من قولهم اسمهر العود اذا صلب ، وقيل هي منسوبة الى سمهر وهو رجل كان يقوم الرماح ، وقوله بين الأضالع أضلع جعلها انها قد خرقت حتى صارت ثابتة كأحد الاضلاع لكن لا يتوجه التشبيه في حال الاستقامة والانحناء لأن الاضلاع تتغير ويجوز ان يكون اراد بالأضلاع اضالع الطاعن لا المطعون لأن القناة تكون تحت حضن الفارس ملاصقة للأضلاع فحين قد تستقيم مرة وتنحني اخرى والأضالع جمع أضلع .

والمترع الحوض المدّعدع حيث لا ومبدد الابطال حيث تسألبوا والحبر يصدع بالمواعظ خاشعاً حتى إذا استعبر السوغى متلظياً

وادٍ يفيض ولا قليب يترعُ (٢٠) ومفرق الأحزاب حيث تجمعُ (٢٠) حتى تكاد لها القلوب تصدُّعُ (٢٠) شرب الدماء بغلةٍ لا تنقعُ (٢٠)

\_\_\_\_\_\*\*\*

75 - المترع المالي . المدعدع الملآن . والقليب البئر قبل أن يطوي يذكر ويؤنث ويريد بذلك ما روي عن علي (عليه السلام) لما كان متوجهاً الى صفين ولحق اصحابه عطش وليس معهم ماء ولا في نواحي ذلك المكان فأمر (عليه السلام) بأصحابه أن يكشفوا مكاناً كان هناك فكشفوا فظهرت لهم صخرة عظيمة تلمع فقال الماء تحت هذه الصخرة فان زالت عن موضعها وجدتم الماء فاجتهدوا في قلعها اجتهاداً عظيماً فلم يقدروا لها فنزل عن سرجه ووضع اصابعه تحت جانب الصخرة فقلعها ورمى بها اذرعا كثيرة فظهر الماء فشرب القوم وكان اعذب ماء وخلصوا من الهلاك وتزودوا وارتووا منه ثم اعاد (عليه السلام) الصخرة الى موضعها وأمر أن يعفى اثرها بالتراب فنزل رآهب كان في حوالى هذا المكان واسلم على يده (عليه السلام) .

٣٥ ـ تألبوا مثل تجمعوا . والأحزاب هم الذين تحزبوا لقتال رسول الله في وقعة الخندق واجتمعت قريش واجتمع معهم خلق كثير وبرز عمرو بن عبدود يدعو الى البراز فلم يتجاسر عليه احد من المسلمين حتى برز علي فقتله وكسر الأحزاب وفرق جمعهم .

٢٦ ـ الحبر: العالم ، وصدع بالحق اذا كشفه ونطق به ظاهراً . وتصدع اصله تتصدع اي تتفرق فحذف احدى التائين تخفيفاً .

۲۷ ـ استعر : التهب متلظياً متلهباً ايضاً وهما لفظان مترادفان لنشاكيد
 والغلة العطش . وتنقع تروى ولما كان(عليه السلام)كثير السفك والقتل حتى
 انه لا يمل ولا ينام استعار له لفظ الشارب العطشان الذي لا يرتوى .

متجلبباً ثوباً من الدم قانياً يعلوه من نَقع الملاحم برقعُ (٢٨) زهدُ المسيح وفتكةُ الدهر الذي اودى به كسرى وفرز تُبعُ (٢٩) هذا ضميرُ العالم الموجود عن عدم وسر وجوده المستودع (٣٠) هذي الأمانة لا يقومُ بحملها خلقاءُ هابطةُ واطلس ارفعُ (٣١) تأبي الجبالُ الشمُ عن تقليدها وتضعُ تيهاءُ وتشفق بسرقعُ (٣١) هذا هو النور الذي عذباته كانت بجههة أدم تتطلعُ (٣١)

\_ \* \* \* \_\_\_\_\_

 ٢٨ - تجلب اذا لس الجلباب وهو الملحفة جعل (عليه السلام) لكشرة تلطخه بدماء القتل كأنه قد لبس ثوباً أحمر وجعل الغبار على وجهه الشريف كالبرقع . والملاحم الوقايع .

74 - السيح عيسى بن مريم (عليه السلام) جعله زهد المسيح وفتك الدهر لأن الذهر لما كان ظرفاً لما يقع فيه نسب الفعل اليه مجازاً . وأودى هلك به وكذا فوز كسرى وتبع قد ذكر ، والمعنى انه أزهد الناس وأخضمهم وأخشمهم لله ومن عادة الزاهد رقة القلب وهو مع ذلك يختطف الأرواح ويسفك الدماء ومن عادة الشجاع الفاتك قاوة القلب وخشونة الجانب وهو قد جم بين هذين الضدين .

۳۰ ضمير العالم وسره بمعنى واحد والعالم كل موجود سوى الله وآل عمد سر العالم المستودع عند اولي العلم إذ لولاهم لما أوجد الله العالم ، فسر الوجود هو ما علمه الله نعالى من المصالح في إيجاد هذا العالم بسبب محمد وآل عمد حيث كانوا الطافأ لا يصح التكليف الابهم ولا يقوم غيرهم مقامهم .

٣٦ - الحلقاء : الصخرة الملساء . والأطلس الفلك التاسع والتيهاء الفلاة يتاه فيها وبرقع اسم من اسهاء السهاء ويريد بذلك قولـه تعالى انـا عرضنـا الأمانة ويريد بالأمانة على ومحبته واطاعته لأنه التكليف على العباد .

 ٣٢ عذباته: اطراف لأن عذبة اللسان والصوت طرفهما ، ويريد بالنور نـور النبوة المنتقـل من آدم الى نبينا(ص)وانـه ابن همه وقسيمـه في الشرف وهذا النور قد تقدم ذكره .

وشهاب موسى حيث اظلم ليله يا من له ردت ذكاء ولم يفرز يا مازم الأحراب لا يثنيه عن يا قالع الباب اللذي عن هزها لولا حدوثك قلت إنك جاعل

رُفعت لـ الألاؤه تتشعشـ شُ<sup>(٣٣)</sup> لنظيرهـ امن قبل إلا يبوشـ شُ<sup>(٤٣)</sup> خوض الحمام مدجج ومدرً ع<sup>(٥٣)</sup> عجزت أكفً اربعـون واربع<sup>(٣٦)</sup> الأرواح في الأشبـاح والمتنزعُ<sup>(٣٦)</sup>

\* \* \*

٣٣ ـ لألاؤه انواره وأطلق على علي عليه السلام الشهاب وهـ و الشعلة من النار انطلاقاً لاسم السبب على السبب حيث انه (عليه السلام) سبب في تفضيل موسى ( عليه السلام ) وظهور النار له من جانب الطور .

٣٤- ذكاء من اسهاء الشمس غير منصرف ، ويقال للصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئها وقد مضى ذكر رجوعها له ( عليه السلام ) وأما يوشع بن نون فانه بعثه الله نبياً بعد موسى وأمره بالمسير الى قوم جبارين فسار اليهم وقاتلهم يوم الجمعة حتى أمسوا فدعا الى الله تعالى فرد الشمس وزيد في النهار يومئذ نصف ساعة وهزم الجبارين ومات وعمره يومئذ مائة وعشرين سنة والضمير في نظيرها يعود الى الفضيلة التي دل عليها المعنى .

٣٥ ـ المدجج: التام السلاح. والدجة الظلمة فكأن المدجج يغطى بسلاحه والمدرع لابس الدرع.

٣٦ ـ انَّث الباب مع كونه مذكراً ولا ضرورة له يحتمـل دفعه عـلى تأنيشه فاستعمله او انه غفل عن ذلك والباب يريد به حصن اليهود بخيبر .

٣٧ - الأشباح: الأجسام جمع شبيح يقول لولا حدوثك لقلت انـك المحيي والمميت إلا أن المحـدث يفتقر الى محـدث مغاير له فكيف يكون موجداً لغيره.

الأرزاق تقدرُ في العطاء وتوسعُ (٢٨) فيها جُنْبِك الشريفة مضجعُ (٢٩) بنفوذ أمرك في البريةِ مولعُ (٤٠) وأنا الخطيب الهبزريُّ المصقعُ (٤١) حاشا لمثلك أن يقال سميدُ عُ(٤١)

لولا محاتك قلت انك باسطُ ما العالمُ العلويِّ الا تربةُ ما الدهرُ إلا عبدُكَ القنُّ الذي أنا في مديحك ألكنُ لا أهتدي أأقولُ فيك سُمْشِدَعُ كلا ولا

 ٣٨ تقدر : تضيق ، نفى المكون بكونه رازقاً بثبوت موته أن الموت يستلزم انقطاع الرزق عن الغير .

٣٩ - جعل تربته ومحل جسده الشريف العالم العلوي وهو في ذلك بار صادق لأن قبره ( عليه السلام ) معراج الملائكة ومحل اختلاف الأرواح والعالم العلوى عبارة عن ذلك .

٤٠ ـ القن : هـ و الـذي يملك هـ و وأبـ وه يستـ وي فيـه الـ واجـ د والجمـ والاثنان والمؤنث والمذكر وربما قبل اقنان استعـار للدهـ ( لفظ العبيد لحكمـ عليه وانقياد الدهـ له بأمر الله كانقياد العبد لمولاه .

13 - الألكن: الواقف اللسان . والخطيب الفصيح الذي يقول الخطب وهي الكلام المسجوع في الأغلب . والهبزري الاسوار من أساورة الفرس ، قال ابو عبيدة هم الفرسان والهاء بدل من الياء كان أصله اساوير وكذلك الزنادقية اصله زناديق وقال تغلب كل جسم حسن الوجه وسيم فهو عند العرب هبزري ، والمعنى ان الانسان وان كان فصيحاً بليغاً اذا رأى صفاتاً فائقة فإن لسانه يكل عنها وفكره ينقطع دونها .

13 ـ الاستفهام في أقول لاستصغار هذه الكلمة والسميدع السيد السهل الأخلاق وكلا هنا ردع وزجر ولها ثلاثة معان اخر تكون للاستفتاح بمعنى الا كقوله تعالى (كلا ان الانسان ليطغى) وتكون بمعنى حقاً كقوله تعالى (كلا ان الانسان ليطغى) وتكون بمعنى أي التي للاثبات بعد الاستفهام وذلك اذا وقع بعدها القسم كقوله تعالى ﴿كلا والقمر ﴾ معناه أي والقمر لأن أي يلزم بعدها القسم .

في العالمين وشافعٌ ومشفَّعُ (٢٤) أغرار عزمك أم حسامك أقطعُ (٤٤) هل فضل علمك ام جنابُك أوسعُ (٤٤) فليصنغ أربابُ النَّهى وليسمعوا حرَّ الصبابة فاعذلوني أوْدعنوا (٢٤) الدنيا ولا جمع البرية مجمعُ (٤٤)

بل أنت في يوم القيامة حاكمً ولقد جهلت وكنت أحذَق عالم وفقدت معرفتي فلستُ بعارفٍ لي فيك معتقدٌ سأكشفُ سِرَهُ هي نفشةُ المصدور يطفىء بردُها والله لولا حيدرٌ ما كانت

\_\_\_\_ \* \* \* \_\_\_\_\_

٣٣ ـ اضرب عن الصفة بالسميدع وأثبت ما هو أعملى وأجل وهـ وكونـه حاكماً في العمالمين يـوم القيامـة وذلك لأنـه قسيم الجنة والنـار وصاحب الحـوض والشفاعة باذن الله تعالى .

\$\$ - الغرار: الحد واستعار لعزم الأمير لكونه ماضياً قاطعاً في الامور ولما رأى أن عزمه وسيفه يتجاذبان حدة ومضاء حصل له الجهل بالأقطع منها.

 ٤٥ - الجناب الفناء وما قرب من محلة القوم وجمعه أجنبة وهو كناية عن الكرم لأن سعة المنزل تدل على كثرة الوافدين فعلى تكون مقابلة الفضل بالكرم .

٤٦ - المصدور الذي يصدره مرض . والنفشة ما ينفشه من ذلك المرض وفي المشل لا بد للمصدور أن ينفثه ، شبه كشف سره باعتقاده بنفشة المصدور للفنه يستريح بكشفه كما يستريح المصدور بنفشه ولهذا قال يطفي بردها حر الصبابة وقوله فاعذلوني او دعوا : معناه ان العذل لا يؤشر فيه فوجوده وعدمه سيان .

٤٧ ـ حيدر من اسمائه (عليه السلام) والحيدرة الاسد والمعنى واضح .

شهب كنسن وجن ليسلُ أدرعُ (۱۹) والصبح أبيض مسفر لا يدفعُ (۱۹) وهو الملاذ لنا غداً والمفسرعُ (۱۰) سيضرُ معتقداً له أو ينفعُ (۱۰) نعم المراد الرحب والستربعُ (۲۰)

من أجله خُلق السزمان وضوئت علم الغيوب إليه غير مدافع وإليه في يسوم المعاد حسابنا هذا اعتقادي قد كشفت غطاء، يا من له في أرض قلبي منسزل

48 - كنسن : اي استترن في مغيبها . وجن الليل يجن جنوناً اظلم وستر والادرع الذي اسود اوله وأبيض باقيه والشاة الدرعاء التي اسود رأسها وأبيض باقيها .

9. علم الغيوب مبتدأ واليه الخبر وغير مدافع نصب على الحال ويجوز ان يكون غير خبراً بعد خبر أما إخباره (عليه السلام) بالمغيبات بواسطة التعليم فكها قال المادح كالصبح لا يدفع نوره بل يخرق الحجب حتى أن رجلًا من أصحابه قال له وهو يخبر بشيء من ذلك لقد اعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب وهو أكثر من أن يحصى كها لا يخفى على أولي التتبم والنهى.

 و الملاذ والملجأ والمفزع واحد وأما قوله اليه حسابنا فهـو مـوافق لمضمون الاخبار بأنه موكول اليهم ( عليهم السلام ) .

١٥ ـ يقول قد اظهرت عقيدتي التي رضيتها لنفسي سواء كانت نافعة او ضارة فاذا كان الضرر منتفياً فقد ثبت النفع وهذا إنما قال كالقاطع حجة الخصم بمنزلة قوله تعالى «﴿ وَإِنْ يَلِكُ كَاذَباً فَعَلْبِهُ كَذَبِهُ وَإِنْ يَلِكُ صَادَقاً يصبكم ﴾ الآية .

٥٢ ـ المراد: الموضع الذي ترتع فيه الابل يجيء ويقبل ويدبر، والمستربع الذي قد جعل ربعاً أي منزلاً، والرحب الواسع جعل محبة علي تتردد في قلبه كما تتردد الساعة في مربع.

أهواك حتى في حشاشة مهجتي وتكاد نفسي أن تذوب صبابةً ورأيت دين الإعتزال وإنني ولقد علمت بأنه لا بُد من يحميه مِن جند الإله كتائبُ

نـار تشبُّ عـلى هــواك وتلذعُ(٥٠) خُلقاً وطبعاً لا كمن يتــطبعُ(٥٠) أهــوى لأجلك كل من يتشيَّعُ(٥٥) مهــدَّيكم وليــومــه أتــوقَّــعُ(٥٦) كاليم أقبـل زاخــراً يتـدفــعُ(٥٧)

\* \* \*

٥٣ ـ الحشاشة: بقية النفس وهي ها هنا حرف ابتداء ونار هـو المبتدأ
 وهي نكرة موصوفة خبرها متقدم عليها في الجار والمجرور. وتشب ترفع.

وق ـ ادخـل على خبـر كاد تشبيها لهـا بعسى كـها تشبهت عسى بكاد في اسقاط ان من خبرها وذلك شاذ والمتطبع الذي يتكـاف شيئاً ليس لـه متصلاً في طبعه .

وه ـ هذا الرأي الذي ادعاه يناقض ما قدمه في نظمه من الطعن على . . ونسبتها الى الكبائر التي توجب الخلود في النار فان المعتزلة وان كانوا قائلين بتفضيله على سائر الصحابة فانهم يجوزون تقديم المفضول على الفاضل ولا يرخصون في الشيخين بسوء ويقولون بامامتها وهو صرح بهذا المذهب في شرح نهج البلاغة وانكر النص على علي (عليه السلام) وزعم ان من انصف عرف صحة قوله ولم يكن مضطرأ الى هذا القول فينسب الى التقية ، ونقل عن الشيخ الصدوق علي بن محمد السبرقي رواه ان رأي ابن أبي الحديد كان رأي الحكاء والله اعلم بباطن أمره وحشره الله مع من أحبه .

والاحاديث من طرقهم كثيرة على وجوده وظهوره (عليه السلام)ولا
 يحتمل هذا المختصر بها

٧٥ ـ اليم: البحر. والزاخر المرتفع شبه الكتـائب وهي الجيوش بـالبحر
 الزاخر لكثرتها وقوله من جند الإله يحتمل الملائكة والناس.

مشهورة ورماحُ خط شُرعُ هِ هُ الله مُ مُ عُرهُ هُ العرين الرُبد لا تتكعكعُ (٩٩) نفس تنازِعُني وشوقٌ ينزغُ (١٦) بالطف حتى كل عضو مدمعُ (١٦) ما يستباح بها وماذا يصنعُ (٦٢) نب تقاسمُه اللئام الرُضعُ (٦٢)

فيها لأل أي الحديد صوارمُ ورجال موت مقدمونَ كأنهم تلك المنى إما أغب عنها فلي ولقد بكيت لقتل آل محمد عُقرت بنات الأعوجية هل درت وحريم آل محمد بين العدى

\* \* \*

 ٥٨ ـ الخط : موضع باليمامة تنسب اليه الـرمـاح . والشـرع المصـوبـة للطعن بها .

٩٥ ـ العرين والعرينة مأوى الاسد وهو مجتمع الشجر . والـربد جمع اربد وتكعكع تجبن .

 ٦٠ ـ إما إن الشرطية وما الزائدة ، واغب مجزوم بإن واصله أغبب ذهبت حركة الباء للجزم فسقطت الباء وتنازعني تجاذبني ، وتنزع تجذب يقال نزع ينزع نزعا اذا اشتاق .

٦١ - المدمع : مجرى الدمع يريد المبالغة في كثرة البكاء حتى كأن جميع اعضائه تجرى بالدمع .

٦٢ - بنات الأعوجية : الخيل منسوبة الى أعوج وهو فحل كريم قيل لم يكن للعرب اشهر ولا أكثر نسلاً منه دعا عليها بالعقر حيث قاتلوا الحسين ( عليه السلام ) وهم على ظهـورها ، والاستفهام في قولـه هل درت استفهام تعـظيم لهذا الشأن .

٦٣ - اللشام جمع لئيم وهـو البخيل الـدني الأصل، والـرضع جمع راضع وهم اللشام ايضاً وأصله ان رجلًا كان يـرتضع الناقة والشاة أي يحلبها بفمـه حتى لا يسمعه احد فهو يحلب فيطلب منه واصل تقاسمه تتقاسمه .

يعنف بهن وبالسياط تقنَّم (١٤٥) لكع على حنق وعبدً أكومُ (٢٥٥) هنّ الخمار ويستباح البرقمُ (٢٦٥) وكريمة تسبى وقسرط يُسْزع (٢٥٠) تحت السنابك بالعراء موزمُ (٢٥٥)

تلك الضغائن كالإماء متى تسق من فوق أقطاب الجمال يشلُها مشل السبايا بال أذل يُشق من فمصفًا له في قيده لا يُقتدى تا لله لا أنسى الحسين وشلوه

\* \* \*

75 - الضغائن جمع الضغينة وهي المرأة في الهودج ويقال قنعته بالسوط اذا ضربته على رأسه . والعنف ضد الرفق ، ومتى هنا شرطية وتسق مجزوم بها واصله تساق فحدفت الألف لسكونها وسكون القاف ، وبعنف مجزوم لأنه جواب متى الشرطية وأما تقنع فانه خبر مبتدأ محذوف موضعه النصب على الحال تقديره وهي تقنع وبالسياط يتعلق بتقنع .

70 ـ يشلها: يطردها ، واللكع اللئيم وقيل الذليل الحقير النفس وأمرأة لكاع ويقال في النداء يا لكع واستعماله في النداء شاذ ولا ينصرف معرفة لأنه معدول عن ألكع . والأكوع المعوج الكوع وهو طرف الزند عما يملي الابهام وذلك عيب جعلهم عبيداً معتقين .

٦٦ ـ السبايا: المأسورات .والبرقع معروف ويقال بضم الباء والقاف
 وبضم الباء وفتح القاف ويقال برقع ايضاً

٦٧ ـ المصفد: المشدود الموثق ذكر تفصيل حال آل الرسول ( عليهم السلام ) وان منهم مشدوداً بالقيد لا ينفك وكريمة من بني الزهراء مأسورة وأخرى مسلوبة .

. 7A ـ الشلو: الجسد . والسنابك: الحوافر .والعراء بــالمد الفضــاء المكشوف وبالقصر فناء الدار وساحتها ، وموزع مقسم . مُتلفعاً حُمر الثياب وفي غيد بالخضر في فردوسه يتلفعُ (١٩٠) تا السنابك صدره وجبينه والأرض ترجف خيفة وتضعضعُ (٧٠) والشمس ناشرة الذوائب ثاكل والدهر مشقوق الرداء مقنع (١٧) لهفي على تلك الدّماء تراقُ في ايدي أميَّة عنوة وتضيَّعُ (٢٧)

\_\_\_\_\_\*\*\*

٦٩ ـ متلفعاً مشتملًا والفردوس هو حديقة في الجنة وقيل ان البستان عدري قال بعض انه البستان بلغة الروم والضمير فيه يعود الى الحسين (عليه السلام)واضافته اليه بحق الأولية والملائكة والمعنى فيه لأبي تمام في قوله :

تــردى ثيـاب المــوت حمــراً فـــها أتى لهــا الليل الا هي من سنــدس خضـر

٧٠ رجفت الارض ترجف رجفاً تزلزلت والرجاف البحر لاضطرابه
 وتضعضع اصله تتضعضع اي تتهدم وتنحط .

٧١ - جعل الشمس كالمرأة الحزينة التي قد نشرت شعرها والدهر قد شق رداءه تشبيهاً بفعل الناس في المصاب العظام وأما جعل الدهر مقنعاً فيحتمل ان يكون اسم فاعل بكسر النون يريد ان الذكر ذليل مطرق متحير واصل ذلك من قنع الطاير اذا رد رقبته الى رأسه ، ومنه قوله تعالى مهطعين مقنعي رؤ وسهم وبحتمل ان يكون مقنع اسم مفعول بفتح النون والمعنى ان الدهر شق رداءه تقنع به كما جرت عادة الثاكلين وذلك استعارة .

٧٧ ـ يقال لهف على الشيء لهفاً اذا حزن وتحسر وتراق وتسال . وعنوة
 قهراً ولهفي مبتدأ والجار والمجرور بعده في موضع الخبر ، وتراق حال من
 الدماء .

خَیرُ الوری من أَنْ یُطلِّ ویُمنع (۲۳) لعبتها إذ كل عود بضلع (۲۳) والسیفُ عضب والفؤ اد مشیعُ (۲<sup>۷</sup>)

أبي أبسو السعبساس أحمد إنه فهو الحمول المولية لشارها وهو الحمول السدّهر طوع والشبيسة غضمةً

\* \* \*

٧٣ ـ طل الدم إذا هـدر ولم يطالب بـه . والعبء الثقل . والعبود الجمل المسن ويضلع يعـرج يقول إن أبـا العباس هـو المتولي لشار هذا الـدماء والحـامل الأثقـالهـا إذ كـل قـوي من النـاس يضعف عن ذلك وكنى بـالعـود عن القــوي وبالضـلع عن العجز والضعف ويحتمل ان يكون الولي هنا بمنزلة الاولى .

٧٤ ـ ذكر أسباب القدرة من الشبيبة لأنها منظنة قوة العنزم ، وثوران الحمية ومن كون السيف قاطعاً لأن به يدرك الثنار ومن كون الفؤاد مشيعاً والمشيع الشجاع كأن الشجاعة تشيعه أي تصحبه .

The first of the second of the

المراجع على المديد الله المدين على الله الدين المواقع المدين المائم المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين ويضيع المدين والضيعية المدين ال

الله المحافظة المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدم المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدم المستق

Service of the service of the service

مما جاء في علم علي ( عليه السلام ) من النظم والنثر عا جاء في علم على إعليه السلام : من النظم والذار لله در نصير الدين المطوسي الفيلسوف الشهير صاحب مسرصد (مراغة) - اول مرصد عمل في الاسلام - والذي ظلت كتبه تدرس في جامعات اوروبا مثات السنين وكتب عنه علماء الشرق والغرب قدس الله روحه العزيز قال في أمير المؤمنين عليه السلام:

لو أن عبداً أق بالصالحات غداً وود كل نببي مرسل وولي وصام ما صام صوام بلا ضجر وقام ما قام قوام بلا ملل وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف ما طاف حاف غير منتمل وطار في الجو لا يأوي الى أحد وغاص في البحر مأموناً من البلل وعام الجائعين البر بالعسل يكسو التنامى من الديباج كلهم ويطعم الجائعين البر بالعسل وعاش في الناس الأفاً مؤلفة عار من الذنب معصوم من الزلل ما كان في الحشر عند الله منتفعاً إلا بحب أمير المؤمنين عالي (١) وقال آخد :

عند الممات وتغسيلي وتكفيني بحب حيدر كيف النار تكويني

ولايتي لأمير النحمل تكفيني وطيني عجنت من قبل تكويني

## ( الحديث )

قال عمر بن الخطاب العلم ستة أسداس (٢) .

لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) من ذاك خمسة أسداس وللناس

<sup>(</sup>١) فضائل الامام علي عليه السلام للعلامة محمد جواد مغنية

<sup>(</sup>٢) في المناقب عن الخطيب في الأربعين .

واحد ولقد شاركنا في السدس حتى لهو أعلم به منا .

وفيه عن عكرمة<sup>(١)</sup> .

أن عمر بن الخطاب قال يوماً لأمير المؤمنين (عليه السلام) يا أبا الحسن انك لتعجل في الحكم والفصل للشيء إذا سألت عنه فأبرز عليه السلام كفه وقال له كم هذا فقال عمر خسة فقال علي عليه السلام عجلت يا أبا حفص قال لم يخف علي فقال عليّ (عليه السلام) أنا أسرع فيها لا يخفى على .

١ ـ قال خطيب خوارزم في ذلك :

إذا عمر تخطأ في جواب ونبئه على بالصواب يقول بعدله لولا على هلكت هلكت في ذاك الجواب ووقال الصاحب:

هل في مثل فتواك إذ قالوا مجاهرة لولا على هلكنا في فتاوينا

وقال النبي(ص)بالاجماع من الامة : أنا مدينة العلم وعليّ بابها فمن أراد العلم فليـأت الباب. رواه احمـد بن حنبل من ثمـانية طـرق : وابن بطة من ستـة طرق .

#### ٣ - وقال الاصفهاني :

وله يقول محمد اقضاكم هذا واعلم يا ذوي الأذهان الي مدينة علمكم وأخي له باب وثيق البركن مصراعان فأتوا بيوت العلم من أبواها فالبيت لا يؤق من الحيطان

٤ ـ وقال الآخر :

أضحى قسيم الناريوم مآب

فمسدينة العلم التي همو بسابهما

<sup>(</sup>١) ( في المناقب عن الخطيب في الاربعين ) .

ووليمه المحبوب يموم حسابمه فعمدوه اشقى البريمة في لمظي ه ـ وقال ابن حَمَاد :

رشدأ ويسوسعكم علمأ وآدابأ هـذا الإمام لكم بعـدى يسددكم باب فمن رامها فليقصد الباب إني مدينة علم الله وهمو لهما ٦ - وقال الخطيب :

وهنذا باسا للداخلينا أنا دار الهدى والعلم فيكم بحبل لوائه متمسكينا أطيعون بطاعت وكونوا

وقـال على عليـه السلام علمني رسـول الله ( صـلى الله عليـه وآلـه ) الف باب يفتح من كل باب الف باب .

#### ٧ - وقال الحميري :

وأفضل ذي نعل ومن كان صافيا عملى أمسير المؤمنسين أخسو الهمدى أسر اليه احمد العلم جملة ودوّنه في مجاس منه واحد وكل حديث من أولئك فاتح

وكان له دون السرية واعيا بألف حديث كلها كان هاديا له ألف باب فاحتواها كما هيا

ومن سعة علمه عليه السلام يقـول سلوني قبل أن تفقـدوني ، قـال ابن المسيب ما كان من اصحـاب محمد صـلى الله عليه وآلـه أحد يقــول غير عــلى بن أبي طالب سمع منه سراراً يقول على المنبر سلوني قبل ان تفقدوني فإني بـطرق السموات أخبر منكم بطرق الارض الى آخره.

#### ٨ - يقول الشاعر:

ملينة العلم على بابها أم هـل سمعت قبله من قائل ٩ ـ وقال الآخر :

وكل من حاد عن الباب جهل قال سلوني قبل ادراك الأجل

إبانية عن علمه الساهر قال إسألون قبل فقدى وذا

لــو شئت أخبــرت بمن قـــد مضــی ۱۰ ــ یقول این حماد :

علم الذي قد كان او هو كائن كم مشكل اعني على حساده لجاوا اليه ادلة فأناره وهو الغني بعلمه عن غيره ١١ - وقال الأخر:

وكيف يعمدك قسوم وإن علموا او كيف يعمدك في الحرب معتدل

۱۲ ـ وقال ابو العلى :

وهل تناكرت الأحلام وانقلبت الا اضاء لهم عنها ابدوحسن وهل نظير له في الزهد بينهم وهل اطاع النبي المصطفى بشر

وما بمقي في المزمسن الغابسر

والعلم فيه مقسم ومحمع حتى اذا بلغوا به وتسكعوا حتى غدت ظلماؤه تتقشع والخلق مفتقر البه أجمع

علماً وما بلغوا معشار ما علما قوم اذا نكلوا عنها مضى قدما

فيهم فأصبح نبور الله منكشفا بعلمه وكفاهم حبرها وشف ولبو أضاح لندينا او بها كلفا من قبله وحنذا آشاره وقيفا

#### الحديث

كتب ملك الروم(١) الى معاويـة إن أجبتني عن هذه المسـائل حملت اليـك الحراج . وإلا حملت انت إلى الحراج فلم يدر معاوية .

فأرسلها الى أمير المؤمنين عليه السلام فأجاب عنهـا فكتب معاويـة بها الى ملك الروم فقال والله ما خرج إلا منْ نبوة محمد فحمل اليه الخراج .

في المناقب كتب ملك الروم الى معاوية يسأله عن خصال فكان فيما سألـه اخبرني عن لا شيء فتحير معاوية فقـال عمرو بن العـاص هذا مشكـل لا يقدر

<sup>(</sup>١) المناقب عن الأصبغ.

أن يحله إلا عليّ بن أبي طالب ، وجّه فرساً فارها الى معسكر علي ليباع فإذا قبل للذي هو معه بكم تبيع يقول بهلا شيء فعسى ان يبلغ علياً فيحل عن هذا المشكل وتخرج المسألة فجاء الرجل الى عسكر علي عليه السلام إذ مرَّ به أمير المؤمنين ومعه قنبر فقال (عليه السلام): يا قنبر ساومه فقال قنبر بكم تبيع الفرس ؟ قال : بهلا شيء ! قال : يها قنبر خذ منه . قال اعطني لا شيء ! فأخرجه عليه السلام الى الصحراء وأراه السراب فقال ذلك لا شيء قال اذهب فخبره ، قال وكيف قلت ؟ قال (عليه السلام) : أما سمعت قول الله سبحانه ﴿ يحسبه الظمآن ماءاً حتى إذا جائه لم يجده شيئاً ﴾ (()

إن سطراً واحداً من نهج البلاغة لأمير المؤمنين (عليه السلام) (٢) يساوي ألف سطر من كلام ابن نباته وهو الخطيب الفاضل الذي اتفق الناس على أنه اوحد عصره في فنه ، ويحق ما قال معاوية لمحصن الضبي لما قال له جئتك من أغبى الناس قال يا بن اللخناء ألعلي (عليه السلام) تقول هنايا وهل من الفصاحة لقريش غيره .

وقـال عـلي عليــُـه السـلام : والله لـــو شئت أن أخبـر كـــل رجــل منكـم بمخرجه ، ومولجه ، وجميــع شأنــه لفعلت ، ولكن أخاف ان تكفــروا فيَّ برســول الله (ص) ألا وأني مفضيه الى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه .

## قال ابن أبي الحديد في الشرح:

ومع انه عليه السلام قد كتم ما علمه حذراً من أن يكفروا فيه بمرسول الله (ص) فقد كفر كثير منهم وادعوا فيه النبوة ، وادعوا فيه انه شريك الرسسول (ص) في الرسالة ، وادعوا فيه الحلول ، وادعوا فيه الاتحاد ، ولم ينركوا نوعاً من انواع الضلالة فيه إلا وقالوه واعتقدوه . .

### وقال شاعرهم فيه :

<sup>(</sup>١) سورة النور آية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) مصادر نهج البلاغة للعلامة السيد عبد الزهراء الخضري ج ١ ص ٩٣ .

ومن أهلك عـــاداً وثمــوداً بــــدواهيــه ومن قال على المنبـر يومــاً وهو راقــيــ

وقال بعض شعرائهم :

أركبان حمصن خيبسر جندبا وسنجدنيا ليه إليه وربيا<sup>(١)</sup>

ومن كلُّم موسى فوق طور او يناديه

سلوني أيها الناس فحاروا في معانيه

إنما خالق الخلائق من زعزع قد رضينا به إماماً ومولى

وقوله عليه السلام:

فيها كتب الى معاوية :

غَـرك عِـزُك ، فصِـارَ قِصـارُ ، ذلِـكَ ذلَّـك ، فـــاخْش فـاحش ، فِعْلكَ فلعلَّك، تُهدا بهذا .

## قوله سلوني عن طرق السهاء :

كان علي عليه السلام يخطب يوماً على المنبر فقال ايهـا الناس سلوني قبـل ان تفقدوني سلوني عن طرق السماوات فاني اعرف بها مني بطرق الأرض<sup>(٢)</sup> .

فقافع رجل من القوم فقال يا أمير المؤمنين اين جبرائيل هذا الوقت ، فقال على (عليه السلام)دعني انظر فنظر الى فوق، والى الارض ، ويمنة ويسرة فقال عليه السلام : أنت جبرائيل فطار من بين القوم وشق سقف المسجد بجناحه فكبر الناس وقالوا الله أكبر !! يا أمير المؤمنين من أين علمت ان هذا جبرائيل ؟ فقال عليه السلام إني لما نظرت الى السهاء بلغ نظري الى ما فوق العرش والحجب ولما نظرت الى الارض حرق بصري طبقات الارض الى الثرى ، ولما نظرت يمنة ويسرة رأيت ما خلق . ولم ار جبرائيل في هذه المخلوقات فعلمت انه هو .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٢ / ٥٠٨ .

<sup>(</sup>۲) أنوار النعمانية ج ۱ / ۳۱ .

روى صاحب بستان الكرامة ان النبي صلى الله عليه وآله(١) كان جالساً وعنده جبرائيل عليه السلام فذخل علي عليه السلام فقام له جبرائيل فقال النبي (صلى الله عليه وآله) أتقوم لهذا الفتى ، فقال له نعم إن له علي حق التعليم . فقال النبي (ص) كيف ذلك التعليم يا جبرائيل ؟ فقال لما خلفني الله تعالى سئلني من أنت ؟ وما اسمك ؟ ومن أنا ؟ وما اسمي ؟ فتحيرت في الجواب وبقيت ساكتاً ثم حضر هذا الشاب في عالم الأنوار وعلمني الجواب فقال : قل انت ربي الجليل وإسمك الجليل ، وأنا العبد الذليل وإسمي جبرائيل .

ولهذا أقمت له وعظمته . فقال النبي (ص) كم عمرك يا جبرائيل؟ فقال يا رسول الله يطلع نجم من العرش في كل ثلاثين الف سنة مرة وقد شاهدتـه طالعاً ثلاثين الف مرة .

وروي حضور مولانا أمير المؤمنين عليه السلام(٢) عند الاموات وقد يموت في اللحظة الواحدة آلاف من الناس في مشارق الارض ومغاربها فكيف يمكن حضوره عندهم مع البدن الواحد .

وكذلك ما روي من ان اربعين صحابياً طلبوه عليه السلام الى الضيافة في ليلة واحدة في وقت واحد ولما أصبحوا قال كل واحد منهم ان علياً عليه السلام كان ضيفى البارحة .

عن عبـد الله بن عمر<sup>(٣)</sup> قـال سمعت رسول الله (ص) وسـأل بـأي لغـة خاطبك ربك ليلة المعراج ؟

فقال (ص) خاطبني بلغة علي بن أبي طالب فألهمني ان قلت يــا رب أنت خــاطبتني ام عــلي عليــه الســـلام ، فقــال تعــالى يــا أحمــد أنـــا شيء ولست كــالأشياء ولا اقــاس بالنــاس ولا اوصف بــالاشيــاء خلقتــك من نـــوري وخلقت

<sup>(</sup>١) أنوار النعمانية ج ١ / ١٥ .

<sup>(</sup>٢) الانوار النعمانية .

<sup>(</sup>٣) في الأنوار النعمانية ج ٤ / ٨٦ عن كتاب المناقب من روايات الجمهور .

علياً من نورك فأطلعت على سراير قلبك فلم أجد الى قلبك احب من علي بن إي طالب فخاطبتك بلسانه كى يطمئن قلبك ؟

ومن حـديث ام سلمة (رضـوان الله عليهـا) مـع مـولى لهـا يبغض عليـاً عليه السلام .

قالت : اقبل رسول الله (ص) وكان يـومي وإنما كـان نصيبي في تسعـة ايام يوماً واحداً فدخل النبي (ص) وهـو يتخلل اصابعـه في اصابـع على عليـه السلام . واضعاً يده عليه ، فقال (ص) يا أم سلمة احرجي من البيت وأخليه لنا ، فخرجت ، وأقبلا يتناجيان واسمع الكلام ولا أدرى ما يقولان حتى إذا قلت : قد انتصف النهار واقبلت وقلت : السلام عليكم . الج؟ فَقَالَ النَّبِي (ص) لا تلجي وارجعي مكانك ، ثم تناجيـا طويـلًا حتى قام عمـود الظهر ، فقلت ذهب يـومي وشغله على عليـه السلام فـأقبلت أمشى حتى وقفت. عملى الباب فقلت السلام عليكم البج ؟ فقال (ص) لا تلجى ، فسرجعت وجلست مكاني ، حتى اذا أنا قلت قلد زالت الشمس الأن يخرج الى الصلاة فيـذهب يـومي ، ولم ار قط اطـول منـه ، اقبلت أمشى حتى وقفت عـــلى بــاب المدار، فقلت السلام عليكم المج ؟ فقال النبي (ص) نعم فلجي ، فدخلت وعلى عليه السلام واضع يده على ركبتي رسول الله (ص) قد أدنى فاه من أذن النبي (ص) وفم النبي (ص) على أذن على عليه السلام يتساران ، وعلى عليه السلام يقول: افامضي وافعل؟ والنبي (ص) يقول نعم، فدخلت وعلى عليه السلام معرض وجهه حتى دخلت وخرج عليه السلام فأخذني النبي (ص) . وأقعدني ، ثم قال (ص) يا أم سلمة لا تلوميني فإن جبرائيل أتاني بأمر الله تعالى يأمرنى .

مسم أن اوصي به علياً (عليه السلام) من بعدي وكنت بين جبرائيل وعلي عليه السلام جبريل عن يميني وعلي عن شمالي ، فأمرني جبرائيل ان آمر علياً بما هو كائن بعدي : فاعذريني ولا تلوميني . وان الله إختار من كل أمة نبياً واختار لكل نبي وصياً فأنا نبي هذه الأمة ، وعلي وصيى في عتري وأهل بيتي

وأمتى من بعدي(١) .

عن عبد الله بن مسعود قال(٢):

دخلت على رسول الله (ص) فقلت يا رسول الله أرني الحق لأصل اليه قال يا عبد الله ألج المخدع (٣) فولجت المخدع وعلى بن أبي طالب عليه السلام يصلي ويقول في ركوعه وسجوده اللهم بحق محمد عبدك إغفر للخاطئين من شيعتي فخرجت حتى أخبر رسول الله (ص) فسمعته يقول اللهم بحق علي بن أبي طالب عبدك الا ما غفرت للخاطئين من أمتي قال فأخذي من ذلك الملائا العظيم فأوجز النبي (ص) في صلاته وقال ابن مسعود أكفر بعد الايمان فقلت حاشا وكلا يا رسول الله ولكن رأيت علياً (عليه السلام) يسئل الله به ولا أعلم أيكها افضل عند الله تعالى فقال (ص) . اجلس يا بن مسعود فجلست بين يديه .

#### فقال (ص):

إعلم ان الله خلقني وعليـاً من نور عـظمته قبـل ان يخلق الله الحلق بألني عـام إذ لا تسبيـح ولا تقـديس ولا تهليـل ففتق نـــوري فخلق منــه السمــــاوات والارض وأنا والله أجل من السـماوات والأرض .

وفتق نــور علي بن أبي طــالب عليه الســـلام فخلق منه العــرش والكــرسي وعلى والله أجل من العرش والكـرسى .

وفتق نــور الحسن ( عليه الســلام ) فخلق منــه اللوح والقلم والحسن والله أجل من اللوح والقلم .

وفتق نــور الحســين ( عليــه الســـلام ) وخلق منـــه الجنــان والحـــور العــين

<sup>(</sup>١) مصادر نهج البلاغة ج ١ ص ١٤٩ عن مناقب الخوارزمي ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أنوار النعمانية ج ١ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) البيت الصغير توضع فيه الأمتعة .

<sup>(</sup>٤) جز ع .

والحسين والله أجل من الجنان والحور العين. ثم أظلمت المشارق والمغارب فشكت الملائكة الى الله تعالى ان يكشف عنهم تلك الظلمة ، فتكلم الله جل جلاله بكلمة فخلق من تلك الكلمة الاخرى نوراً فأضاف النور الى تلك الروح وأقامها أمام العرش فازهرت المشارق والمغارب فهي فاطمة الزهراء (عليها السلام) فلذلك سميت بالزهراء ، يا بن مسعود اذا كان يوم القيامة يقول الله جل جلاله لي ولعلي أدخلا الجنة من شتها وادخلا النار من شتها وذلك قوله تعالى ﴿ القيافي جهنم كل كفار عنيد ﴾ فالكافر من جحد بنبوتي والعنيد من جحد ولاية على بن أبي طالب عليه السلام .

## في تسمية علي بأمير المؤمنين عليه السلام :

ان النبي (ص)(١) كان في صحن الدار ورأسه في حجر دحية الكلبي فدخل على عليه السلام فلما رآه دحية الكلبي سلَّم عليه فقال له أمير المؤمنين عليك السلام كيف أصبح رسول الله . ص - فقال بخير يا أخا رسول الله . فقال علي - عليه السلام - جزاك الله عنا أهل البيت خيراً فقال له دحية إني احبك وإن لك عندي مدحة أزفها اليك أنت أمير المؤمنين .

لواء الحمد بيدك يوم القيامة ترف أنت وشيعتك الى الجنان (قد أفلح من تولاك) (وخسر من عاداك) أدن مني يا صفوة الله وخذ رأس ابن عمك فأنت أحق به مني فأخذ علي عليه السلام \_ رأس النبي (ص) فوضعه في حجره فأنتبه النبي (ص) وقال ما هذه الهمهمة فأخبره علي عليه السلام فقال ص لم يكن دحية الكلبي وإنما هو جبرائيل يا علي سماك بإسم سماك الله به .

روى عن صعصعة بن صوحان(٢) أنه دخل على أمير المؤمنين عليه

<sup>(</sup>١) المناقب للخوارزمي ومناقب ابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن شهر أشوب . والانوار النعمانية ج ١ ص ٣٨ عنه .

السلام لما ضرب فقال يـا أمير المؤمنين . انت أفضل أم آدم عليـه السلام أبـو البشر؟ قال علي عليه السلام : تزكية المرء نفسـه قبيح لكن قـال الله تعالى لأدم ( يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منهـا رغداً حيث شئتــا ولا تقربـا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين )

وأنا أكثر الاشياء اباحها لي وتركتها وما قـاربتها ثم قـال انت أفضل يـا أمير المؤمنين أم نوح (عليه السلام)؟ قال علي عليه السلام إن نوحــاً دعا عــلى قومه .

وأنـا ما دعـوت على ظـالمي حقي ، وابن نوح كـان كافـراً وإبنــاي سيـدا شباب اهـل الجنة .

قـال انت أفضل أم مـوسى ؟ قـال عليـه الســلام : إن الله تعــالى أرســل مــوســى الى فرعــون فقال إني اخــاف ان يقتلوني حتى قــال الله تعــالى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون . وقال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف ان يقتلون .

وأنا ما خفت حين ارسلني رسول الله (ص) بتبليغ سورة برائة ان أقرأها على قريش في الموسم مع أي كنت قتلت كثيراً من صناديدهم فذهبت بها اليهم وقرأتها عليهم وما خفتهم . ثم قال انت أفضل أم عيسى بن مريم ؟ قال عليه السلام : عيسى كانت أمه في بيت المقدس فلها جاء وقت ولادتها سمعت قائلاً يقول اخرجي هذا بيت العبادة لا بيت الولادة وأن أمي فاطمة بنت أسد لما قرب وضع حملها كانت في الحرم فانشق حائط الكعبة وسمعت قائلاً يقول ادخلي فدخلت في وسط البيت ، وأنا ولدت به وليس لأحد هذه الفضيلة لا قبلي ولا بعدى .

# علم على (عليه السلام)

وهاك ثبتاً بأحاديث عديدة في علم أمير المؤمنين - عليه السلام - هي قطرة بحر ، وغرفة من المحيط نقلها العلامة الاميني - قدس سره - :

إن مما لا يدور في أي خلد الشك في أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام كان يربو بعلمه على جميع الصحابة ، وكانوا يرجعون اليه في القضايا والمشكلات ولا يرجع الى أحد منهم في شيء ، وإن أول من اعترف له بالأعلمية نبي الاسلام (ص) بقوله لفاطمة : أما ترضين إني زوجتك أول المسلمين إسلاماً وأعلمهم علماً (١).

وقوله (ص) لها : زُوَّجتك خير أمتي أعلمهم علماً ، وأفضلهم حلماً ، وأولهم سلماً(٢) .

وقوله (ص) لها: إنه لأول أصحابي إسلاماً ، او: أقدم أمتي سلماً ، وأكثرهم علماً ، وأعظمهم حلماً (٣) .

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ٣ ، كنز العمال ٦ ص١٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في المتفق ، السيوطي في جمع الجوامع كما في ترنيبه ٦ ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد: ص ٢٦ ، الاستيعاب ٣ ص ٣٦ ، الرياض النضرة ٢ ص ١٩٤٤ مجمع الزوايد ٩ ص ١٠١٠ بعاريقين صح أحدهما ووثق رجال الآخر ، والمرقاة في شرح المشكاة ٥ ص ٣٦٥ ، كنز العمال ٦ ص ١٥٣ ، السيرة الحلبية ١ ص ٢٨٥ ، سيرة زيني دحلان ١ ص ١٨٨ هامش الحلبية .

وقوله (ص) : أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب(١) .

وقوله (ص) : علي وعاء علمي ووصيي وبابي الذي اوت منه(۲٪ .

وقــولــه (ص) : عــلي بــاب علمي ومبــين لأمتي مــا ارسلت بــه من بعدي(٣) .

وقوله (ص) : علي خازن علمي<sup>(١)</sup> .

وقوله (ص) : علي <u>عيبة</u> علمي<sup>(٥)</sup> .

وقوله (ص) : اقضي أمتي علي<sup>(١)</sup> .

وقوله (ص) : أقضاكم على<sup>(٧)</sup> .

وقوله (ص) : يا على اخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي وتخصم بسبع ( الى ان عد منها ) وأعلمهم بالقضية . وفي لفظ ، وأبصرهم بالقضية (^)

 <sup>(</sup>١) أخرجه الديلمي عن سلمان ،ذكره الحوارزمي في المناقب ٤٩ ، ومقتل الحسين ١
 ص ٣٤ والمتقي في كنز العمال ٢ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) شمس الأخبار ص ٣٩ ، كفاية الكنجي ٧٠ . ٩٣ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الديلمي عن أبي ذر كها في كنز العمال ٦ ص ١٥٦ ، كشف الخفاء ج ١ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) شرح النهج لابن أبي الحديد ٢ ص ٤٤٨ .

 <sup>(</sup>٥) شرح النهج لابن أبي الحديد ٢ ص ٤٤٨ ، الجامع الصغير السيوطي وجمع الجوامع
 له كها في ترتيبه ٦ ص ١٥٣ م ـ شرح العزيزي ٢ ص ٤١٧ ـ حاشية شرح العزيزي للحفني
 ٢ ص ٤١٧ ، مصباح الظلام ٢ ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) مصابيح البغوي ٢ ص ٢٧٧ ، الرياض النضرة ٢ ص ١٩٨ ، منـاقب الخوارزمي ٥٠ . فتح البارى ٨ ، ١٣٦ ، بغية الوعاة ص ٤٤٧ .

 <sup>(</sup>٧) الاستيعاب ٣ ص ٣٨ هامش الاصابة ، مواقف القاضي الايجي ٣ ص ٢٧٦ ، شرح ابن ابي الحديد ٢ ص ٢٣٥ ، مطالب السؤول ٢٣ ، تمييز الطيب من الخبيث ٢٥ ، كفاية الشنقيطي ٤٦ .

 <sup>(</sup>A) حلية الأولياء ١ ص ٦٦ ، الرياض النضرة ٢ ص ١٩٨ عن الحاكمي ، مطالب
 السؤ ول ٣٤ ، تاريخ ابن عساكر ، كفاية الكنجى ١٣٩ ، كنز العمال ٦ ص ١٩٣ .

وقوله (ص): قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطى على تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً (١).

وكيف كان (ص) يقول لما يقضى على في حياته : الحمد لله الذي جعـل الحكمة فينا أهل البيت (٢) وإذا كان على باب مدينة علم رسول الله وحكمته بالنصوص المتوافرة عنه (٣) (ص) فأي احد يوازيه ؟ او يضاهيه ، او يقرب منه في شيء من العلم ؟! وهــذا الحديث بمــا لا شــك في صــدوره عن مصــدر النبوة . وقد أفرده بتدوين طرقه غير واحد في مؤلفات مستقلة .

وبعده (ص) عايشة فإنها قالت : على اعلم الناس بالسنَّة (٤) .

وعمر بقوله : على أقضانا<sup>(٥)</sup> .

وقوله : أقضانا على(١) .

ولعمر كلمات مشهورة تعرب عن غاية احتياجه في العلم الي أمير المؤ منين منها قوله غير مرة : لولا على لهلك عمر (٧) .

(١) حلية الأولياء ١ ص ٦٥ ، أسنى المطالب للحافظ الجزري ١٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المناقب ، محب الدين الطبري في الرياض ٢ ص ١٩٤ . (٣) أخرجه كثير من الحفاظ بعدة طرق ، صححه الطبري وابن معين والحاكم

والخطيب والسيوطي وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب ٣ ص ٤٠ هامش الاصابة ، الرياض النضرة ٢ ص ١٩٣ ، مناقب الخوارزمي ٥٤ ، الصواعق ٧٦ ، تاريخ الخلفاء ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ١ ص ٦٥ ، طبقات ابن سعد ص ٤٥٩ ، ٤٦٠ ، ٤٦١ والاستيعاب ٤ ص ٣٨ ، ٣٩ هامش الاصابة ، الرياض النضرة ٢ ص ١٩٨ ، ٢٤٤ ، تـاريخ ابن كشير ٧ ص ٣٥٩ وقال : ثبت عن عمـر ، أسنى المطالب للجـزري ١٤ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ١١٥ .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٨٦٠ ، الاستيعاب ٣ ص ٤١ ، تاريخ ابن عساكر ٢ ص ٣٢٥ ، مطالب السئول ٣٠ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد والعقيلي وابن السمان ، ويوجد في الاستيعاب ٣ ص ٣٩ ، الـرياض ٧ ص ١٩٤ ، تفسير النيسابوري في سورة الاحقاف، مناقب الحوارزمي ٤٨ ، شرح الجامع =

- وقوله: اللهم لا تبقني لعضلة ليس لها ابن أبي طالب(١).
  - وقوله : لا ابقاني الله بأرض لست فيها ابا الحسن(٢) .
    - وقوله : لا أبقاني الله بعدك يا علي؟ (٣) .
    - وقوله : أعوذ بالله من معضلة ولا أبو حسن لها(٤) .
- وقوله : أعوذ بالله ان أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن(٥) .
  - وقوله : أعوذ بالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو الحسن(٦) .
  - وقوله : اللهم لا تنزل بي شديدة الا وأبو الحسن الى جنبي(<sup>٧</sup>) .
- وقوله : لا بقيت لمعضلة ليس لهـا ابو الحسن . تـرجمة عـلي بن أبي طالب ص ٧٩ .
- م ـ وقـولـه : لا أبقــاني الله الى أن أدرك قــومــــاً ليس فيهم ابـــو الحـــس . حاشية شرح العزيزي ۲ ص ٤١٧ ، مصباح الظلام ۲ ص ٥٦ .
- وقــال سعيد بن المسيب : كــان عمر يتعــوذ بالله من معضلة ليس لهــا ابــو الحسن (^) .

= الصغير للشيخ محمد الحنفي ٤١٧ هامش السراج المنير ، تـذكرة السبط ٨٧، مـطالب السئول ١٣ ، فيض القدير ٤ ص ٣٥٧ .

- (١) تذكرة السبط ٨٧ ، مناقب الخوارزمي ٥٨ ، مقتل الخوارزمي ١ ص ٥٥ .
  - (٢) ارشاد الساري ٣ ص ١٩٥.
- (٣) الرياض النضرة ٣ ص ١٩٧ ، مناقب الخوارزمي ٦٠ ، تذكرة السبط ٨٨ ، فيض القدير ٤ ص ٣٥٧ .
  - (٤) تاريخ ابن كثير ٧، ص ٣٥٩ ، الفتوحات الاسلامية ٢ ص ٣٠٦ .
  - (٥) الرياض النضرة ١٩٧ ، منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ٢ ص ٣٥٧ .
- (٦) فيض القدير ٤ ص ٣٥٧ ، م \_ قال : أخرج الـدارقطني عن أبي سعيـد أن عمر
   كان يسأل علياً عن شيء فأجابه فقال عمر : ( أعوذ بالله . الخ ) .
  - (٧) أخرجه ابن البختري كها في الرياض ٢ ص ١٩٤ .
- (٨) أخرجه أحمد في المناقب ، ويوجد في الاستيعـاب هامش الاصـابة ٣ ص ٣٩ ، م =

وقال معاوية : كان عمر إذا أشكل عليه شيء اخذه منه(١) .

م ـ ولما بلغ معاوية قتل الامام قال : لقد ذهب الفقه والعلم بمـوت ابن أبي طـالب ( أخـرجــه ابـو الحجــاج البلوي في كتـابــه ( ألف بـاء : ج ١ ص ٢٢٢ ) .

ثم الامام السبط الحسن الزكي فإنه قـال في خـطبـة لـه : لقـد فـارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون ولا يدركه الأخرون بعلم<sup>(٧)</sup> .

وقــال ابن عباس حبــر الأمة : والله لقــد اعطي عــلي بن أبي طالب تسعــة اعشار العلم ، وأيـم الله لقد شارككم في العشر العاشــر؟) .

وقال: ما علمي وعلم اصحاب محمد (ص) في علم علي رضي الله عنه الاكفطرة في سبعة أبحر<sup>(4)</sup>.

وقال: العلم ستة أسداس ، لعلي من ذلك خسة اسداس وللناس سدس ، ولقد شاركنا في السدس حتى لهو أعلم به منا<sup>(ه)</sup> .

وقال ابن مسعود: قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءاً ، وعلى أعلمهم بالواحد منها(١) .

\_\_\_\_

<sup>=</sup>صفة الصفوة ١ ص ١٩٢، الرياض النضرة ٢ ص ١٩٤، تذكرة السبط ٨٥، طبقات الشافعية للشيرازي ١٠، الاصابة ٢ ص ٥٠٩، الصواعق ٢٦، فيض القدير ٤ ص ٣٥٧، م \_ الف باء ١ ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>١) مناقب أحمد ، الرياض النضرة ٢ ص ١٩٥ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه م - أحمد كما في تاريخ ابن كثير ٧ ص ٣٣٧ ، ( وأبو نعيم في الحلية ١ ص
 ٦٥ ، وابن أبي شبية كما في ترتيب جمع الجوامع ٦ ص ٤١٣ ، م - وأبو الفرج ابن الجوزي في صفة الصفوة ١ ص ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٣ ص ٤٠ ، الرياض ٣ ص ١٩٤ ، مطالب السئول ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) راجع الجزء الثاني من كتابنا ص ٤٤ ، 60 ط ثاني .

 <sup>(</sup>٥) مناقب الخوارزمي ٥٥ ، فرايد السمطين في الباب الـ ٦٨ بطريقين .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ٥ ص ١٥٦ ، ٤٠١ نقلًا عن غير واحد من الحفاظ .

وقال : اعلم اهل المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب<sup>(١)</sup>.

وقال : كنا نتحدث ان أقضى اهل المدينة علي <sup>(٢)</sup> .

وقال : أفرض اهل المدينة وأقضاها علي<sup>(٣)</sup> .

م ـ وقال : إن القرآن أنزل على سبعة احرف مـا منها حـرف إلا وله ظهـر وبطن وإن على بن أبي طـالب عنده منـه الظاهـر والباطن . ( مفتـاح السعادة ج ١ ص ٤٠٠ ) .

وقـال هشـام بن عتيبـة في عـلي عليـه السـلام : هـو اولى من صـلى مــع رسول الله ، وأفقهه في دين الله ، وأولاه برسول الله <sup>(1)</sup> .

وسئل عطاء أكــان في أصحاب محمــد احد أعلم من عــلي ! قال : لا والله ما أعلمه(°) .

وقال عدي بن حاتم في خطبة له: والله لئن كان الى العلم بالكتاب والسنّة انه يعني علياً له لأعلم الناس بهما ، ولئن كان الى الاسلام إنه لأخو نبي الله والرأس في الإسلام ، ولئن كان الى الزهد والعبادة انه لأظهر الناس زهداً ، وأنهكهم عبادة ، ولئن كان الى العقول والنحائز(١٦) إنه لأشد الناس عقلًا وأكرمهم نحيزة (٧) .

الاستيعاب ٣ ص ٤١ الرياض ٢ ص ١٩٤ .

 <sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ج ٣ وصححه ، الاستيعاب ٣ ص ٤١ ، أسنى المطالب للجزري
 ٢٤ . تمييز الطيب من الجنيث لابن البديع ١٥ ، الصواعق ٧٦ .

 <sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ، الرياض ٣ ص١٩٨، الصواعق ٧٦ ، تاريخ الخلفاء للسيوطي
 ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) كتاب صفين لنصر بن مزاحم ص ٤٠٣ .

 <sup>(</sup>a) الاستيعاب ٣ ص ٤٠ ، الرياض النضرة ٢ ص ١٩٤ ، م ـ الف باء ١ ص ٢٢٢ الفتوحات الاسلامية ٢ ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٦) النحائز جمع النحيزة ، الطبيعة .

<sup>(</sup>V) جهرة خطب العرب ١ ص ٢٠٢ .

وقـال عبد الله بن حجـل في خطبـة لـه : أنت أعلمنـا بـربنـا ، وأقـربنـا ، بنبينا ، وخيرنا في ديننا١٠٠ .

م ـ وقال أبو سعيـد الخدري : أقضـاهم علي . وأخـرج عبد الــرزاق عن قتادة مثله ( فتح الباري N : ۱۳۳ )

وقد امتدح جمع من الصحابة أمير المؤمنين عليه السلام في شعرهم بالأعلمية كحسان بن ثابت ، وفضل بن عباس ، وتبعهم في ذلك أمة كبيرة من شعراء القرون الاولى لا نطيل بذكرهم المقام .

والامة بعد اولئك كلهم مجمعة على تفضيل اصير المؤمنين عليه السلام على غيره بالعلم إذ هو الذي ورث علم النبي (ص) وقد ثبت عنه بعدة طرق قوله (ص) : إنه وصيه ووارثه . وفيه : قال على : وما أرث منك يا نبي الله ؟! قال : ما ورث الانبياء من قبلي . قال : وما ورث الانبياء من قبلك ؟! قال : كتاب الله وسنة نبيهم .

قىال الحاكم في المستدرك ٣ ص ٢٧٦ في ذيل حديث وراثته النبي دون عمه العباس ما نصه : لا خلاف بين اهل العلم ان ابن العم لا يرث مع العب ، فقد ظهر بهدا الاجماع ان علياً ورث العلم من النبي دونهم .

وبهذه الوراثـة الثابتـة صح عن عـلي عليه الســـلام قولــه : والله اني لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه ، فمن أحق به مني(٢) ؟!

وهذه الوراثة هي المتسالم عليها بين الصحابة وقد وردت في كلام كثير منهم وكتب محمد بن أبي بكر الى معاوية فيها كتب: يا لـك الـويــل ، تعــدل نفسك بعلى ؟ وهو وارث رسول الله (ص) ووصيه ٣٠) .

<sup>(</sup>١) جمهرة الخطب ١ ص ٢٠٣ .

 <sup>(</sup>۲) خصائص النسائي ص ۱۸ ، مسدرك الحاكم ٣ ص ١٢٦ صححه هـ والذهبي .

<sup>(</sup>٣) كتاب صفين لنصر بن مزاحم ١٣٣ ، مروج الذهب ٢ ص ٥٩

فلينظر الرجل الآن الى من يوجه قوارصه وقدائفه ؟! وما حكم من يقمول ذلك ومن المفضلين النبي الاعظم (ص) ؟! وأما حكم من يقع في الصحابة وفيمن يقع فيه الامام السبط الحسن وعائشة وعمر بن الخطاب وحبر الامة ابن عباس ونظراءهم ، فالمرجم فيه زملاء الرجل وعلماء مذهبه .

وعلي بن أبي طالب وعليه السلام ، هو الذي لم يزل يعرض نفسه لعريصات المسائل ومشكلات العلوم فيحلها عند السؤال عنها في فوره ، ويرفع عقيرته على صهوات المنابر بقوله سلام الله عليه : سلوني قبل أن لا تسالوني ولن تسألوا بعدي مثل . أخرجه الحاكم في المستدرك ٢ ص ٤٦٦ وصححه هو والذهبي في تلخيصه .

وقوله عليه السلام: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعـالى ولا سنَّة عن رسول الله (ص) إلا أنبأتكم بـذلك . أخـرجه إبن كثـير في تفسيره ٤ ص ٣٣١ من طريقين وقال: ثبت ايضاً من غير وجه .

وقــولــه عليــه السلام: سلوني والله لا تســالــوني عن شيء يكــون الى يــوم القيــامة الا اخبــرتكم ، وسلوني عن كتاب الله فــوالله مــا من آيــة إلا وأنــا اعـلـم أبليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل .

أخرجه ابو عمر في جمامع بيان العلم ١ ص ١١٤ ، والمحب الطبري في الرياض ٢ ص ١٩٨ ، ويوجد في تساريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٢٤ ، والانقان ٢ ص ٣٩٩ ، فتح البساري ٨ ص ٤٨٥ ، عمدة القاري ٩ ص ١٦٧ ، مفتاح السعادة ١ ص ٤٠٠ .

وقوله عليه السلام : ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلسائه .

أخرجه ابـو عمر في جـامـع بيـان العلم ١ ص ١١٤ ، وفي مختصـره ص ٥٧ .

∠ وقـوله عليـه السلام : والله مـا نـزلت آيـة الا وقـد علمت فيم أنـزلت ، وأين أنزلت ، إن ربي وهب لي قلباً عقولًا ولساناً سؤولًا . أخرجه أبو نعيم في حلية الاولياء ١ ص ٦٨ ، وذكره صاحب مفتاح السعادة ١ ص ٤٠٠ .

وقوله عليه السلام سلوني قبل أن تفقـدوني ، سلوني عن كتـاب الله ، ومــا من آيــة إلا وأنـــا أعلم حيث أنـزلت بحضيض جبـــل او سهـــل أرض ، وسلوني عن الفتن فيا من فتنة إلا وقد علمت من كسبها ومن يقتل فيها .

أخرجه إمـام الحنابلة أحمـد وقال : روي عنـه نحو هـذا كثيـراً (ينــابيــع المودة ص ٢٧٤ ) .

وقوله عليه السلام: وهو على منبر الكوفة وعليه مدرعة رسول الله (ص) وهو متقلد بسيفه ، ومتعمم بعمامته (ص) ، فجلس على المنبر وكشف عن بطنه ، فقال: سلوني قبل أن تفقدوني فإنما بين الجوانح مني علم جم ، هذا سفط العلم ، هذا لعاب رسول الله (ص) هذا ما زقني رسول الله (ص) زقاً زقا ، فوالله لو ثنيت لي وسادة فجلست عليها لأفتيت اهل التوراة بتوراتهم ، واهل الانجيل بانجيلهم ، حتى ينطق الله التوراة والانجيل فيقولان: صدق علي قد افتاكم بما أنزل في وأنتم تتلون الكتاب أفلا

أخرجه شيخ الاسلام الحمويني في « فرائد السمطين » عن أبي سعيد .

وقال سعيد بن المسيب : لم يكن احد من الصحابة يقول : سلوني : إلا على ابن أبي طالب(١) وكان إذا سئل عن مسألة يكون فيها كالسكة المحماة ويقول :

إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر فإن برقت في غيل الصواب عمياء لا يجتليها البصر

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المناقب ، والبغدي في المعجم ، وأبو عمر في العلم ١ ص ١١٤ وفي مختصره ص ٥٨ ، والمحب الطبري في الرياض ٢ ص ١٩٨ ، وابن حجر في الصواعق ص ٧٦.

مقنعة بغيوب الامور لسانا كشقشقة الأرحبي وقلباً اذا استنطقته الفنون ولست بامعة في الرجال ولكنني منذرب الأصغرين(١)

وضعت عليها صحيح الفكر او كالحسام اليماني السذكر ابر عليها بواه درر يسائل هذا وذاما الخبر؟ أبين مع ما مضى ما غبر

أخسرجهما ابسو عمسر في العلم ٢ ص ١١٣ ، وفي مختصسره ص ١٧٠ والحافظ العاصمي في زين الفتى شسرح سورة همل أنى ، والقالي في أماليه ، والحصري القيرواني في زهر الآداب ١ ص ٣٨ ، والسيوطي في جمع الجوامع كما ترتيبه ٥ ص ٢٤٢ ، والزبيدي الحنفي في تاج العروس ٥ ص ٢٦٨ نقلاً عن الأمالي وذكر منها البيتين الأخيرين الميداني في مجمع الأمال ٢ : ٣٥٨ .

#### لفت نظر:

لم أر في التاريخ قبل مولانا امير المؤمنين من عرض نفسه لمعضلات المسائل وكراديس الاسئلة ، ورفع عقيرته بجأش رابط بين الملأ العلمي بقوله : سلوني . إلا صنوه النبي الاعظم فإنه (ص) كان يكثر من قوله : سلوني عها شئتم . وقوله : سلوني ولا تسألوني عن شيء الا أنبأتكم به(٢) .

فكما ورث أمير المؤمنين علمه (ص) ورث مكـرمته هـذه وغيرهـا ، وهما صنوان في المكارم كلها .

وما تفوه بهـذا المقال احــد بعد أمــير المؤمنين عليــه السلام إلا وقــد فضح ووقع في ربيكة ، وأماط بيده الستر عن جهله المطبق نظراء .

١ - ابراهيم بن هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة

<sup>(</sup>١) قال أبو عمر: المذرب الحاد. واصغراه: قلبه ولسانه.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري ۱ ص ۶3 ، ج ۱۰ ص ۲٤۰ ، ۲٤۱ ، مستد أحمد ۱ ص ۲۷۸ ، مسند أي دارد ۳۵۱ .

المخزومي القرشي والي مكة والمدينة والموسم لهشام بن عبد الملك ، حج بالناس سنة ١٠٧ وخطب بجني ثم قال : سلوني فأنا إبن الوحيد ، لا تسألوا أحداً أعلم مني ، فقام إليه رجل من أهمل العراق فسأله عن الأضحية أواجبة هي ؟ فها درى أي شيء يقول له فنزل عن المنبر .

#### ( تاریخ ابن عساکر ۲ ص ۳۰۵)

٢ ـ مقاتل بن سليمان : قال ابراهيم الحربي : قعد مقاتل بن سليمان فقال : سلوني عها دون العرش إلى لويانا . فقال له رجل : آدم حين حج من حلق رأسه ؟ قال فقال له : ليس هذا من عملكم ، ولكن الله اراد ان يبتليني عاصجتنى نفسى .

### ( تاريخ الخطيب الهغدادي ١٣ ص ١٦٣ )

٣ ـ قال سفيان بن عيينة: قال مقاتل بن سليمان يـومأ: سلوني عــها
 دون العرش. فقال له إنسان: يا أبا الحسن! أرأيت الــذرة او النملة أمعاؤ هــا
 في مقــدمها او مؤخــرهــا؟ قــال: فبقى الشيــخ لا يــدري مــا يقــول لــه. قــال
 سفيان: فظننت انها عقوبة عوقب بها.

#### ( تاريخ الخطيب البغدادي ١٣ ص ١٦٦)

\$ - قال موسى بن هارون الحمّال: بلغني ان قتادة قدم الكوفة فجلس في مجلس له وقال: سلوني عن سنن رسول الله (ص) حتى أجيبكم. فقال جاعة لابي حنيفة: قم اليه فسله. فقام اليه فقال: ما تقول يا أبا الخطاب في رجل غاب عن اهله فتزوجت امرأته ثم قدم زوجها الأول فدخل عليها وقال: يا زانية تزوجت وأناحي؟ ثم دخل زوجها الثاني فقال لها: تزوجت يا زانية ولك زوج. كيف اللعان. فقال قتادة: قد وقع هذا؟ فقال له ابو حنيفة: وإن لم يقع نستعد له. فقال له قتادة: لا أجيبكم في شيء من هذا سلوني عن القرآن. فقال له أبو حنيفة: ما تقول في قوله عز وجل: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. من هو؟ قال قتادة: هذا رجل

من ولد عم سليمان ابن داود كان يعرف اسم الله الأعظم. فقال ابو حنيفة: أكان سليمان يعلم ذلك الاسم ؟ قال : لا . قال : سبحان الله ويكون بحضرة نبي من الانبياء من هو اعلم منه ؟ قال قتادة : لا أجيبكم في شيء من التفسير سلوني عها اختلف الناس فيه . فقال له أبو حنيفة : أمؤمن أنت ؟ قال أرجو . قال له أبو حنيفة : فهالا قلت كها قال ابراهيم فيها حكى الله عنه حين قال له : اولم تؤمن قال : بلى . قال : قتادة : خذوا بيدي والله لادخلت هذا البلد ابداً .

(الانتقاء لأبي عمر صاحب الاستيعاب ص ١٥٦)

٥ ـ حكى عن قتادة انه دخيل الكوفة فاجتمع عليه الناس فقال: سلو عن عها شئتم وكان أبو حنيفة حاضراً. وهو يومشذ غلام حدث فقال: سلوه عن غلة سليمان أكانت ذكيراً أم أنثى فسألوه فأفحم فقال أبو حنيفة: كانت انثى. فقيل له كيف عرفت ذلك؟ فقال: من قوله تعالى: قالت: ولو كانت ذكراً لقال: قال غلة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذئير والانثى.

( حياة الحيوان ٢ ص ٣٦٨ )

٦ ـ قال عبيد الله بن محمد بن هارون سمعت الشافعي بمكة يقول :
 سلوني عيها شئتم أحدثكم من كتباب الله وسنة نبيه فقيل : يها أبها عبيد الله ما
 تقول في محرم قتل زنبوراً ؟ قال : وما آتاكم الرسول فخذوه .

( طبقات الحفاظ للذهبي ٢ ص ٣٨٨) .

# ( أنا مدينة العلم وعلي بابها )

حديث شريف نبـوي متفق على روايتـه بالتــواتر وقــد رواها علماء عــامة المــذاهب الاســلاميــة وفيــما يـــلي ثبت بــذكـــر اســماء بعضهم نقـــــلاً عن كتــاب ( الغدير ) ج ٦ ص ٦٦ وهم :

١ ـ الحافظ ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى ٢١١ ، حكاه
 عنه باسناده الحاكم في « المستدرك » ٣ ص ١٢٧ .

٢ ـ الحافظ بحيى بن معين ابو زكريا البغدادي ، المتوفى ٢٢٣ ، كما في
 « مستدرك » الحاكم وتاريخ الخطيب البغدادى .

٣ - أبو عبد الله (أبو جعفر) محمد بن جعفر الفيدي المتوفى ٢٣٦ ،
 رواه عنه إبن معين .

٤ - ابو محمد سوید بن سعید الهروي المتـوفى ٧٤٠ ، احد مشـایخ مسلم
 وابن ماجة نقله عنه إبن كثير في تاریخه ٧ : ٣٥٨ .

٥ ـ إمام الحنابلة أحمد بن حنبل المتوفى ٢٤١ ، أخرجه في « المناقب » .

٦ - عباد بن يعقوب السرواجني الأسدي ، أحمد مشايسخ البخاري والترمذي وابن ماجة ، يروي عنه الحافظ الكنجي في « الكفاية » من طريق الخطيب .

٧- الحافظ ابو عيسى محمد الترمذي المتوفى ٢٧٩ ، في جامعه الصحيح .

٨ ـ الحافظ ابو عـلي الحسين بن محمـد بن فهم البغدادي المتـوف ٢٨٩ ،
 روى عنه الحاكم في « المستدرك ٣٠ : ١٢٧ .

٩ ـ الحافظ ابو بكر أحمد بن البصري البزار المتوفى ٢٩٢ ، صاحب المسند الكبير .

١٠ ـ الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتـوفى ٣١٠ ، في
 « تهذيب الآثار » وصححه حكاه عنه غير واحد من اعلام القوم .

١١ ـ ابو بكر محمد بن محمد بن الباغندي الواسطي البغدادي المتوفى
 ٣١٢ ، رواه عنه الفقيه ابن المغازلي في « المناقب » .

١٧ ـ ابو الطيب محمد بن عبد الصمد الدقاق البغوي المتوفى ٣١٩ ،
 أخرجه عنه بإسناده الخطيب البغدادي في تاريخه ٢ : ٣٧٧ .

١٣ ـ أبــو العباس محمــد بن يعقوب الأمــوي النيســابــوري الأصــم المتــوفى ٣٤٦ ، رواه عنه الحاكم في « المستدرك » ٣ : ١٢٦ .

١٤ - ابو بكر محمد بن عمر بن محمد التميمي البغدادي ابن الجعابي المتوفى ٣٥٥ ، أخرجه بخمسة طرق كما في مناقب ابن شهر آشوب ١ :
 ٢٦١ .

١٥ ـ ابو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى ٣٦٠ ، أخرجه في معجميه الكبير والأوسط .

١٦ ابو بكر محمد بن علي إسماعيل الشاشي المعروف بالقفال المتوفى
 ٣٦٦ حكاه عنه الحاكم في « المستدرك » ٣ : ١٢٧ .

 ١٧ ـ الحافظ ابو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ المتوفي ٣٦٩ ، أخرجه في كتابه ( السنة ) حكاه عنه السخاوي في المقاصد الحسنة .

١٨ ـ الحافظ ابو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بإبن السقا
 الواسطي المتوفى ١٧٣ رواه عنه ابن المغازلي في « المناقب » .

19 ـ الحافظ ابو الليث نصر بن محمد السموقندي الحنفي المتوفى
 ٣٧٩ ، كما في كتابه ( المجالس ) .

٢٠ ـ الحافظ ابو الحسين محمد بن المظفر البـزاز البغدادي المتـوفى ٣٧٩
 كما في مناقب إبن المغازلي .

٢١ ـ الحافظ ابوحفص عمر أن أحمد بن عشمان البغدادي ابن شاهين المتوفى
 ٣٨٥ ، اخرجه بأربعة طرق .

٢٢ ـ الحافظ ابو عبـد الله عبيد الله بن محمـد الشهير بإبن بطة العكبـري
 المتوفى ٣٨٧ ، اخرجه من سنة طرق .

٣٣ ـ الحافظ ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى
 ١٤٠٥ أخرجه في « المستدرك ٣٠ ١٣٦ ـ ١٢٨ .

٢٤ ـ الحافظ ابو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني المتوفى
 ٢١٦ ، حكاه عنه جمع كثير .

٢٥ ـ الحافظ ابو نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني المتوفى ٤٣٠ ، في
 كتابه (معرفة الصحابة ) .

٢٦ ـ الفقيه الشافعي ابـو الحسن أحمد بن المـظفر العـطار المتوفى ٤٤١ ،
 رواه الفقيه ابن المغازلي سنة ٤٣٤ كما في مناقبه .

 ۲۷ - ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي الشهير بالماوردي المتوفى ٤٥٠ ، حكاه عنه ابن شهر آشوب في « المناقب » ١ ص
 ٢٦١ .

٢٨ ـ الحافظ ابو بكر أحمد بن الحسين بن عـلي البيهقي المتـوفى ٤٥٨ ،
 كما في مقتل الخوارزمى ١ ص ٤٣ .

٢٩ - ابو غالب محمد بن أحمد الشهير بابن بشران المتوفى ٤٦٢ ، رواه
 عنه إبن المغازلي في « المناقب » .

٣٠ ـ الحافظ ابو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى ٤٦٣ ،
 أخرجه في ( المتفق والمفترق ) وتاريخ بغداد ٤ ص ٣٤٨ ، ج ٢ ص ٣٧٧ ،
 ج ٧ ص ١٧٣ ، ج ١١ ص ٢٠٤ .

٣١ - الحافظ ابو عمرو يوسف بن عبـد الله ابن عبد البـر القرطبي المتـوفى
 ٤٦٢ ، في ( الاستيعاب ) ج ٢ : ٤٦١ .

٣٣ ـ أبو محمد حسن بن أحمد بن موسى الغنـدجاني المتـوفى ٤٦٧ ، نقله
 عنه إبن المغازلي في « المناقب » .

٣٣ ـ الفقيـه ابو الحسن عـلي بن محمـد بن الـطيب الجـلابي ابن المغــازلي المتوفي ٤٨٣ ، اخرجه في مناقبه بسبعة طرق .

٣٤ ـ ابــو المظفــر منصــور بن محمــد بن عبــد الجبــار السمعــاني الشــافعي المتوفى ٤٨٩ ، كــا في مناقب ابن شهر آشــوب .

٣٥ - الحافظ ابو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي المتسوق ٤٩١ ،
 أخرجه في بحر الأسانيد في صحيح الأسانيد ، فالحديث صحيح عنده كما في
 تذكرة الذهبي ٤ : ٢٨ .

٣٦ - ابو عـل إسماعيـل بن أحمـد بن الحسـين البيهقي المتـوفى ٥٠٧ ،
 رواه عنه الخوارزمي في « المناقب » ص ٤٩ .

٣٧ ـ ابو شجاع شيرويه بن شهردار الهمداني الديلمي المتوفى ٥٠٩ ، في فردوس الأخبار .

٣٨ - ابو محمد احمد بن محمد بن علي العاصمي ، أخرجه في ( زين الفتى شرح سورة هل أتى ) الموجود عندنا .

٣٩ - ابـو القاسم الـزنخشـري المتـوفى ٣٨٥ سمى في « الفـائق » ١ : ٢٨
 باب مدينة العلم .

٤٠ - الحافظ ابو منصور شهردار بن شيرويه الهمداني الديلمي المتوفى
 ٥٥٨ ، أخرجه مسنداً في كتابه ( مسند الفردوس ) .

13 ـ الحافظ ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المتوفى ٩٦٢ ، قال في ( الأنساب ) في ( الشهيد ) : اشتهر بهذا الاسم جماعة من العلماء المعروفين قتلوا فعرفوا بالشهيد اولهم : ابن باب مدينة العلم : إلخ ينم كلامه هذا عن كون الحديث في المتسالم عليه عند حفاظ الحديث .

٤٢ ـ الحافظ أخطب خوارزم ابو المؤيد موفق بن أحمد المكي الحنفي المتوفى ٥٦٨ ، أخرجه في « المناقب » ص ٤٩ ، وفي مقتــل الامام السبط ١
 ص ٤٣ .

٤٣ ـ الحافظ ابو القاسم علي بن حسن الشهير بابن عساكر الدمشقي
 المتوفى ٥٧١ أخرجه بعدة طرق .

٤٤ ـ ابو الحجاج يوسف بن محمد البلوى الاندلسي الشهير بابن الشيخ المتوفى حدود ٩٠٥ ، ارسله إرسال المسلم في كتابه « الف باء » ج ١ ص
 ٢٧٢ .

43 ـ ابـو السعادات مبـارك بن محمد ابن الاثـير الجزري الشـافعي المتوفى
 ٢٠٦ ذكره في « جامع الأصول » نقلًا عن الترمذي .

١٦٠ ـ الحسافظ ابـو الحسن عــلي بن محمـد ابن الاثـــير الجــزري ٦٣٠ ،
 اخرجه في « اسد الغابة » ٤ ص ٢٢ .

٧٤ - محيى الدين محمد بن علي ابن العربي الطائي الاندلسي المتوفى
 ١٣٨ في « الدر المكنون والجوهر المصون » كما في ينابيع المودة ص ٤١٩ .

٨٤ ـ الحافظ محب الدين محمد بن محمود ابن النجار البغدادي المتوفى
 ٦٤٣ ، اخرجه في ذيل تاريخ بغداد مسنداً

٤٩ ـ ابو سالم محمد بن طلحة الشافعي المتوفي ٦٥٢ ، في مطالب السؤول ص ٢٧ والدر المنظم كما في ينابيع المودة ص ٦٥ .

٥٠ ـ شمس الـدين ابو المظفر يـوسف بن قـزار غــلي سبط ابن الجــوزي
 الحنفى ٢٥٤ ، ذكره في تذكرته ص ٢٩ .

١٥ ـ الحافظ ابو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي المتـوفى
 ٢٥٨ ، اخرجه في و الكفاية ، ص ٩٨ ـ ١٠٢ ، وقال بعد إخراجه بعدة طرق : قلت : هذا حديث حسن عال ـ الى ان قال ـ :

ومع هذا فقد قال العلماء من الصحابة والتابعين واهـل بيته بتفضيل على عليه السلام وزيادة علمه وغزارته ، وحدَّة فهمه ، ووفور حكمته ، وحسن قضاياه ، وصحة فتواه ، وقـد كان ابـو بكر وعمـر وعثمان وغيرهم ، من علماء الصحابة يشـاورونه في الأحكام ويأحـذون بقولـه في النقض والإبرام ، اعترافاً منهم بعلمه ، ووفور فضله ، ورجاحة عقله ، وصحة حكمه ، وليس هـذا الحديث في حقه بكثير لأن رتبته عنـد الله وعند رسـوله وعند المؤمنين من عبـاده اجل وأعلا من ذلك .

٢٥ ـ ابو محمد الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي المتوفى ٩٦٠ ، ذكره في مقال حكاه عنه شهاب الدين احمد في توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل .

٥٣ ـ الحافظ محب الدين احمد بن عبد الله الطبري الشافعي المكي
 المتدفى ٩٩٤ ، رواه في « الرياض النضرة » ١ : ١٩٢ و « ذخائر العقبى » ص
 ٧٧ .

وفي شرح الدين محمد بن احمد الفرغاني المتوفى ٦٩٩ ، ذكره في شرح تائية ابن فارض العربي في شرح قوله :

كراماتهم من بعض ما خصهم به بما خصهم من إرث كل فضيلة وذكره في شرحه الفارسي عند قوله :

وأوضح بالتأويل ما كان مشكلا «على » بعلم ناك بالموصية

٥٥ ـ الحافظ ابو محمد ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى ٦٩٩ في
 « بهجة النفوس ٢٠ : ١٧٥ ، وج٤ : ٧٨ .

٥٦ ـ صدر الدين السين حسين بن محمد الهروي الفوزي المتوفي

٧١٨ ، ذكره في ﴿ نزهة الأرواح » .

٧٧ ـ شيخ الاسلام ابراهيم بن محمد الحمويي الجويني المتوفى ٧٢٢ ،
 ذكره في « فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين » .

٨٥ ـ نظام الدين محمد بن احمد بن علي البخاري المتوفى ٧٢٥ ، حكاه
 عنه الشيخ عبد الرحمن الجشتي في « مرآة الأسرار عن سير الاولياء » .

٩٥ ـ الحافظ ابو الحجاج يوسف بن عبـد الرحمن المـزي المتـوفى ٧٤٢ ،
 ذكره في « تهذيب الكمال » في ترجمة امير المؤمنين .

٦٠ - الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد النهي الشافعي المتسوفي
 ٧٤٨ ، ذكره في تذكرة الحفاظ ٤ : ٢٨ عن صحيح الحافظ السمرقندي ثم
 قال : هذا الحديث صحيح .

71 - الحافظ جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي الانصاري المتوفى سنة بضع و ٧٥٠ ، ذكره في ( نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمبتول والسبطين) وقفت عليه في قرميسين ( كرمانشاه ) عند العلامة الحجة سردار الكابل .

77 - الحافظ صلاح الدين ابو سعيد خليل العلائي الدمشقي الشافعي المتوفى 77 ، حكاه عنه غير واحد من اعلام القوم ، وصححه من طريق ابن معين ثم قال : وأي استحالة في أن يقول النبي (ص) مثل هذا في حق علي رضي الله عنه ، ولم يأت كل من تكلم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين ، ومع ذلك فله شاهد رواه الترمذي في جامعه الخ . (١) .

٦٣ ـ السيد علي بن شهاب الدين الهمداني ، ذكره في المودة القربي من
 طريق جابر بن عبد الله ثم قال : وعن ابن مسعود وأنس مثل ذلك .

<sup>(</sup>١) راجع اللئالي المصنوعة ١ ص ٣٣٣ تجد هناك تمام كلامه .

٦٤ - بدر الدين محمد ابو عبد الله الزركشي المصري الشافعي المتوفى
 ٧٩٤ ، وقال : الحديث ينتهي الى درجة الحسن المحتج به ولا يكون ضعيفاً فضلاً عن كونه موضوعاً « فيض القدير » ٣ ص ٤٧ .

٦٥ ـ الحافظ ابو الحسن عـلي بن أبي بكر الهيثمي المتـوفى ٨٠٧ في « مجمع الزوائد » ٩ : ١١٤ .

٦٦ - كمال الدين محمد بن موسى الـدميري المتـوفى ٨٠٨ ، في « حيـاة الحيوان » ج ١ : ٥٠ .

7V - بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى ٨١٦ / V ، في كتابه « النقد الصحيح » وقال في كلام له طويل حول الحديث بعد روايته بطريق عن ابن معين : ولم يأت من تكلم على الحديث انا مدينة العلم بجواب عن هذه الروايات الثابتة عن يحيى بن معين ، والحكم بالوضع عليه باطل قطعاً ، انى أن قال : والحاصل ان الحديث ينتهي بمجموع طريقي ابي معاوية وشريك الى درجة الحسن المحتج به ، ولا يكون ضعيفاً فضلاً عن أن يكون موضوعاً .

٦٨ ـ إسام الدين محمد الهجروي اللايجي ، يحكى عن كتبابه « اسساء النبى وخلفائه الأربعة » .

٦٩ - الشيخ يوسف الواسطي الأعور ، ذكره في رسالة رد بهما الشيعة ، عد من حجج الرافضة وأجاب عنه متسالماً عليه من حيث السند بوجوه في مفاده وستأتى كلمته .

٧٠ ـ شمس الدين محمد بالجزري المتوفى ٨٣٣ ، أخرجه في « اسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب » ص ١٤ من طريق الحاكم وذكر تصحيحه ، وقد اشترط في اول كتابه ان يذكر فيه ما تواتر وصح وحسن من مناقب امير المؤمنين .

٧١ الشيخ زين الدين أبو بكر محمد بن محمد بن علي الخوافي المتوفى
 ٨٣٨ ، ذكره مرسلًا ، محتجاً به لاختصاص على عليه السلام بمزيد العلم

والحكمة ، حكاه عنه الشيخ شهاب الدين أحمد في توضيح الدلائل .

٧٧ شهاب الدين بن شمس الدين الزاولي الدولت آبادي المتسوق 
 ٨٤٩ ، احتج به لفضل أمير المؤمنين في كتابه « هداية السعداء » .

٧٣ ـ شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي الشهر بابن حجر العسقى المتوفى ٨٥٢ ، ذكره في تهذيب التهذيب ج ٧ : ٣٣٧ ، وقال في لسان الميزان ، هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم اقل احوالها ان يكون للحديث اصل فلا ينبغي ان يطلق القول عليه بالوضع .

٧٤ شهاب الدين احمد ، ذكره في « توضيح المدلائل » وقبال : هذه فضيلة اعترف بها الأصحاب وابتهجوا ، وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا .

٧٥ ـ نور الدين عــلي بن محمد بن الصبــاغ المالكي المكي المتــوفى ٨٥٥ ، ذكره في « الفصول المهمة » ص ١٨ .

٧٦ بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى الحنفي العيني المتوفى بالقاهرة
 ٨٥٥ ، ذكره في « عمدة القاري » ٧ ص ١٣٦ .

٧٧ ـ الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن علي البسطامي الحنفي المتوفى
 ٨٥٨ ، ذكره في كتبابه « درة المعارف الإلهية » واحتج به لوراثة علي علم الرسول الأعظم (ص) راجع ينابيع المودة ص ٤٠٠ .

٧٨ ـ شمس الدين محمد بن يحيى الجيالاني اللاهجي النوربخش ، ذكره
 في « مفاتيح الإعجاز شرح كلشن راز » المؤلف سنة ٨٧٧ .

٧٩ ـ شمس الـدين ابو الخير محمد بن عبـد الرحمن السخـاوي المصـري
 المتوفى ٩٠٢ ، ذكره في « المقاصد الحسنة » وحسّنه .

٨٠ ـ الحافظ جلال الدين عبد الرحن بن كمال الدين السيوطي المتوفى
 ٩١١ ، ذكره في « الجامع الصغير » ج ١ ص ٣٧٤ وفي غير واحد من تآليف وحسنه في كثير منها ثم حكم بصحته في «جمع الجوامسع» كما في ترتيبه ٦ ص
 ٤٠١ فقال : كنت أجيب بهذا الجواب « يعني بحسن الحديث » دهراً إلى أن

وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث على في «تهذيب الآثار» مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس ، فاستخرت الله وجزمت بـارتقاء الحديث من مرتبة الحسن الى مرتبة الصحة والله اعلم .

وقـد افرد في طـرقه جـزءاً وعدّه من تـآليفه ، وذكــر الحـديث في « الــدرر المنتشـرة » وعده من الأحــاديث المشهورة ص ٤٣ هــامش الفتــاوى الحــديثــة لابن حجر .

٨١ - السيد نور الدين علي بن عبد الله السمهودي الشافعي المتوفى
 ٩١١ ، ذكره في « جواهر العقدين » وأردف بشواهـ من الأحاديث الـواردة في
 علم على عليه السلام .

٨٣ ـ فضل بن روزبهان ، ذكره في الرد على نهج الحق للعلامة الحلي متسالاً عليه بلا أي غمز في سنده وقال في رد حجاج العلامة بأعلمية أمير المؤمنين بحديثي : أقضاكم علي ، وأنا مدينة العلم ، من طريق الترمذي ، وأما ما ذكره المصنف من علم أمير المؤمنين فلا شك في أنه من علماء الأمة والناس محتاجون اليه فيه ، وكيف لا : وهو وصي النبي (ص) في إبلاغ العلم وودائع حقائق المعارف فلا نزاع لأحد فيه ، وأما ما ذكره من صحيح الترمذي فصحيح .

٨٣ - الحافظ عز الدين عبد العزيز المعروف بابن فهـ د الهاشمي المكي
 الشافعي المتوفى ٩٢٣ ، اشـار اليه في أبيـات له يمـدح بهـا أمـير المؤمنين عليـه
 السلام وهي :

ليت الحروب المدره الفسرغام من صهر الرسول أخوه باب علومه السزهد السورع الشديد شعاره في جوده ما البحر؟ ما التيار؟ ما ولم الشجاعة والشهامة والحيا ما عنتر ما غيره في الباس؟ وما

بحسامه جاب الدياجي والظلم أقضى الصحابة ذو الشماثل والشيم ودثاره العدل العميم مع الكرم كل السيول؟ وما الغوادي والديم؟ وكذا الفصاحة والبلاغة والحكم اسد الشرى معه إذ الحرب اصطلم

سحبان إن نثر الكلام وإن نظم ؟ من فضله اعطاه ذاك من القلم من نجل عم فضله للخلق عم أمر جلي في «علي» ما انبهم وعلى الصحابة كلهم اهل الذمم

ما نجل ساعدة البليغ لديه ؟ما حاز الفضائل كلها سبحان من نصر الرسول وكم فداه ؟ فيا له كل أقسر بفضله حقاً وذا فعليه مني الف الف تحية

٨٤ - الحافظ شهاب الدين احمد بن محمد القسطلاني المصري الشافعي المتوفى ٩٢٣ ، عد في « المواهب اللدنية » في اسهاء النبي الأعظم (ص) ( مدينة العلم ) اخذاً بالحديث كما قاله الزرقاني في شرحه ٣ ص ١٤٣ .

٨٥ ـ المولى جلال الدين محمد بن أسعد الدواني المتوفى ٩٢٨ ، أوعز
 اليه في شرح رسالة الزوراء .

٨٦ - القاضي كمال الدين حسين بن معين الميبدي المتوفى في اوائـل القرن العاشر ، ذكره في شـرح الديـوان المنسوب الى أمـير المؤمنين عليـه السلام عتجاً به .

40 ـ الحاج عبد الوهاب بن محمد البخاري المتوفي ٩٣٢ ، في تفسيره « الأنوري » عند قوله تعالى : قل لا استألكم عليه أجراً الا المودة في القربى . ذكره من طريق جابر نقلاً عن ابن المغازلي وأردفه بعدة من الفضائل ثم قال : إعلم يا هذا ان هذه الأحاديث وردت عن رسول الله (ص) في علي رضي الله عنه .

٨٨ - الحافظ الشيخ محمد بن يوسف الشامي المتوفى ٩٤٢ ، ذكره في «سل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» وقال : الصواب انه حديث حسن
 كما قال الحافظان العلائي وابن حجر الغ .

٨٩ الشيخ ابو الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني المتوفى ٨٦٣ ، ذكره في « تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة ، وأردفه بتصحيح الحاكم وتضعيف ابن الجوزي وتحسين ابن حجر والعلائي إياه ، ويظهر منه اختيار الأخر.

٩٠ - شهساب الدين أحمد بن محمد بن حجمه الهيتمي المكي المتسوق ٩٧٤ ، ذكره في و الصواعق عص ٧٣ ، وفي شرح الهمزية للبوصيري<sup>(١)</sup> عند شرح قوله :

كسم ابسانيت آيساتيه مسن عسلوم عن حسروف ابسان عنها الهجاء وفي شرح قوله :

ووزيسر ابسن عسمه في المسعملي ومسن الأهمل تسمعمد السوزراء وفي شرح قوله:

لم يردد كشف الخطاء يقيناً بل هو الشمس ما عليه غطاء

وذكره وحسنه وقـال في « تطهـير الجنان » هـامش « الصواعق » ص ٧٤ ، ورواه في الفتـاوى الحديثيـة ص ١٣٦ وحسنه وقـال في ص ١٩٧ : هـو حــديث حسن ، بل قال الحاكم : صحيح .

٩١ علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي المتوفى ٩٧٥ ، ذكره في إكمال جمع الجوامع للسيوطي في قسم الأقوال من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام كما في ترتيبه الكنز ٦ ص ١٥٦ .

٩٢ ـ الشيخ ابراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني الشافعي ، ذكره في كتاب « الإكتفاء » نقلاً عن أبي نعيم في المعرفة والحاكم والخطيب محتجاً به لفضل علم على عليه السلام من دون أي غمز في سنده ودلالته .

٩٣ ـ الشيخ جمال الدين محمد طاهر الهندي المتوفى ٩٨٦ ، ذكره في
 « تذكرة الموضوعات»، وحسنه وقال: فمن حكم بكذبه فقد اخطأ .

٩٤ - ميرزا محدوم عباس بن معين المدين الجرجاني ثم الشيرازي المتوفى ، دكره في الفصل الثاني من « نواقض الروافض ، وعده من فضائل أمير المؤمنين نقلاً عن الترمذي من دون أي غمز فيه .

<sup>(</sup>١) شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الدلاصي المتوفى ٩٩٤ .

٩٥ ـ شيخ بن عبد الله العيــدروس المتـوق ٩٩٠ ، ذكــره في و العقـد النبوي والسر المصطفوي » نقلًا عن البزار ، والـطبراني ، والحـاكم ، والعقيلي ، والترمذي من دون إيعاز الى ضعف سنده .

97 ـ جمال المدين المحدث عطاء الله بن فضل الله الشيرازي المتسوفى . ١٠٠٠ ذكره في كتابه « الأربعين » وهـ و الحديث الســادس عشر منــه ، وذكره في المطلب الاول من كتابه ، وتحفة الاحباء من مناقب آل العباء » .

4V - ابو العصمة محمد معصوم بابا السمرقندي ، ذكره في الفصل الثاني من رسالة ، «الفصول الأربعة»، واحتج به على من طعن ابا بكر بغصب فدك ، وأنكر بذلك شهادة أمير المؤمنين لفاطمة سلام الله عليها بمكانته العلمية الثابتة بالحديث .

٩٨ ـ الشيخ عملي القماري الهمروي الحنفي المتسوق ١٠١٤ ، في ذكره
 « المرقاة » شرح المشكاة .

٩٩ ـ الححافظ الشيخ عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي الشافعي
 المتوفى ١٠٣١ ، ذكره في « فيض القدير » شرح الجامع الصغير ٣ : ٤٦ وفي
 « التيسير » شرح الجامع الصغير وقال في الأول :

فإن المصطفى (ص) المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلها ، ولا بمد للمدينة من باب ، فأخبر ان بابها على كرم الله وجهه ، فمن أخذ طريقه دخل المدينة ، ومن أخطأه اخطأ طريق الهدى ، وقد شهد بالأعلمية الموافق والمخالف والمعادي والمحالف ، خرّج الكلاباذي ان رجلاً سأل معاوية عن مسألة فقال : سل علياً هو اعلم مني ، فقال : اريد جوابك . قال : ويحك كرهت رجلاً كان رسول الله (ص) يعزه بالعلم عزاً ، وقد كان أكابر الصحب يعترفون له بذلك ، وكان عمر يسأله عما أشكل عليه ، جاءه رجل فسأله فقال : همنا علي فاسأله ، فقال : اريد ان اسمع منك يا أمير المؤمنين ! قال : قم لا اقام الله رجليك ، وعي اسمه من الديوان .

وصح عنه من طرق : انه كان يتعوذ من قوم ليس هو فيهم حتى أمسكه

عنده ولم ير له شيئاً من البعوث لمشاورته في المشكل ، وأخرج الحافظ عبد الملك ابن سليمان وقال ذكر لعطاء : أكان احد من الصحب افقه من علي ؟ قال : لا والله . قال الحرالي : قد علم الأولون والآخرون ان فهم كتاب الله منحصر الى علم علي ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه ، يسرفع الله عن القلوب الحجاب حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء اهـ .

١٠٠ ـ المولى يعقوب اللاهوري ، ذكره في « رسالة العقائد » وتكلم في
 دلالته على أعلمية الإمام وأفضليته .

١٠١ ـ الشيخ أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي الشانعي المتوفى المدون في كتابه « وسيلة المآل في عمد مناقب الآل» نقالًا عن أبي عمر صاحب الاستيعاب من دون أي غمز في السند والمتن والدلالة .

١٠٢ ـ الشيخ محمود بن محمد بن عمل الشيخاني القادري ، ذكره في تأليفه ( الصراط السوي في مناقب آل النبي ) نقلًا عن أحمد والترمذي بصورة إرسال المسلم ثم قال : ولهذا كان ابن عباس يقول : من أنى العلم فليأت الباب ودو عني رضى الله عنه .

104 عبد الحق الدهلوي المتوفى 1007 ، ذكره في اللمعات في شرح المنكاة وحكى كلمات غير واحد من الحفاظ حول الحديث نقياً وإثباتاً واختار ما ذهب اليه جمع من متأخري الحفاظ من القول بثبوته وحسنه ، وعد ايضاً في «مدارج النبوة » من اسهاء رسول الله (ص) : مدينة العلم ، أخذاً بالحديث .

١٠٤ ـ السيد محمد بن السيد جلال بن حسن البخاري ، ذكره في كتابه
 تذكرة الأبرار » عند ذكر أمر المؤمنين ونص على صحته .

١٠٥ ـ الله ديا بن عبد الرحيم بن بينا حكيم الجنشتي العثماني ، ذكره
 ف « سر الأقطاب ، محتجاً به مرسلاً إياه ارسال المسلم .

١٠٦ - عبد الرحمن بن عبد الرسول بن القاسم الجشتي ، ذكره في

« مرآة الأسرار » عند ذكر مولانا أمير المؤمنين .

١٠٧ ـ شيخ بن علي بن محمد الخفري المتوفى ١٠٦٣ ، ذكره في كتابه «كنز البراهين الكسبية » .

١٠٨ ـ الحافظ على بن أحمد العزيزي الشافعي المتوفى ١٠٧٠ ، ذكره في السراج المنير في شرح الجامع الصغير ٢ ص ٦٣ ، وحكى حسنه عن شيخه ولم يوعز الى شيء مما يزيفه فقال : يؤخذ منه أنه ينبغي للعالم ان يخبر الناس بفضل من عرف فضله ليأخذوا عنه العلم .

1.4 - ابو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري الشافعي المتوفى ١٠٨٢ ، ذكره في حاشيته على المواهب اللدنية المسماة بد « تيسير المطالب السنية بكشف اسرار المواهب اللدنية»، في شرح اسهاء النبي (ص) في اسمه : مدينة العلم ، فقال : والصواب انه حديث حسن كها قاله العلائي وابن حجر .

١١٠ ـ الشيخ تاج الدين السنبهلي ، ذكره في « رسالة اشغال النقشبندية » .

111 - الشيخ ابراهيم بن الحسن الكردي الكوراني الشافعي المتوفى المتوفى « النبراس لكشف الالتباس الواقع في الأساس»، نقلًا عن البزار والطبراني عن جابر ، ومن طريق الترمذي والحاكم عن علي عليه السلام من دون غمز في السند .

117 ـ الشيخ اسماعيل بن سليمان الكردي البصري ، ذكره في كتابه ، «جلاء النظر في دفع شبهات ابن حجر » احتج به على من نسب الخطاء في الفتيا الى أمير المؤمنين عليه السلام حكاه ابن حجر في الفتاوى الحديثية عن بعض معاصريه .

١١٣ ـ الشيخ محمد بن عبد الرسول البرزنجي المدني المتوفى ١١٠٣ ،
 في رسالته « الاشاعة في اشراط الساعة » .

١١٤ ـ الشيخ محمد بن عبـد الباقي بن يـوسف الزرقـاني المالكي المتــوفى ١١٢٢ ، ذكره في شرح « المواهب اللدنية » ٣ ص١٤٣ وحسّنه .

١١٥ ـ الشيخ سالم بن عبد الله بن سالم البصري الشافعي ، ذكره في رسالته « الامداد بمعرفة الاسناد » المؤلف سنة ١١٢٦ .

117 ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني الحارثي ، أخرجه في « نزل الأبرار بما صح من مناقب اهل البيت الأطهار » ص ٧٧ نقلاً عن البزار والعقيلي وإبن عدي والطبراني والحاكم ، وأبي نعيم ، والحديث عنده صحيح على شرط كتابه .

11V - الشيخ محمد صدر العالم ، في « المعارج العلى في مناقب المرتضى » ذكره ما افاده السيوطي في جمع الجوامع من صحة الحديث حرفياً فيظهر منه اختياره صحته كالسيوطي .

١١٨ ـ شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم المدهلوي المتوفى ١٠٧٦ ، ذكره في « قرة العينين » في عدة مواضع مرساً إياه إرسال المسلم ، وعمده من فضائل أمير المؤمنين في كتابه « إزالة الخفاء » .

١١٩ ـ الشيخ محمد بن سالم المصري الحفني المتـوفى ١١٨١ ، في حاشيتـه على شرح الجامع الصغير للعزيزي ٢ ص ٦٣ .

۱۲۰ ـ الشيخ محمد بن محمد أمين السندي ، عد في كتابه «دراسات اللبيب ، المطبوع سنة ۱۲۸۶ في لاهبور باب مدينة العلم من اسهاء أمير المؤمنين أخذاً بالحديث .

1۲۱ - الأمير محمد بن اسماعيل بن صلاح اليمني الصنعاني المتسوق المدوق ( الروضة الندية في شرح التحفة العلوية ) وحكم بصحة الحديث تبعاً على الحاكم وابن جرير والسيوطي ، وقال بعد نقل تصحيح المصححين وتجسين من حسنه . فظهر لك بطلان دعوى الوضع وصحة القول بالصحة كها اختاره السيوطي وهو قول الحاكم وابن جرير .

١٢٢ ـ الشيخ سليمان جمل ، في و الفتوحات الاحمدية بالمنح المحمدية ،
 ذكره مرسلًا إياه ارسال المسلم .

۱۲۳ ـ المـولى السيد قـمـر الدين الحسيني الأورنـك أبـادي المتــوفى ١١٩٣ ذكره في « نور الكريمتين » محتجاً به متسالماً عليه .

١٧٤ \_ شهاب الدين احمد بن عبد القادر العجيلي الشافعي \_ احد شعراء الغدير يأتي في شعراء القرن الثاني عشر \_ ذكره في كتابه « ذخيرة المآل في شرح عقد اللآل » عدة مواضع كذكر الحديث الثابت الصحيح المتسالم عليه .

1۲0 \_ الشيخ محمد بن علي الصبان المتوفى 1۲۰٥ ذكره في « إسماف الراغبين ص 10٦ \_ هامش نور الابصار \_ نقلاً عن البزار والطبراني والحاكم والعقيلي وابن عدي والترمذي ، وصوب قول من حسنه خلافاً لمن صححه او زيف .

177 - الشيخ محمد مبين بن محب الله السهالوي المتوفى ١١٢٥ . إحتج به لعلم الامام عليه السلام في كتابه « وسيلة النجاة » ثم قال : هذا الحديث صحيح على رأي الحاكم وقال ابن حجر : حسن . ولم يذكر شيئاً من كلم الغمز فيه مومياً الى فسادها .

1۲۷ ـ القاضي ثناء الله باني بني المتوفى 1۲۷ ، ذكره في غير موضع من كتابه « السبف المسلول » وذكر تصحيح الحاكم إياه وتضعيف من ضعفه واختيار ابن حجر حسنه ثم قال ما معناه : الصواب ما اختار ابن حجر نظراً الى كثرة الشواهد فيمكننا الحكم بالصحة .

۱۲۸ ـ عبد العزيـز بن ولي الله الدهلوي ، ذكـره في جواب سؤ ال سـُــل عنه(۱) وفي رسالة كتبها في عقايد والده الشاه ولي الله .

١٢٩ ـ الشيخ جواد ساباط بن ابراهيم ساباط الساباطي الحنفي ، ذكره

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الخامس من عبقات الأنوار ص ٤٧٩ .

في « البراهين الساباطية » .

١٣٠ ـ عمر بن أحمد الخربوق الحنفي ، في كتاب « قصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ، قال في شرح قوله :

ف النبيدين في خَلق وفي خُلق ولم يدانوه في علم ولا كرم

إعلم ان بيـان علمـه ثـابت بقـولـه تعـالى : وعلمـك مـا لم تكن تعلم ، وبقوله عليه السلام أنا مدينة العلم . الحديث وغير ذلك .

۱۳۱ ـ القاضي محمد بن عـلي الشوكـاني الصنعاني المتــوفى ۱۲۵۰ ، ذكره في « الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » وحسنه .

١٣٢ \_ محمد رشيد الدين خان الدهلوي ، في « ايضاح لطافة المقال » .

1979 ـ جمال الدين ابنو عبد الله محمد بن عبد العلي القرشي المعروف يميرزا حسن علي اللكهنوي ، عده من مناقب أصير المؤمنسين في « تفريسح الأحباب بمناقب الآل والأصحاب » واختار حسنه .

١٣٤ ـ نور الدين إسماعيل بن السليماني ، ذكره في « الـدر اليتيم » نقلًا عن ابي نعيم والحاكم والخطيب من دون غمز فيه .

١٣٥ - ولي الله بن حبيب الله بن محب الله بن ملا أحمد عبد الحق السهاوي المكهنوي المتوفى ١٢٧٠ ، عده من مناقب أمير المؤمنين في كتابه «مرآة المؤمنين» ثم قال ما معناه: والذي زادوا عليه في بعض الروايات من مناقب الصحابة موضوع مفترى على ما في الصواعق.

1٣٦ ـ شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله الالوسي البغدادي المتوفى 1٢٧٠ في تفسيره « روح المعاني » يسمي علياً عليه السلام بباب مدينة العلم عند البحث عن رؤية اللوح في ج ٢٧ ص ٣ من الطبعة المنيرية .

١٣٧ ـ الشيخ سليمان بن ابراهيم الحسيني البلخي القندوزي المتسوفي ١٢٩٣ ذكره بطرق كثيرة في « ينابيع المودة » ص ٦٥ ، ٧٧ ، ٧٣ ، ٤٠٠ ، ١٩٤ نقلًا عن جمع من الحفاظ والاعلام تنتهي اسنادهم الى أمير المؤمنين ، وابن عبـاس ، وجابـر بن عبد الله ، وحـذيفة بن اليمـان ، والحسن بن عـلي ، وابن مسعود وانس بن مالك ، وعبد الله بن عمر .

۱۳۸ ـ الشيخ سلامة الله البدايوني ، أسمى أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه ( معركة الآراء ) بباب مدينة العلم أخذاً بالحديث .

١٣٩ ـ السيـد أحمـد زيني دحـــلان المكي الشـافعي المتـــوفى ١٣٠٤ ، في ( الفتوحات الاسلامية ) ٢ ص ٥١٠ .

180 ـ المولوي حسن الزمان ، ذكره في « القول المستحسن في فخر الحسن ، وعده من المشهور الصحيح وقال : صححه جماعات من الأثمة وعد منها ابن معين ، والحظيب ، وابن جرير ، والحاكم ، والفيروز آبادي في النقد الصحيح ، ثم قال واقتصر على تحسينه العلائي ، والزركشي وابن حجر في أقوام اخر رداً على ابن الجوزي .

١٤١ ـ الشيخ علي بن سليمـان المغربي المـالكي الشاذلي ، ذكـره في كتابـه « نفع قوت المغتذي على صحيح الترمذي » .

187 ـ الشيخ عبد الغني أفندي الغنيمي ، حكاه عنه سليم محمد أفندي في « قرة الأعيان » المطبوع في القسطنطنية سنة ١٢٩٧ .

١٤٣ ـ الشيخ محمد حبيب الله بن عبـد الله اليـوسفي المـدني الشنقيـطي المصري في «كفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب » ص ٤٨ .

توجد كلمات كثير من هؤلاء الأعلام حول الحديث في الجزء الخامس من «عبقات الأنوار» لسيدنا العلم الحجة المجاهد الأكبر السيد مير حامد حسن الموسوي اللكهنوي المتوفى المعرف . ١٣٠٦ .

ثم قال العلامة الاميني \_ قدس سره \_ :

نص غير واحد من هؤلاء الاعلام بصحة الحديث من حيث السند ، وهناك جمع يـظهر منهم إختيـارها ، وكثيـرون من اولئك يـرون حسنه مصـرّحين بفساد الغمز فيه ، وبطلان القول بضعفه ، وممن صححه .

- ١ الحافظ ابو زكريا يجى بن معين البغدادي المتوفى ٢٣٣ ، نص على
   صحته كها ذكره الخطيب وابو الحجاج المزى وابن حجر وغيرهم .
- ٢ ـ ابو جعفر محمد بن جريـر الطبـري المتوفى ٣١٠ ، صححـه في تهذيب الأثار .
- ٣ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفي ٤٠٥ ، صححه في المستدرك .
- ٤ ـ الحافظ الخطيب البغدادي المتوفي ٤٦٣ ، عده ممن صححه المولوي
   حسن زمان في القول المستحسن .
- الحافظ ابو محمد الحسن السمرقندي المتوفى ٤٩١ ، في بحسر الأسانيد .
- ٦ مجـد الدين الفيــروز آبــادي المتــوفي ٨١٦ ، صححــه في النقــد الصحيح .
- ٧- الحافظ جلال الدين السيوطي المتــوفي ٩١١ ، صححه في جمــع
   الجوامع كها مرَّ .
  - ٨ السيد محمد البخاري ، نص على صحته في « تذكرة الأبرار » .
- ٩ الأمير محمد اليماني الصنعاني المتوفى ١١٨٧ ، صرح بصحت في
   « الروضة الندية » .
- ١٠ المولوي حسن الـزمـان ، عـده من المشهـور الصحيــح في القـول
   المستحسن . وممن يظهر منه إختيار صحته .
  - ١١ ـ ابو سالم محمد بن طلحة القرشي المتوفى ٦٥٢ .
    - ٢ الــ ابو المظفر يوسف بن قزاوغلي المتوفى ٦٥٤ .
    - ١٣ ـ الحافظ صلاح الدين العلائي المتوفى ٧٦١ .
      - ١٤ ـ شمس الدين محمد الجزري المتوفى ٨٣٣ .

- ١٥ ـ شمس الدين محمد السخاوي المتوفى ٩٠٢ .
  - ١٦ ـ فضل الله بن روزبهان الشيرازي .
- ١٧ ـ المتقى الهندي على بن حسام الدين المتوفى ٩٧٥ .
  - ١٨ ـ ميرزا محمد البدخشاني .
  - 19 \_ ميرزا محمد صدر العالم .
  - ٢٠ ـ ثناء الله باني بتي الهندي .

### وأما لفظ الحديث فدونـك :

١ـ عن الحرث وعاصم عن علي عليه السلام مرفوعاً : إن الله خلقني وعلياً
 من شجرة أنا أصلها ، وعلي فرعها ، والحسن والحسين ثمرتها ، والشيعة
 ورقها ، فهل يحرج من الطيب الا الطيب ؟ وأنا مدينة العلم وعلي بابها ،
 فمن اراد المدينة فليأتها من بابها .

وفي لفظ حـذيفة عن عـلي عليه الســلام : أنا مـدينة العلم وعـلي بابهـا ، ولا تؤ تى البيوت إلا من أبوابها .

وفي لفظ آخر له عليـه السلام : أنـا مدينـة العلم وأنت بابهـا ؟ كذب من زعم أنه يصل الى المدينة إلا من قبل الباب .

وفي لفظ آخر له عليه السلام : أنا مدينة العلم وأنت بابها ؟ كذب من زعم انه يدخل المدينة بغير الباب قال الله عز وجل : وأنـوا البيوت من أبوابها .

٢ - عن ابن عباس: انا مدينة العلم وعلي بابها، فمن اراد العلم فليأت من بابه « الباب » .

وفي لفظ عن سعيـد بن جبير عن ابن عبـاس : يا عـلي أنـا مـدينـة العلم وأنت بابها ، ولن تؤ ق المدينة إلا من قبل الباب .

٣ - عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله (ص) يـوم
 الحديبية ، وهو آخذ بيد على يقول : هذا أمير البررة ، وقاتل الفجرة ،

منصور من نصره ، مخذول من خذله ، ثم مد بها صوته فقال : أنا مدينة العلم وعلى بابها ، فمن اراد البيت فليأت الباب .

وفي لفظ له : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن اراد العلم فليأت الباب .

وهناك أحاديث اخرى أخرجها الأعلام في تــآليفهم القيمة تعــاضـد صحــة هذا الحديث منها :

- ١ ـ أنا دار الحكمة وعلى بابها(١) .
  - ۲ أنا دار العلم وعلى بابها(۲) .
- ٣ ـ أنا ميزان العلم وعلى كفتاه(٣) .
- أنا ميزان الحكمة وعلى لسانه(٤) .
- أنا المدينة وأنت الباب ، ولا يؤتى المدينة الا من بابها(°) .
  - ٦ في حديث : فهو باب « مدينة » علمي (٦) .
  - ٧ ـ علي أخي ومني وأنا من علي فهو باب علمي ووصيي .

(١) أخرجه الترمذي في جامعه الصحيح ٢ ص ٢١٤ ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١
 ص ٦٤ ، والبغوي في مصاييح السنة ٢ ص ٢٧٥ ـ وجمع آخر تدربو عدتهم على ستين من الحفاظ وأثمة الحديث .

(٢) أخرجه البغوي في مصابيح السنة كها ذكره الطبري في ذخاير العقبى ص ٧٧
 وآخرون .

(٣) أخوجه الديلمي في فردوس الاخبار مسنداً عن ابن عباس مرفوعاً وتبعه جمع ونقلوه
 عنه كالعجلوني في كشف الخفاء ١ ص ٢٠٤ وغيره .

 (٤) ذكره الغزالي في الرسالة العقلية وحكاه عنه الميبدي في شرح الـديوان المنسوب الى أمير المؤمنين .

(٥) أخرجه العاصمي ابو محمد في كتابه « زين الفتي في شرح سورة هل ان » .

أخرجه الفقيه ابن المغازلي ، وأبو المؤيد الحنوارزمي ، وذكره القندوزي في الينابيح
 ٧١ .

 $\Lambda$  علي باب علمي ومبين لأمتي ما ارسلت به من بعدي (١) .

9 ـ انت باب علمي قاله (ص) لعلي عليه السلام في حديث أخرجه ، الخركوشي ، وأبو نعيم ، والديلعي ، والخوارزمي ، وأبو العلاء الهمداني ، وأبو حامد الصالحات ، وأبو عبد الله الكنجي ، والسيد شهاب الدين صاحب توضيح الدلائل ، والقندوزي .

 ١٠ يا أم سلمة اشهدي واسمعي هذا علي أمير المؤمنين ، وسيد المسلمين ، وعيبة علمي « وعاء علمي » ، وبابي الذي أوق منه .

أخرجه ابو نعيم ، والخوارزمي في المناقب ، والرافعي في التدوين ، والكنجي في المناقب ، والحموبي في فرائد السمطين ، وحسام الدين المحلي ، وشهاب الدين في توضيح الدلائل ، والشيخ محمد الحفني في شرح الجامع الصغير وقال في حاشية شرح العزيزي ٢ ص ٤١٧ : حديث العيبة أي : وعاء علمي الحافظ له : فإنه مدينة العلم ولذا كانت الصحابة تحتاج اليه في تلك المشكلات ولذا كان يسأله سيدنا معاوية في زمن الواقعة عن المشكلات فيجيبه فنقول له جماعته : مالك تجيب عدونا ؟ فيقول : أما يكفيكم أنه يحتاج إلينا ووقع له فك مشكلات مع سيدنا عمر ، فقال : ما أبقاني الله الى ان أبرك قسوماً ليس فيهم ابو الحسن او كما قال ، فقد طلب ان لا يعيش بعده ، ثم ذكر قضايا منها حديث اللطم (٢) وحديث قد أمر سيدنا عمر برجم زانية « يأي بتمامه » فقال سيدنا عمر : لولا على لهلك عمر .

وقال المناوي في فيض القدير ٤ ص ٣٥٦: علي عيبة علمي . اي : مظنة استفصاحي وخاصتي ، وموضع سري ، ومعدن نفائسي ، والعيبة ما يحرز الرجل فيه نفائسه قال ابن دريد : وهذا من كلامه الموجز الذي لم يسبق ضرب المثل به في ارادة اختصاصه بأموره الباطنة التي لا يطلع عليها احد

 <sup>(</sup>١) كنز العمال ٦ ص ١٥٦ ، والقول الجلي في فضائل عـلي للسيوطي جعله الحـديث
 الثامن والثلاثين من الكتاب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه محب الدين الطبري في الرياض النضرة ٢ ص ١٩٦ ـ ١٩٧ .

غيره ، وذلك غاية في مدح على ، وقد كانت ضمائر اعدائه منطوية على اعتقاد تعظيمه ، وفي شرح الهمزة ، ان معاوية كان يرسل يسأل علياً عن المشكلات فيجيبه فقال احد بنيه : تجيب عدوك ؟ قال : أما يكفينا ان احتاجنا وسألنا ؟

١١ ـ أنا مدينة الفقه وعلي بابها ، ذكره ابو المظفر سبط ابن الجوزي في التذكرة ص ٢٩ ، وأخرجه ابن بطة العكبري بـإسناده عن سلمـة بن كهيل عن عبد الرحمن عن عـلي ، وأبو الحسن عـلي بن محمد الشهـير بابن عـراق في تنزيـه الشريعة .

## علي يحل معضلة :

أي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت الى عمر رضي الله عنه صارحة فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في اهلي وهذا اثر فعاله . فمال عمر النساء فقلن له : إن ببدنها وثوبها اثر المني فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ويقول : يا أمير المؤمنين ، تثبت في أمري فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بها فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت . فقال عمر : يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما ؟ فنظر علي الى ما على الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه وأشتمه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت .

الطرق الحكمية لابن القيم ص ٤٧

# لا ابقاني الله بعد إبن ابي طالب

عن حنش بن المعتمر قال: إن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينا, وقالا: لا تدفعيها الى أحد منا دون صاحبه حتى نجتمع ، فلبشا حولاً ثم جاء احدهما اليها وقال: إن صاحبي قد مات فادفعي الي الدنانير فأبت فثقل عليها بأهلها فلم يزالوا بها حتى دفعتها اليه ثم لبثت حولاً آخر

فجاء الآخر فقال: ادفعي الي الدنانير، فقالت: إن صاحبك جاءن وزعم انك قد مت فدفعتها اليه فاختصا الى عمر فأراد ان يقضي عليها وقال لها: ما اراك إلا ضامنة، فقالت: انشدك الله أن تقضي بيننا وارفعنا إلى علي بن أبي طالب. فرفعها الى علي وعرف انها قد مكرا بها، فقال: أليس قلتها لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه ؟ قال: بلى ، قال: فإن ما لك عندنا إذهب فجيء بصاحبك حق ندفعها إليكا. فبلغ ذلك عمر فقال: لا ابقاني الله بعد إبن إبي طالب.

كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص ١٨ ، أخبار الظراف لابن الجوزي ص ١٩ ، الرياض النضرة ٢ ص ١٩٧ ، ذخاير العقبى ص ٨٠ ، تذكرة سبط ابن الجوزي ٨٠ ، مناقب الخوارزمي ٦٠ .

## ابا حسن لا ابقاني الله لشدة لست لها

عن ابن عباس قال : وردت على عمر بن الخطاب واردة قام منها وقعد وتغير وتربد وجمع لها اصحاب النبي (ص) فعرضها عليهم وقال : اشيروا على . فقالوا جميعاً : يا أمير المؤمنين انت المفزع وانت المنزع . فغضب عمر وقال : اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم اعمالكم فقالوا : يا أمير المؤمنين ما عندنا بما تسأل عنه شيء . فقال : أما والله إني لأعرف ابا بجدتها وابن بعدتها وابن مفزعها وأبن منزعها ، فقالوا : كأنك تعني إبن أبي طالب ؟ فقال عمر : لله همو ، وهل طفحت حرة بمثله وأبرعته ؟ انهضوا بنا اليه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين اتصير إليه ؟ يأتيك . فقال : هيهات هناك شجنة من بني هاشم ، وشجنة من الرسول ، وأثرة من علم يؤتى لها ولا يأتي ، في بيته يؤتى الحكم ، فاعطفوا نحوه ، فالله عمر لشريح : حدث أبا حسن يؤتى الذي حدثنا به . فقال شريح : كنت في مجلس الحكم فأتى هذا الرجل فذكر ال رجلاً اودعه امراتين حرة مهيرة (١) وأم ولد فقال له : انفق عليها حتى

<sup>(</sup>١) المهيرة من النساء : الحرة الغالية المهر ، ج : مهائر .

اقدم . فلما كان في هذه الليلة وضعنا جميعاً إحداهما إبناً والاخرى بنتاً وكلتاهما تحدي الإبن وتتنفي من البنت من أجل الميسراث . فقال له : بم قضيت بينها ؟ فقال شريح : لو كان عندي ما اقضي به بينها لم آتكم بهما ، فأخذ علي تبنة من الارض فرفعها فقال : إن القضاء في هذا ايسر من هذه ثم دعا بقدح فقال لإحدى المرأتين : احلبي ، فحلبت فوزنه ثم قال للأخرى : احلبي وفحلبت فوزنه ثم قال للأخرى : التي وفحلبت فوزنه فوجده على النصف من لبن الاولى فقال لها : خذي انت ابنك ، ثم قال للشريح : أما علمت ان لبن الجارية على النصف من لبن الغلام ؟ وان ميسراثها نصف ميراثه ؟ وان عقلها نصف عقله ؟ وأن شهادته ؟ وأن ديتها نصف ديته ؟ وهي على النصف في كل شيء فأعجب به عمر إعجاباً شديداً ثم قال : ابا حسن لا أبقاني الله لشدة لست له ولا في بلد لست فيه :

كنز العمال ٣ ص ١٧٩، مصباح الظلام للجرداني ٢ ص ٥٦

#### على « عليه السلام » ومولود عجيب .

عن سعيد بن جبير قال: الى عمر بن الخطاب بامرأة قد ولدت ولداً له خلقتان بدنان وبطنان وأربعة ايد ورأسان وفرجان هذا في النصف الأعلى ، وأما في الاسفل فله فخذان وساقان ورجلان مثل سائر الناس فطلبت المرأة ميراثها من زوجها وهو أبو ذلك الخلق العجيب فدعا عمر بأصحاب رسول الله (ص) فشاورهم فلم يجيبوا فيه بشيء فدعا علي بن أبي طالب فقال علي : إن هذا أمر يكون له نبأ فاحبسها وأحبس ولدها واقبض ما لهم ، وأقم لهم من يخدمهم وانفق عليهم بالمعروف ، ففعل عمر ذلك ثم ماتت المرأة وشب الحلق وطلب الميراث فحكم له علي بأن يقام له خادم خصي يخدم فرجيه البدنين طلب النكاح فبعث عمر الى علي فقال له : يا أبا الحسن ما تجد في امر هذين إن اشتهى احدهما شهوة خالفه الأخر ، وإن طلب الأحر حالة طلب الذي يليه ضدها حتى انه في ساعتنا هذه طلب احدهما الجماع؟ فقال طلب الذي يليه ضدها حتى انه في ساعتنا هذه طلب احدهما الجماع؟ فقال علي : الله أكبر إن الله أحلم وأكرم من ان يرى عبدأ أخاه وهو يجامع اهله

ولكن عللوه ثمالاناً فإن الله سيقضي قضاء فيه ما طلب هذا عند الموت فعاش بعدها ثلاثة ايام ومات ، فجمع عمر اصحاب رسول الله (ص) فشاورهم فيه قال بعضهم : اقطعه حتى يبين الحي من الميت وتكفنه وتدفنه ، فقال عمر : إن هذا الذي اشرتم لعجب ان نقتل حياً لحال ميت ، وضح الجسد الحي فقال : الله حسبكم تقتلوني وأنا اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (ص) وأقرأ القرآن .

فبعث الى على فقال : يا أبا الحسن احكم فيها بين هذين الخلقين فقال على : الأمر فيه اوضح من ذلك وأسهل وأيسر الحكم : ان تغسلوه وتكفنوه وتدعوه مع ابن أمه يحمله الخادم إذا مشى فيعاون عليه اخاه فإذا كان بعد ثلث جف فاقطعوه جافاً ويكون موضعه حياً لا يألم ، فاني اعلم ان الله لا يبقي الحي بعده أكثر من ثلث يتأذى برائحة نتنة وجيفة ، ففعلوا ذلك فعاش الأخر ثلاثة ايام ومات فقال عمر : يا ابن ابي طالب فها زلت كاشف كل شبهة وموضح كل حكم .

(كنز العمال ٣ ص ١٧٩)

### عمر لعلي : لولاك لافتضحنا :

ذكر عند عمر بن الخطاب في ايامه حيل الكعبة وكثرته فقال قوم: لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان اعظم للأجر، وما تصنع الكعبة بالحلي ؟ فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن هذا القرآن انزل على محمد (ص) والأموال اربعة: اموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفيء فقسمه على مستحقيه. والخمس فوضعه الله حيث وضعه. والصدقات فجعلها الله حيث جعلها. وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله ولم يتركه نسياناً ولم يخف عنه مكاناً فأقره حيث اقره الله ورسوله فقال له عمر: لولاك لافتضحنا: وترك الحلي بحاله.

على : وأسقف نجران

قدم اسقف نجران على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في صدر خلافته

فقال: يا أمر المؤمنين إن أرضنا باردة شديدة المؤنة لا يحتمل الجيش وأنا ضامن لخراج ارضى أحمله اليك في كل عام كاملًا . قال : فضمنه إياه فكان يحمل المال ويقدم به في كل سنة ويكتب لـه عمر البراثة بـذلك فقـدم الاسقف ذات مرة ومعه جماعة وكمان شيخاً جميلًا مهيباً فدعاه عمر الى الله والى رسولـه وكتابه وذكر له اشياء من فضل الاسلام وما تصير اليه المسلمون من النعيم والكرامة فقال له الأسقف: يا عمر: أتقرؤ ون في كتابكم وجنة عرضها كعرض السهاء والارض فأين يكون النار؟ فسكت عمر وقال لعلى: أجبه أنت : فقال له على : أنا أجيبك يا أسقف ارأيت اذا جاء الليل اين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار اين يكون الليل؟ فقال الأسقف: ما كنت ارى ان احداً ليجيبني عن هذه المسألة . من هذا الفتي يا عمر ؟ فقال : على بن أبي طالب ختن رسول الله (ص) وابن عمه وهو ابو الحسن والحسين . فقال الأسقف: فاخبرني يا عمر! عن بقعة من الارض طلع فيها الشمس مسرة واحدة ثم لم تطلع قبلها ولا بعدها؟ قال عمر: سل الفتي . فسأله فقال : أنا أجيبك هو البحر حيث انفلق لبني اسرائيل ووقعت فيه الشمس مرة واحدة لم تقع قبلها ولا بعدها . فقال الاسقف اخبرني عن شيء في أيدي الناس له شبه بثمار الجنة . قال عمر : سل الفتي، فسأله فقال على أنا أجيبك هـو القرآن يجتمع عليه اهمل الدنيا فيأخذون منه حماجتهم فلا ينقص منه شيء فكذلك ثمار الجنة . فقال الأسقف : صدقت . قال : أخبرني هل السموات من قَصْلِ ؟ فقال على : قفل السموات الشرك بالله . فقال الأسقف : وما مفتاح ذلك القفل؟ قـال: شهادة أن لا إلـه إلا الله لا يحجبهـا شيء دون العـرش. فقال : صدقت . فقال : اخبرني عن اول دم وقع على وجه الارض ؟ فقال على : أما نحن فلا نقول كما يقولمون دم الخشاف ولكن اول دم وقع على وجه الارض مشيمة حواء حيث ولـدت هـابيـل بن آدم . قـال : صــدقت وبقيت مسألة واحدة أخبرني اين الله ؟ فغضب عمر فقال عـلى : أنا أجيبـك وسل عـما شئت كنا عند رسول الله (ص) : إذ أتاه ملك فسلم فقال له رسول الله (ص) : من اين ارسلت ؟ فقال : من السياء السابعة من عند ربي ، ثم أتاه آخر فسأله فقال: ارسلت من الارض السابعة من عند ربي، فجاء ثالث من المشرق ، ورابع من المغرب فسألها فأجابا كـذلك فـالله عز وجـل هيهنا وهيهنـا في السهاء إله وفي الارض إله .

أخرجه الحافظ العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل اتى

### علي ومسائل ملك الروم

أخرج أحمد - إمام الحنابلة - في الفضائل قال : حدثنا عبد الله القواريري حدثنا مؤمل عن يجيى بن سعيد عن ابن المسيب قال : كان عمر بن الخطاب يقول : اعوذ بالله من معضلة ليس لها ابو حسن ، قال ابن المسيّب : ولهذا القول سبب وهو : ان ملك الروم كتب الى عمر يسأله عن مسائل فعرضها على الصحابة فلم يجد عندهم جواباً فعرضها على أمير المؤمنين فأجاب عنها في اسرع وقت بأحسن جواب .

(ذكر المسائل) قال ابن المسيب: كتب ملك الروم الى عمر رضي الله عنه: من قيصر ملك بني الأصفر الى عمر خليفة المؤمنين ـ المسلمين ـ اما بعد: فإني مسائلك عن مسائل فأخبرني عنها: ما شيء لم يخلقه الله ؟ وما شيء لم يعلمه الله ؟ وما شيء لمي يعلمه الله ؟ وما شيء كله جبل ؟ وعن رجل لا عشيرة له ؟ وعن اربعة لم تحمل بهم رحم ؟ وعن شيء يتنفس وليس فيه روح ؟ وعن صوت الناقوس ماذا يقول ؟ وعن ظاعن ظعن مرة واحدة ؟ وعن شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ما مثلها في الدنيا ؟ وعن مكان لم الجنة فإنهم يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ما مثلهم في الدنيا ؟ وعن مواند الجنة فإن عليها القصاع في كل قصعة الوان لا يخلط بعضها ببعض ما مثلها في الدنيا ؟ وعن جارية تكون في الدنيا الرجلين وهي في المختوة لواحد ؟ وعن ما مثلها في الدنيا وعن جارية تكون في الدنيا لرجلين وهي في الأخرة لواحد ؟ وعن ما مثلها هي ؟ فقراً على عليه السلام الكتاب وكتب في الحال خلفه .

بسم الله الرحمن الرحيم .

أما بعد : فقد وقفت على كتابك ايها الملك وأنا أجببك بعون الله وقبوته وبركته وبركة نبينا محمد (ص) أما الشيء الذي لم يخلفه الله تعالى : فالقرآن لأنه كلامه وصفته ، وكذا كتب الله المنزلة والحق سبحانه قديم وكذا صفاته . وأما الذي لا يعلمه الله فقولكم : لـ ولد وصاحبة وشريك ، مـا اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلـه لم يلد ولم يولـد ، وأما الـذي ليس عند الله : فالظلم وما ربك بظلام للعبيد ، وأما الذي كله فم : فالنار تأكل ما يلقى فيها . وأما الذي كله رجل: فالماء، وأما الذي كله عين فالشمس. وأما الذي كله جناح : فالريح . وأما الذي لا عشيرة له : فـآدم عليه الســـلام ، وأما الــذين لم يحمل بهم رحم: فعصى موسى ، وكبش ابسراهيم ، وآدم ، وحواء ، وأما الـذي يتنفس من غير روح فـالصبح لقـوله تعـالى : والصبـح اذا تنفس . وأمــا الناقوس : فإنه يقول طقاً طقاً ، حقاً حقاً ، مهلًا مهلًا ، عدلًا عـدلًا ، صدقـاً صدقاً ، إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا ، تمضي الدنيا قرناً ورناً ، ما من يـوم يمضى عنا إلا أوهى منا ركناً ، إن الموتى قد أخبرنـا إنا نــرحل فــاستوطنــا ، وأما الظاعن : فطور سيناء لما عصت بنو اسرائيل وكان بينه وبين الارض المقدسة ايام فقلع الله منه قطعة وجعل لها جناحين من نــور فنتقه عليهم فــذلك قــوله : وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلَّة وظنوا انـه واقع بهم ، وقــال لبني اسرائيــل إن لم تؤمنوا وإلا اوقعته عليكم . فلما تابوا رده الى مكانه . وأما المكان الـذي لم تطلع عليه الشمس الا مرة واحدة فأرض البحر لما فلقه الله لموسى عليه السلام وقام الماء أمثال الجبال ويبست الارض بطلوع الشمس عليها ثم عاد ماء البحر الى مكانه ، وأما الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام : فشجرة طوبي وهي سدرة المنتهى في السهاء السابعة اليها ينتهي اعمال بني آدم وهي من أشجار الجنة ليس في الجنة قصر ولا بيت الا وفيه غصن من أغصانها ، ومثلها في الدنيا الشمس اصلها واحد وضوئها في كل مكان . وأما الشجرة التي نبتت من غير ماء : فشجرة يونس وكان ذلك معجزة له لقوله تعالى : وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ، وأما غذاء اهل الجنة فمثلهم في الدنيا الجنين في بطن أمه فإنه يغتذي من سرتها ولا يبول ولا يتغوط وأما الألوان في القصمة الواحدة : فمثله في الدنيا البيضة فيها لونان ابيض وأصفر ولا يختلطان . وأما الجارية التي تخرج من التفاحة فمثلها في الدنيا الدودة تخرج من التفاحة ولا تتغير . وأما الجارية التي تكون بين اثنين : فالنخلة التي تكون في الدنيا لمؤمن مثل ولكافر مثلك وهي لي في الأخرة دونك ، لانها في الجنة وأنت لا تدخلها . وأما مفاتيح الجنة : فلا إله إلا الله محمد رسول الله .

قال ابن المسيب. فلما قرأ قيصر الكتاب قال: ما خرج هذا الكلام إلا من بيت النبوة ثم سأل عن المجيب فقيل له: هذا جواب ابن عم محمد (ص) فكتب اليه: سلام عليك. اما بعد: فقد وقفت على جوابك، وعلمت أنت من اهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، وأنت موصوف بالشجاعة والعلم، وأوثر ان تكشف لي عن مذهبكم والروح التي ذكرها الله في كتابكم في قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فكتب اليه أمير المؤمنين. أما بعد: فالروح نكتة لطيفة، ولمعة شريفة، من صنعة باريها وقدرة منشأها، أخرجها من خزائن ملكه وأسكنها في ملكه فهي عنده لك سبب، وله عندك وديعة، فإذا أخذت ما لك عنده أخذ ما له عندك، والسلام.

زين الفتى في شـرح سورة هـل أن للحافظ العـاصمي ، وتذكـرة خواصّ الأمة لسبط ابن الجوزي الحنفي ص ٨٧ .

#### اعتراف من عمر لعلي « عليه السلام »

عن ابن اذينة العبدي قال: أتيت عمر فسألته من أين أعتمر ؟ قال: إثت علياً فسله. فأتيته فسألته فقال لي علي: من حيث ابدأت ـ يعني ميقات أرضه ـ (١) قال: فأتيت عمر فذكرت له ذلك فقال: ما أجد لك إلا ما قال

<sup>(</sup>١) قال ابن حزم في المحلى : هكذا في الحديث نفسه .

إبن أبي طــالب . أخرجــه ابن حزم في « المحــلّى » ٧ : ٧٩ مسنــداً معنعنـــاً · وذكره :

أبو عمر وبن السمان في الموافقة كها في الرياض النضرة ٢ ص ١٩٥ ، وذخائر العقبى ص ٧٩ ، وذكره محب الدين الطبري في ( اختصاص امير المؤمنين بإحالة جمع من الصحابة عند سؤالهم عليه ) وعدّ منهم معاوية وعائشة وعمر فأخرج من طريق أحمد .

## علي ويهودي مدني

عن أبي الطفيل قال شهدت الصلاة على أبي بكر الصديق ثم اجتمعنا الى عمر بن الخطاب فبايعناه وأقمنا اياماً نختلف الى المسجد اليه حتى أسموه أمير المؤمنين فبينها نحن عنده جلوس اذا أتاه يهودي من يهود المدينة وهم يـزعمون إنـه من ولد هـارون أخى موسى بن عمـران عليهما الســلام حتى وقف عـلى عـمر فقـال له : يـا أمير المؤمنـين : أيكم أعلم بنبيكم وبكتاب نبيكم حتى أسأله عم اريد فأشار له عمر الى على بن أبي طالب فقال : هذا أعلم بنبينا وبكتاب نبينا قبال اليهودي : أكذاك أنت يا عبلي ؟ قبال : سبل عبها تريد . قـال : إني سائلك عن ثـلاث وثلاث وواحـدة . قال لـه على : ولم لا تقـول إني سائلك عن سبع ؟ قال له اليهودي : اسألك عن ثلاث وثلاث فإن اصبت نيهن اسألك عن الـواحدة وإن أخـطأت في الثلاث الاول لم أسألـك عن شيء . وقال له على : وما يدريك إذا سألتني فأجبتك اخطأت أم أصبت ، قال : فضرب بيده على كمه فاستخرج كتاباً عتيقاً فقال : هذا كتاب ورثته عن آبائي وأجدادي بإملاء موسى وخط هارون وفيه هـذه الخصال الـذي أريد ان أسـالك عنها فقال على : والله عليك إن أجبتك فيهن بالصواب ان تسلم ، قال له : والله لئن أجبتني فيهن بالصواب لأسلمن الساعة على يديك . قال له على : سل . قال : أخبرن عن أول حجر وضع على وجه الأرض ، وأخبرني عن أول شجرة نبتت على وجمه الارض ، وأخبرن عن أول عين نبعت عملي وجمه الارض ، قـال له عـلي : يا يهـودي إن أول حجر وضـع على وجـه الارض فإن اليهود يزعمون انه صخرة بيت المقدس وكذبوا لكنه الحجر الاسود نزل به آدم

معـه من الجنة فــوضعه في ركن البيت فــالناس يمسحــون بــه ويقبّلونــه ويجــددون العهد والميثاق فيها بينهم وبين الله ، قال اليهودي : أشهد بالله لقد صدقت .

قــال لــه عــلي : وأمــا أول شجــرة نبتت عــلى وجــه الارض فــإن اليهـــود يزعـمون انها الــزيتونــة وكذبــوا ولكنها نخلة العجــوة نزل بهــا معه آدم من الجنــة فأصل النمر كله من العجوة . قال له اليهودي : أشهد بالله لقد صدقت .

قال: وأما اول عين نبعت على وجه الارض فإن اليهود يزعمون إنها العين التي تحت صخرة بيت المقدس وكذبوا ولكنها عين الحياة التي نسي عندها صاحب موسى السمكة المالحة فلها أصابها ماء العين عاشت وسمرت فاتبعها موسى وصاحبه فأتبا الخضر. فقال اليهودي: أشهد بالله لقد صدقت.

قـال له عـلي : سل . قـال : أخبرني عن منـزل محمد أين هـو في الجنة ؟ قـال علي : ومنـزل محمد من الجنـة جنة عـدن في وسط الجنة أقـربـه من عـرش الرحمن عز وجل ، قال اليهودي : أشهد بالله لقد صدقت .

قـال له عـلي : سل . قـال : أخبرني عن وصي محمـد في أهله كم يعيش . بعـده وهـل بمـوت او يقتـل ؟ قـال عـلي : يـا يهـودي يعيش بعـده ثلثـين سنـة ويخضب هذه من هذه وأشـار الى رأسه . قـال : فوثب اليهـودي وقال : اشهـد ان لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله .

خرجه الحافظ العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى . وفي الحديث سقط كها ترى ، وفيه نص عمر على أن علياً اعلم الأمة بنبيهها وبكتابه ، وموسى الوشيعة يقول : عمر أعلم الأمة على الاطلاق بعد أبي بكر ، والإنسان على نفسه بصيرة .

## علي وحكم السارق .

عن عبد الرحمن بن عمائلة قمال : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل اقطع اليد والرجل قمد سرق فمأمر بـه عمر رضي الله عنه أن يقطع رجله فقـال علي رضي الله عنـه : إنما قـال الله عز وجـل : إنما جـزاء االذين بحـاربون الله ورسوله ، الآيـة (٥) فقد قـطعت يد هـذا ورجله فلا ينبغي ان تقـطع رجله فتدعه ليس لـه قائمـة يمشي عليها ، إمـا ان تعزره وإمـا أن تستودعـه السجن . قال ؛ فاستودعه السجن .

السنن الكبرى للبيهقي ٨ ص ٢٧٤ ، كنز العمال ٣ ص ١١٨

## علي بحكم على عمر :

عن أنس بن مالك قال: إن اعرابياً جاء بإبل له يبيعها فأتاه عمر يساومه بها فجعل عمر ينخس بعيراً بعيراً يضربه برجله ليبعث البعير لينظر كيف قواده فجعل الاعرابي يقول: خلّ إبلي لا أباً لك، فجعل عمر لا ينهاه قول الاعرابي ان يفعل ذلك ببعير بعير، فقال الاعرابي لعمر: إني لأظنك رجل سوء. فلما فرغ منها اشتراها فقال: سقها وخذ أثمانها فقال الاعرابي، حتى أضع عنها احلاسها وأقتابها فقال عمر: اشتريتها وهي عليها فهي لي كها إشتريتها فقال الاعرابي: أشهد انك رجل سوء فيينها هما يتنازعان إذ أقبل علي فقال عمر: نرضى بهذا الرجل بيني وبينك؟ قال الاعرابي: نعم. فقصا على علي قصتهها. فقال على: يا أمير المؤمنين إن كنت اشترطت عليه أحلاسها وأقتابها؟ فهي لك كها اشترطت، وإلا فإن الرجل يزين سلعته أحلاسها وأقتابها؟ فهي لك كها اشترطت، وإلا فإن الرجل يزين سلعته بأكثر من ثمنها. فوضع عنها أحلاسها وأقتابها فساقها الاعرابي فدفع اليه عمر الشن. كنز العمال ٢ ص ٢٢١، منتخب الكنز هامش مسند أحمد ٢ ص

جزى الله أمير المؤمنين علياً عليه السلام عن الاعرابي خيراً يـوم حفظ لهـ الأحـلاس والاقتـاب عن أن تؤخـذ منـه بغير ثمن ، وأمـا حـــل مشكلة عمــل الخليفة وفقهه في المقام فنكله الى نظرة التنقيب للباحث الحر .

### على عليه السلام يجيب أسئلة الاحبار .

لما ولي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخـــلافة اتـــاه قوم من أخبــار اليهود فقـــالوا : يـــا عمر أنــــ ولى الامــر بعد محمـــد (ص) وصاحبــه وإنـــا نريد أن نسألك عن خصال إن أخبرتنا بها علمنا أن الاسلام حق وأن محمداً كان نبياً ، وإن لم تخبرنا به علمنا ان الاسلام باطل وأن محمداً لم يكن نبياً ، فقال : سلوا عما بدا لكم ، قالوا : أخبرنا عن اقفال السموات ما هي ؟ وأخبرنا عن قبر سار بصاحبه ما هو ؟ وأخبرنا عن قبر سار بصاحبه ما هو ؟ وأخبرنا عمن أنفر قومه لا هو من الجن ولا هو من الإنس ، وأخبرنا عن خسة اشياء مشوا على وجه الارض ولم يخلقوا في الارحام ، وأخبرنا ما يقول الدراج في صياحه ؟ وما يقول الفرس في صياحه ؟ وما يقول الفرس في صياحه ؟ وما يقول الفرس في صفيده ؟ وما يقول الخمار في نهيقه ؟ وما يقول القور ق صفيره ؟

قال: فنكس عمر رأسه في الارض ثم قال: لا عيب بعمر اذا سئل عيا لا يعلم ان يقول: لا أعلم ، وأن يسئل عيا لا يعلم . فوثبت اليهود وقالوا: نشهد ان محمداً لم يكن نبياً وان الإسلام باطل ، فوثب سلمان الفارسي وقال لليهود: قفوا قليلاً ثم توجه نحو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حتى دخل عليه فقال: يا أبا الحسن: أغث الاسلام . فقال: وما ذاك ؟ فأخبره الخبر فأقبل يوفل في بردة رسول الله (ص) فلها نظر اليه عمر وثب قائماً فاعتنقه وقال: يا أبا الحسن؟ انت لكل معضلة وشدة تدعى فدعا علي كرم الله وجهه اليهود فقال: سنوا عها بدا لكم فإن النبي (ص) علمني الف باب من العلم فتشعب لي من كل باب الف باب ، فسألوه عنها فقال علي كرم الله وجهه : إن لي عليكم شريطة إذا أخبرتكم كها في توراتكم علي دينها وآمنتم . فقال الله على دخلتم في دينها وآمنتم . فقالوا:

أخبرنا عن اقفال السموات ما هي ؟ قال : اقفال السموات الشرك بالله لأن العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل . قالوا . أخبرنا عن مفاتيح السموات ما هي ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله . فجعل بعضهم ينظر الى بعض ويقولون . صدق الفتى ، قالوا : فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه ؟ فقال ذلك الحوت الذي التقم يونس بن متى

فسار به في البحار السبع . فقالوا : أخبرنا عمن أنذر قومه لا هو من الجن ولا هو من الانس ؟ قال : هي نملة سليمان بن داود قالت : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون . قالوا : فأخبرنا عن خسة مشوا على الارض ولم يخلقوا في الأرحام ؟ قال : ذلكم : آدم ، وحواء ، وناقة صالح ، وكبش ابراهيم وعصى موسى . قالوا : فأخبرنا ما يقول الدراج في صياحه ؟ قال : يقول : الرحمن على العرش استوى . قالوا : فأخبرنا ما يقول : الديك في صراخه ؟ قال يقول : اذكروا الله يا غافلين . قالوا : أخبرنا ما يقول الفرس في صهيله ؟ قال : يقول إذا مشى المؤمنون الى الكافرين . قالوا : فأخبرنا ما يقول الحمار في نهيقه ؟ قال : يقول لعن الله العشار وينهق في أعين الشياطين ، قالوا : فأخبرنا ما يقول الضفدع في نقيقه ؟ قال : يقول العن الله قال : يقول المنافدع في نقيقه ؟ قال : يقول الخبرنا ما يقول الظهر وي مفيره ؟ قال : يقول : اللهم العن مبغضي محمد وآل محمد .

وكان اليهود ثلاثة نفر قال اثنان منهم: نشهد ان لا إله الا الله ، وأن عمداً رسول الله : ووثب الحبر الشالث فقال : يا علي لقد وقع في قلوب اصحابي ما وقع من الايمان والتصديق وقد بقي خصلة واحدة أسألك عنها فقال : سل عها بدا لك ، فقال : اخبرني عن قوم في اول الزمان ماتوا ثلثمائة وتسع سنين ثم احياهم الله فها كان من قصتهم ، قال علي رضي الله عنه : يا يهودي هؤلاء اصحاب الكهف وقد انزل الله على نبينا قرآناً فيه قصتهم وإن شئت قرأت عليك قصتهم ؟ فقال اليهودي : ما أكثر ما قد سمعنا قراءتكم إن كنت علماً فاخبرني بأسمائهم وأسهاء آبائهم ، وأسم ملكهم ، واسم ملكهم ، واسم كلبهم ، واسم جبلهم ، واسم كهفهم ، وقصتهم من أولها الى آخرها ، فاحبى على ببردة رسول الله (ص) ثم قال :

يا أخا العرب حدثني حبيبي محمد (ص) أنه كان بأرض رومية مدينة يقـال لهـا « أفسـوس » ويقـال هي « طرطـوس » وكــان اسمهـا في الجــاهليـة « افسـوس » فلها جـاء الاســلام سمـوهـا « طـرطـوس » قـال : وكــان لهم ملك صالح فمات ملكهم وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقـال له : دقيانوس . وكان جباراً كافراً فأقبل في عسـاكر حتى دخـل افسوس فـاتخذهـا دار ملكه وبني فيها قصراً .

فوثب اليهودي وقال: إن كنت عالماً فصف لي ذلك القصر ومجالسه، فقال : يا أخا اليهودي ابتني فيها قصراً من الرخام طوله فـرسخ وعـرضه فـرسخ واتخذ فيه اربعة آلاف اسطوانة من الذهب والف قنديل من المذهب لها سلاسل من اللجين تسرج في كل ليلة بالأدهان الطيبة واتخذ لشرقي المجلس مائة وثمانين قوة ، ولغربيه كذلك ، وكانت الشمس من حين تطلع الى حين تغيب تدور في المجلس. كيفها دارت ، واتخذ فيه سريراً من الذهب طوله ثمانون ذراعاً في عرض اربعين ذراعاً مرصعاً بالجواهر ، ونصب على يمين السرير ثمانين كرسياً من الذهب فأجلس عليها بطارقته ، واتخذ ايضاً ثمانين كرسياً من الـذهب عن يسـاره فـأجلس عليهـا هـراقلتـه ، ثم جلس هـو عـلى السرير ووضع التاج على رأسه ، فـوثب اليهودي وقـال : يا عـلى إن كنت عالمـأ فاخبرنى مم كان تاجه ؟ قال : يا أخا اليهود كان تاجه من الـذهب السبيك لـه تسعة اركان على كل ركن لؤلؤة تضيء كما يضيء المصباح في الليلة الظلماء ، واتخذ خمسين غلاماً من أبناء البطارقة فمنطقهم بمناطق الديباج الاحمر ، وسرولهم بسراويل القز الاخضر، وتوَّجهم ودملجهم وخلخلهم وأعطاهم عمد اللذهب وأقامهم على رأسه ، واصطنع ستة غلمان من اولاد العلماء وجعلهم وزرائه ، فها يقطع امراً دونهم وأقام منهم ثلاثة عن يمينه ، وثلاثة عن شماله .

فوثب اليهودي وقال: يا علي إن كنت صادقاً فأخبرني ما كانت أسهاء الستة ؟ فقال علي كرم الله وجهه: حدثني حبيبي محمد (ص) إن الذين كانوا عن عن يمينه اسمائهم: (تمليخا، ومكسلمينا، ومحسلمينا) وأما الذين كانوا عن يساره (فمرطليوس، وكشطوس، وسادنيوس)، وكان يستشيرهم في جميع أموره وكان إذا جلس كل يوم في صحن داره واجتمع الناس عنده دخل من باب الدار ثلاثة غلمة في يد احدهم جام من الذهب مملوء من المسك، وفي يد الثاني جام من فضة مملوء من ماء الورد، وعلى يد الثالث طائر فيصيح به

فيطرر حتى يقع في جام ماء الورد فيتمرغ فيه فينشف ما فيه بريشه وجناحيه ، ثم يصيح به الثاني فيطير فيقع في جام المسك فيتمرغ فيه فينشف ما فيه بريشه وجناحيه ، فيصيح به الثالث فيطير فيقع على تـاج الملك فينفض ريشه وجنـاحيه على رأس الملك بما فيه من المسك وماء الورد ، فمكث الملك في ملكه ثلاثين سنة من غير ان يصيبه صداع ولا وجع ولا حمى ولا لعاب ولا بصاق ولا مخاط ، فلما رأى ذلك من نفسه عتا وطغى وتجبر واستعصى وادعى الربوبية من دون الله تعالى ودعا اليه وجوه قـومه فكـل من أجابـه اعطاه وحبـاه وكسـاه وخلع عليه ، ومن لم يجبه ويتابعه قتله ، فأجابوه بأجمعهم فأقامـوا في ملكه زمـاناً يعدونه من دون الله تعالى ، فبينها هـو ذات يوم جـالس في عيد لـه على سـريره والتاج على رأسه إذ ال بعض بطارقته فأخبره ان عساكر الفرس قد غشيته يريدون قتله فاغتم لذلك غمأ شـديداً حتى سقط التـاج عن رأسه وسقط هـو عن سريره ، فنـظر احد فتيتـه الثلاثـة الذين كـانوا عن يمينـه الى ذلك وكــان عاقــلاً يقال له : تلميخـا . فتفكر وتـذكر في نفسـه وقال : لــوكان دقيــانوس هــذا إلهاً كما يزعم لما حزن ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغبوط ، وليست هذه الأفعال من صفات الإله ، وكانت الفتية الستة يكونـون كل يـوم عند واحـد منهم وكان ذلك اليوم نوبة « تمليخا » فاجتمعوا عنده فأكلوا وشربوا ولم يأكل تمليخا ولم يشرب فقالوا يا تمليخا ! ما لك لا تأكيل ولا تشرب ؟ فقيال يا اخواني قد وقع في قلبي شيء منعني عن الطعام والشراب والمنام ، فقالوا : وما هو يـا تمليخا ؟ فقال : اطلت فكري في هذه السماء فقلت : من رفعها سقفاً محفوظاً بــلا علاقــة من فوقها ولا دعامة من تحتها ؟ وما أجرى فيها شمسها وقمرها ؟ ومن زيّنها بالنجوم؟ ثم اطلت فكري في هذه الارض من سطّحها عـلى ظهر اليم الـزاخر ومن حبسها وربطها بالجبال الرواسي لئلا تميد ، ثم أطلت فكرى في نفسي فقلت : من أخــرجني جنينــاً من بــطن أمي ؟ ومن غــذاني وربــاني ؟ إن لهــذا صانعاً ومدبّراً سوى دقيانوس الملك، فانكبت الفتية على رجليه يقبلونها وقالوا : يا تمليخا لقـد وقع في قلوبنـا ما وقـع في قلبك ، فـأشر علينـا . فقال : يا اخواني ما أجد لي ولكم حيلة إلا الهرب من هذا الجبار الي ملك السماوات والارض . فقال : الرأي ما رأيت فوثب تمليخا فابتاع تمراً بثلاثة دراهم وسرها في ردائه وركبوا خيولهم وخرجوا فلها ساروا قدر ثلاثة أميال من المدينة قال لهم عليخا: يا اخوتاه قد ذهب عنا ملك الدنيا وزال عنا أمره ، فانزلوا عن خيولكم وامشوا على أرجلكم لعل الله يجعل من أمركم فرجاً ونخرجاً . فنزلوا عن خيولهم ومشوا على أرجلهم سبع فراسخ حتى صارت ارجلهم تقطر دماً لانهم لم يعتادوا المشي على أقدامهم فاستقبلهم رجل راع فقالوا: أيها الراعي أعندك شربة ماء أو لبن ؟ فقال : عندي ما تحبون ولكني أرى وجوهكم وجوه الملوك وما أظنكم إلا هراباً فاخبروني بقصتكم . فقالوا: يا هذا إنا دخلا في دين لا يحل لنا الكذب افينجينا الصدق ؟ قال: نعم . فاخبروه بقصتهم فانكب الراعي على أرجلهم يقبلها ويقول: قد وقع في قلبي ما وقع في قلوبكم فقفوا إلي ههنا حتى أرد الاغنام الى أربابها وأعود اليكم .

فوثب اليهودي قائراً وقال: يا علي إن كنت عالماً فاخبرني ما كان لون الكلب واسمه ؟ فقال : يا أخا اليهود حدثني حبيبي محمد (ص) إن الكلب كان ابلق بسواد وكان اسمه « قطمير» قال : فلما نظر الفتية الى الكلب قال بعضهم لبعض: إنا نخاف ان يفضحنا هذا الكلب بنيحه فألحوا عليه طرداً بالحجارة فلما نظر اليهم الكلب وقد ألحوا عليه بالحجارة والطرد أقمى على رجليه وتمطى وقال بلسان المق ذلق :يا قوم لم تطردونني وأنا اشهدأن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، دعوني أحرسكم من عدوكم وأتقرب بذلك الى الله سبحانه وتعالى . فتركوه ومضوا فصعد بهم الراعي جبلاً وانحط بهم أعلى كهف .

فوثب اليهودي وقال: يا علي ما اسم ذلك الجبل ؟ وما إسم الكهف؟ قال أمير المؤمنين: يا أخا اليهود اسم الجبل « ناجلوس » وإسم الكهف « الوصيد » وقيل: خير م قال: وإذا بفناء الكهف اشجار مشمرة وعين غزيرة ، فأكلوا من الثمار وشربوا من الماء وجنّهم الليل فآووا الى الكهف وربض الكلب على باب الكهف ومد يديه عليه ، وأمر الله ملك الموت بقبض ارواحهم ، ووكل الله تعالى بكل رجل منهم ملكين يقلبانه من ذات اليمين الى

ذات الشمال ، ومن ذات الشمال الى ذات اليمين ، قال : وأوحى الله تعالى الى الشمس فكانت تزاور عن كهفهم ذات اليمين إذا طلعت ، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ، فلما رجع الملك « دقيانوس » من عيده سأل عن الفتية فقيل له : إنهم اتخذوا إلهاً غيـرك وخرجـوا هاربـين منك فـركب في ثمانـين الف فارس وجعلوا يقفوا أثارهم حتى صعد الجبل وشارف الكهف فنظر اليهم مضطجعين فيظن أنهم نيام ، فقال لأصحابه : لو أردت ان اعاقبهم بشيء ما عاقبتهم بأكثر مما عاقبوا به انفسهم فآتوني بالبنائين فأتى بهم فردموا عليهم باب الكهف بالجبس والحجارة ثم قال لأصحابه: قولوا لهم يقولوا لإلههم الذي في السماء ان كانوا صادقين يخرجهم من هذا الموضع . فمكثوا ثلثمائة وتسع سنين ، فنفخ الله فيهم الروح وهموا من رقدتهم لما بزغت الشمس ، فقال بعضهم لبعض: لقد غفلنا هذه الليلة عن عبادة الله تعالى قوموا بنا الى العين ، فإذا بالعين قد غارت والاشجار قد جفت فقال بعضهم لبعض : ان من أمرنا هذا لفي عجب مثل هذه العين قد غارت في ليلة واحدة ، ومثل هـذه الاشجـار قـد جفت في ليلة واحـدة ، فألقى الله عليهم الجـوع فقـالـوا : أيكم يذهب بورقكم هذه الى المدينة فليأتنـا بطعـام منها ولينـظر ان لا يكون من الطعام الذي يعجن بشحم الخنازير وذلك قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هـذه الى المدينة فلينظر أيهـا أزكى طعامـاً ، أي أحل وأجـود وأطيب فقـال لهم تمليخا: يا اخوق لا يأتيكم احمد بالطعام غيري ولكن ايها الراعي ادفع لي ثيابك وخذ ثيابي . فلبس ثياب الراعى ومرَّ وكان يمر بمواضع لا يعرفهـا وطريق ينكرها حتى أتى باب المدينة ، فاذا عليه علم أخضر مكتوب عليه : لا إله إلا الله عيسي روح الله صلى الله على نبينا وعليه وسلم فطفق الفتي ينظر اليه ويمسح عينيه ويقول: أراني نائماً فلما طال عليه ذلك دخيل المدينة فمر بـأقوام يقرؤ ون الانجيـل واستقبله اقـوام لا يعـرفهم حتى انتهى الى الـسوق فـإذا هــو بخباز فقال له : يا خباز ما اسم مدينتكم هذه ؟ قال : أفسوس . قال وما اسم ملككم ؟ قال : عبد الرحمن . قال تمليخا : إن كنت صادقاً فإن أمري عجيب إدفع الىّ بهذه الـدراهم طعامـاً وكانت دراهم ذلـك الزمـان الاولى ثقالًا كباراً فعجب الخباز من تلك الدراهم . فوثب اليهودي وقال : يما عملي إن كنت عمالماً فماخبرني كم كمان وزن الدرهم منها ؟ فقال : يا أخا اليهود : أخبرني حبيبي محمد (ص) وزن كل درهم عشـرة دراهم وثلثا درهم فقـال له الخبـاز : يا هـذا إنك قـد أصبت كنزاً فاعطني بعضه وإلا ذهبت بك الى الملك ، فقال تمليخًا ما أصبت كنزأ وانما هذا من ثمن ثمر بعته بثلاثة دراهم منذ ثلاثة ايام وقد خرجت من هذه المدينة وهم يعبدون دقيانـوس الملك . فغضب الخبـاز وقـال : الا تـرضى ان أصبت كنزاً ان تعطيني بعضه ؟ حتى تذكر رجلًا جباراً كان يدُّعي الربوبية قد مات منذ ثلثمائة سنة وتسخر بي ثم امسكه واجتمع الناس ثم انهم اتوا به الى الملك وكان عاقلًا عادلًا فقال لهم : ما قصة هذا الفتي ؟ قـالوا : اصـاب كنزاً . فقـال له الملك : لا تخف فإن نبينا عيسى عليه السلام أمرنـا ان لا نأخـذ من الكنوز إلا خمسها فادفع اليَّ خمس هذا الكنـز وأمضى سالماً ، فقال : ايهـا الملك تثبُّت في أمرى ما أصبت كنزاً وإنما أنا من اهل هذه المدينة فقال له: أنت من اهلها ؟ قال : نعم : قال أفتعرف فيها احداً ؟ قال : نعم . قال : فسمّ لنا فسمى له نحواً من الف رجل فلم يعرفوا منهم رجلًا واحداً قالوا: يا هذا ما نعرف هذه الاسماء ، وليست هي من اهل زماننا ، ولكن هل لك في هذه المدينة داراً ؟ فقال : نعم ايها الملك ، فإبعث معى احداً ، فبعث معه الملك جماعة حتى أن بهم داراً ارفع دار في المدينة وقال : هـذه داري ثم قرع البـاب فخرج لهم شيخ كبير قد استرخا حاجباه من الكبر على عينيه وهو فـزع مرعـوب مذعور فقال : ايها الناس ما بالكم ؟ فقال له رسول الملك : إن هذا الغلام يزعم ان هذه الدار داره فغضب الشيخ والتفت الى تمليخًا وتبيُّنه وقال له : ما اسمك ؟ قال : تمليخا بن فلسين . فقال له الشيخ : أعد على . فأعاد عليه فانكبُّ الشيخ على يديه ورجليه يقبلهما وقال : هـذا جدى ورب الكعبة وهو أحمد الفتية المذين هربوا من « دقيانوس » الملك الجبار الي جبار السموات والارض ولقد كان عيسي عليه السلام أخبرنا بقصتهم وأنهم سيحيون . فأنهى ذلك الى الملك وأتي اليهم وحضرهم فلها رأى الملك تمليخا نبزل عن فسرسمه وحمل تمليخًا عبلي عاتقه فجعل النباس يقبِّلون يديبه ورجليه ويقبولون لـه : يا تمليخا ما فعل بأصحابك؟ فأخبرهم انهم في الكهف ، وكمانت المدينة قد وليهما

رجلان ملك مسلم وملك نصراني فركبا في اصحابها وأخذا تمليخا فلم صاروا قريباً من الكهف قبال لهم تمليخا : ينا قوم إني أخباف ان اخوق يحسنون بوقع حوافر الخيل والدواب وصلصلة اللجم والسلاح فيظنون ان « دقيانوس » قد غشهم فيموتون جميعاً فقفوا قليلًا حتى أدخل اليهم فأخبرهم ، فوقف الناس ودخل عليهم تمليخا فوثب اليه الفتية واعتنقوه وقالوا : الحمد لله الذي نجاك من « دقيانوس » فقال : دعوني منكم ومن « دقيانوس » كم لبثتم ؟ قالوا : لبثنا يوماً ؟ او بعض يوم ، قال : بل لبثتم ثلثمائة وتسع سنين . وقد مات « دقيانوس » وانقرض قرن بعد قرن وآمن اهل المدينة بالله العظيم وقد جاءكم ، فقالوا له : يا تمليخا ! تريد ان تصيرنا فتنة للعالمين ؟ قال : فماذا تريدون ؟ قالوا: ارفع يدك ونرفع ايدينا فرفعوا ايـديهم وقالـوا: اللهم بحق ما اريتنا من العجائب في أنفسنا الا قبضت ارواحنا ولم يـطلع علينا احـد . فأمـر الله ملك المسوت فقبض ارواحهم وطمس الله بساب الكهـف وأقبــل الملكـــان يطوفان حول الكهف سبعة ايام فلا يجدان له باباً ولا منفذاً ولا ملكاً فأيقنا حينئذ بلطيف صنــع الله الــكريم وأن أحوالهم كـانت عبرة أراهم الله إيــاها . فقال المسلم: على ديني ماتوا وأنا أبني على باب الكهف مسجداً. وقال النصراني . بل ماتوا على ديني فأنا ابني على بـاب الكهف ديـراً ، فـاقتتــل الملكان فغلب المسلم النصراني فبني على باب الكهف مسجداً ، فذلك قوله تعالى : قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً وذلك يا يهودي ! ما كان من قصتهم ، ثم قبال على كرم الله وجهه لليهودي : سألتك بالله يبا يهودي اوافق هذا ما في توراتكم ؟ فقال اليهودي ما زدت حرفاً ولا نقصت حرفاً يـا أبـا الحسن! لا تسمني يهـوديـاً اشهـد أن لا إلـه الا الله ، وأن محمـداً عبده ورسوله وإنك اعلم هذه الأمة(١) .

#### على عليه السلام ينقذ إمرأة من القتل

أخرج الحافظان ابي حاتم والبيهقي عن الدئلي: أن عمر بن

<sup>(</sup>١) الغدير نقلًا عن الثعلبي في ( العرائس ) .

الخطاب رفعت اليه امرأة ولدت لستة فهم برجمها ، فبلغ ذلك علياً فقال : ليس عليها رجم . فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل اليه فسأله فقال : قال الله تعالى : والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين . وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً فستة أشهر حمله وحولين فذلك ثلاثون شهراً . فخلى عنها .

وفي لفظ النيسابوري والحافظ الكنجي . فصدّقه عمر وقـال : لولا عـلي لهلك عمــر . وفي لفظ سبط ابن الجــوزي . فخــلى وقــال : اللهم لا تبقـني لمحضلة ليس لها إبن أبي طالب .

## صورة اخرى :

أخرج المنافظ عبد الرزاق وعبد بن حميد وإبن المنذر باسنادهم عن الدئل آخرج المنافظ عبد الرزاق وعبد بن حميد وإبن المنذر عمر ان يرجمها فجاءت اختها الى على بن أبي طالب فقالت : إن عمر يرجم اختي فأنشدك الله ان كنت تعلم ان لها عذراً لما اخبرتني به فقال على : إن لها عذراً فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده فانطلقت الى عمر فقالت : إن علياً زعم ان الأختي عذراً فأرسل عمر الى على ما عذرها ؟ قال : إن الله يقول : والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين . فقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً . يرضعن اولادهن عامن . وكان الحمل هنا سنة أشهر . فتركها عمر ، قال : ثم بلغنا انها ولدت آخر لستة اشهر .

## علي عليه السلام ينقذ مجنونة عن القتل

عن إبن عباس قال: اتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها اناساً فأمر بها ان ترجم فمر بها علي رضي الله عنه فقال: ما شأن هذه ؟ فقالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم . فقال: ارجعوا بها ، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت ؟ « أما تذكر » ان رسول الله (ص) قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المعتوه حتى يبرأ ، وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها أوهي في

بلاثها فخلي سبيلها ، وجعل عمر يكبّر .

#### صورة اخرى:

عن أبي ظبيان قال: شهدت عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي فقال لهم: ما بال هذه ؟ قالوا: زنت فأمر برجمها . فامر برجمها . فاتر علي الله في فائر برجمها . فائر برجمها الله عند فقالوا: ردنا علي ؟ قال: ما فعل هذا إلا لشيء فأرسل اليه فجاءه فقال: ما لك رددت هذه ؟ قال: أما سمعت النبي (ص) يقول: رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المبتل حتى يعقل ؟ قال: بل فهذه مبتلاة بني فلان فلعله اتاها وهو بها ، قال له عمر: لا أدري ، قال: وأنا لا ادري فترك رجمها .

أبـو ظبيان هــو الحصين بن جنــدب الجنبي بفتح الجيم الكــوفي المتوفى ٩٠ يروي القصة عن إبن عباس .

#### صورة ثالثة

أمر سيدنا عمر رضي الله عنه برجم زانية فمر عليها سيدنا على رضي الله عنه في اثناء الرجم فخلصها فلها أخبر سيدنا عمر بذلك قال: إنه لا يفعل ذلك إلا عن شيء فلها سأله قال: إنها مبتلاة بني فلان فلعله اتاها وهو بها ، فقال عمر : لولا على لهلك عمر .

## على عليه السلام عالم بالتأويل

عن أبي سعيد الخدري قال : حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : إني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفر ولا تنفر ولولا إني رأيت رسول الله (ص) يقبّلك ما قبّلتك فقبله ، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : بـل يا أمـير المؤمنين ، يضـر وينفع ولـو علمت ذلك من تـأويل كتـاب الله لعلمت انه كـها أقول قـال الله تعالى : وإذ احـذ ربك من

بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عملى انفسهم . الآية (') فلما اقدوا انه الحرب عز وجل وانهم العبيد كتب ميشاقهم في رق وألقمه في هذا الحجر وأنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافى بالموافاة فهو أسين الله في هذا الكتاب ، فقال له عمر : لا ابقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن !

وفي لفظ : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن! .

أخرجه الحاكم في المستدرك ١ ص ٤٥٧ ، وابن الجوزي في سيرة عمر ص ١٠٦ والأزرقي في تاريخ مكة كما في العمدة ، والقسطلاني في ارشاد الساري ٣ ص ١٩٥ والعيني في عمدة القاري ٤ ص ١٠٦ بلفظيه . والسيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه ٣ ص ٣٥ نقلاً عن الجندي في فضائل مكة ، وأبي الحسن القطان في الطوالات ، والحاكم ، وابن حبّان ، وابن أحسن النهج ٣ ص ١٢٧ ، وأحمد زيني دحملان في الفوحات الاسلامية ٢ ص ٤٨٦ .

# علي عليه السلام يرد على عمر

عن محمد بن الزبير قال: دخلت مسجد دمشق فاذا أنا بشيخ قد إلتوت ترقوتاه من الكبر فقلت: يا شيخ من أدركت. قال: عمر، قلت: فيا غزوت؟ قال: اليرموك؟ قلت: فحدثني بشيء سمعته، قال: خرجنا مع قتيبة حجَّاجاً فأصبنا بيض نعام وقد أحرمنا، فلها قضينا نسكنا ذكرنا ذلك لأمير المؤمنين عمر فأدبر وقال: اتبعوني حتى انتهي الى حُجر رسول الله (ص) فضرب حجرة منها فأجابته امرأة فقال: أثم أبو الحسن؟ قالت: لا، فمر في المقتاة، فأدبر وقال: اتبعوني حتى انتهي اليه وهو يسوّي التراب بيده فقال: مرحباً يا أمير المؤمنين! فقال: إن هؤلاء اصابوا بيض نعام وهم محرمون قال: الا ارسلت إليّ؟ قال: إن هؤلاء اصابوا بيض نعام وهم محرمون

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٧٢

قلائص ابكاراً بعدد البيض فها نتج منها أهدوه . قال عمر : فإن الإِبل تخدج ، قال علي : والبيض يمرض ، فلها أدبر قال عمر : اللهم لا تنزل بي شديدة الا وأبو حسن الى جنبي(١) .

#### علي عليه السلام يحل معضلة .

عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: خاصم غلام من الانصار امه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجحدته فسأله البينة فلم تكن عنده وجاءت المرأة بنفر فشهدوا انها لم تزوج وإن الغلام كاذب عليها وقد قذفها فأمر عمر بضربه ، فلقيه علي رضي الله عنه فسأل عن أمرهم فدعاهم ثم قعد في مسجد النبي (ص) وسأل المرأة فجحدت فقال للغلام : إجحدها وأنا أبوك كها جحدتك فقال : يا بن عم رسول الله إنها أمي ، قال : إجحدها وأنا أبوك والحسن أخواك : قال : قد جحدتها وأنكرنها ، فقال علي لأولياء المرأة : أمري في هذه المرأة جائز ؟ قالوا : نعم وفينا ايضاً ، فقال علي : أشهد من حضر أني قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الغريبة منه ، يا قنبر اثنني بطينة فيها دراهم فأتاه بها فعد اربعمائة وثمانين درهماً فقدفها مهراً ها وقال للغلام : خذ بيد إمرأتك ولا تأتينا الا وعليك أثر العرس . فلما ولى قالت المرأة : يا أبا الحسن الله الله هو النار ، هو والله ابني . قال : كيف ذلك ؟ قالت : إن أباه كان زنجياً وإن اخواتي زوجوني منه فحملت بهذا الغلام وحرج الرجل غازياً فقتل وبعثت بهذا الى حي بني فلان فنشأ فيهم وأنفت ان يكون ابني فقال علي أنا ابو الحسن ، وألحقه وثبت نسبه .

ذكره ابن القيم الجوزية في ( الطرق الحكمية ) ص ٥٤

علي عليه السلام ينقذ عالماً بالقرآن من عمر

١ - إن عمر بن الخطاب سأل رجلًا كيف أنت ؟ فقال : ممن يحب

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ٢ ص ٥٠ ، ١٩٤، ذخائر العقبي ٨٢ ،كفاية الشنقيطي ص٥٧ .

الفتنة ، ويكره الحق ، ويشهد على ما لم يره ، فأمر به الى السجن ، فأمر على برده فقال : صدق ، فقال : كيف صدقته ؟ قال : يجب المال والولد وقد قال الله تمالى : إنما أموالكم وأولادكم فتنة . ويكره الموت وهو الحق . ويشهد ان محمداً رسول الله ولم يره ، فأمر عمر رضي الله عنه بإطلاقه وقال : الله يعلم حيث يجعل رسالته .

( الطرق الحكمية ) لابن القيم الجوزية ص ٤٦ .

٢ ـ عن حذيفة بن اليمان إنه لقى عمر بن الخطاب فقال له عمر: كيف أصبحت يا بن اليمان ؟ فقال : كيف تريدني أصبح ؟ أصبحت والله أكره الحق وأحب الفتنة ، وأشهد بما لم أره ، وأحفظ غير المخلوق ، وأصلي على غير وضوء ، ولى في الارض ما ليس لله في السياء . فغضب عمر لقوله وانصرف من فوره وقد اعجله أمر ، وعزم على أذى حـذيفة لقـوله ذلـك ، فبينا هـ في الطريق إذ مرَّ بعلى بن أبي طالب فرأى الغضب في وجهه ، فقال : ما أغضبك يا عمر ؟ فقال : لقيت حذيفة بن اليمان فسألته كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أكره الحق ، فقال : صدق يكره الموت وهو حق . فقال : يقول: وأحب الفتنة ، قال: صدق يحب المال والولىد وقد قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة ، فقال : يا على يقول : وأشهد بما لم أره فقال : صدق يشهد الله بالوحدانية والمـوت والبعث والقيامـة والجنة والنــار والصراط ولم ير ذلك كله ، فقال : يا على وقد قال إنني احفظ غير المخلوق قال : صدق يحفظ كتاب الله تعالى القرآن وهو غــر مخلوق(١) ، قال : ويقــول : أصلي عــلي غير وضوء فقال: صدق يصلي على ابن عمى رسول الله على غير وضوء والصلاة عليه جائزة ، فقال : يا أبا الحسن ! قد قبال أكبر من ذلك ، فقال : وما هو ؟ قال : قال : إن لي في الارض ما ليس الله في السياء . قال : صدق له زوجة وولـد وتعالى الله عن الـزوجة والـولد . فقـال عمـر : كـاد يهلك ابن

 <sup>(</sup>١) هذه الفقرة خرافة دست في الحديث اختلقها أنصار المذهب الباطل في خلق القرآن .

الخطاب لولا على بن أبي طالب .

أخرجه الحافظ الكنجي في الكفاية ص ٩٦ فقال : قلت هذا ثابت عنـد اهل النقل ذكـره غير واحـد من اهل السـير ، وابن الصباغ المـالكي في الفصول الهمة ص ١٨ .

\$ - أخرج الحفاظ إبن أبي شيبة . وعبد بن حميد . وابن المنذر عن ابراهيم التميمي قال : قال رجل عند عمر : اللهم اجعلني من القليل ، فقال عمر : ما هذا الدعاء ؟ فقال الرجل إني سمعت الله يقول : ﴿ وقليل من عبدي الشكور ﴾ (٢) فأنا ادعوه ان يجعلني من ذلك القليل ، فقال عمر : كل الناس افقه من عمر .

وفي لفظ القسرطبي : كــل النــاس اعلم منــك يــا عمــر ، وفي لـفظ الزمخشري : كل الناس أعلم من عمر .

تفسير القرطبي ١٤ ص ٢٧٧ ، تفسير الكشاف ٢ ص ٤٤٥ ، تفسير السيوطي ٥ ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>١) نور الأبصار للشبلنجي ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة السبأ آية ١٣ .

٥ ـ جاءت امرأة الى عمر رضي الله عنه فقالت يا أصير المؤمنين! إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل فقال لها: نعم الرجل زوجك، وكان في بحلسه رجل يسمى كعباً فقال: يا أمير المؤمنين! إن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر مباعدته إياها عن فراشه فقال له: كما فهمت كلامها أحكم بينها، فقال كعب: علي بزوجها فأحضر فقال له: إن هذه المرأة تشكوك. قال: أفي أمر طعام أم شراب؟ قال: بل في أمر مباعدتك إياها عن فراشك فأنشأت المرأة تقول:

يا أيها القاضي الحكيم انشده ألهى خليلي عن فسراشي مسجده نهاره ولسيله لا يسرقده فلست في أمسر السنساء أحمده فأنشأ الزوج يقول:

زهّ دني في فرسها وفي الحلل إني المسرؤ أذهباني ما قد نزل في سورة النمل وفي سبع الطول وفي كتاب الله تخويف يجل فقال له القاضي:

إن لها عليك حقاً لم يرل في أربع نصيبها لمن عقل فعاطها ذاك ودع عنك العلل

ثم قـال : إن الله تعـالى احـل لـك من النسـاء مثنى وثـلاث وربـاع فلك ثـلاثة ايـام بلياليهن ولهـا يوم وليلة . فقـال عمـر رضي الله عنـه : لا أدري من أيكم أعجب أمن كلامها أمن حكمك بينها ؟ إذهب فقد ولينك البصرة .

#### صورة اخرى :

عن قتادة والشعبي قالا : جاءت عمر أمرأة فقالت : زوجي يقوم الليل ويصوم النهار . فقال عمر : لقد أحسنت الثناء على زوجك . فقال كعب بن سوار : لقد شكت . فقال عمر : كيف ؟ قال : تزعم انه ليس من زوجها نصيب قال : فإذا قد فهمت ذلك فاقض بينها ، فقال : يا أمير المؤمنين : أحل الله له من النساء اربعاً فلها من كل أربعة أيام يوم .

### بيان علي عليه السلام حكم الاسلام في طلاق الأمة :

أخرج الحافظ الدارقطني وابن عساكر: ان رجلين أتيا عمر بن الخطاب وسألاه عن طلاق الامة ، فقام معهم فمشى حتى اى حلقة في المسجد فيها رجل اصلع فقال: ايها الاصلع ما ترى في طلاق الامة ؟! فرفع رأسه اليه ثم أومى اليه بالسبابة والوسطى ، فقال لها عمر: تطليقتان . فقال احدهما: سبحان الله جئناك وأنت أمير المؤمنين فمشيت معنا حتى وقفت على هذا الرجل فسألته فرضيت منه أن أومى اليك ، فقال لها: تدريان من هذا ؟! قال: هذا على بن أبي طالب أشهد على رسول الله (ص) لسمعته وهو يقول: إن السماوات السبع والارضين السبع لو وضعا في كفة ثم وضع ايان على بن أبي طالب .

م - وفي لفظ الزخمشري: جئناك وأنت الخليفة فسألناك عن طالق
 فجئت الى رجل فسألته ، فوالله ما كلمتك . فقال له عمر: ويلك أتدري من
 هذا؟ الحديث .

ونقله عن الحافظين : الدارقطني وإبن عساكر الكنجي في الكفاية ص ١٢٩ وقال : هذا حسن ثابت . ورواه من طريق الزنخشري خطيب الحرين الخوارزمي في المناقب ص ٧٨ ، والسيد على الهمداني في مودة القرب ، وحديث الميزان رواه عن عمر محب الدين الطبري في « السرياض » ١ ص ٢٤٤ ، والصفوري في « نزهة المجالس » ٢ ص ٢٤٠ .

### لولا على لهلك عمر

اتي عصر بن الخطاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها فتلقاها علي فقال : ما بال هذه ؟ فقالوا : أمر عمر برجمها فردها علي وقال : هذا سلطانك عليها في سلطانك على ما في بطنها ؟ ولعلك إنتهرتها او أخفتها ؟ قال : قد كان ذلك . قال او ما سمعت رسول الله (ص) قال : لا حدًّ على معترف بعد بلاء ، انه من قيد او حبس او تهدد فلا إقرار له ، فخلاً

سبيلها ثم قال : عجزت النساء ان تلدن مثل علي بن أبي طالب ، لولا علي لهلك عمر .

السرياض النضرة ٢ ص ١٩٦ ، ذخائر العقبى ص ٨٠ ، مطالب السئول ص ١٣ مناقب الخوارزمي ص ٤٦ ، الاربعين للفخر الرازي ص ٤٦٦ . على عليه السلام ينقذ حبلى من الرجم

دخل علي على عمر وإذا امرأة حبل تقاد ترجم فقال: ما شأن هذه ؟ قالت: يذهبون بي ليرجموني. فقال: يا أمير المؤمنين! لأي شيء ترجم ؟ إن كان لك سلطان عليها فإ لك سلطان على ما في بطنها ، فقال عمر : كل أحد أفقه مني ـ ثلاث مرات ـ فضمنها على حتى وضعت غلاماً ثم ذهب بها اليه فرجها .

أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض النضرة ٢ ص ١٩٦، وذخاير العقبى ص ٨١ فقال : هذه غير تلك ـ القضية السابقة ـ لأن اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم وهذه رجمت ، وذكره الحافظ الكنجي في الكفاية ص ١٠٥ .

### علي عليه السلام ينقذ حكم الله من جهل عمر

م - أخرج ابن المبارك قال : حدثنا اشعث عن الشعبي عن مسروق قال : بلغ عمر : ان امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل اليهها ففرق بينها وعاقبها وقال : لا ينكحها أبداً وجعل الصداق في بيت المال وفشا ذلك بين الناس فبلغ علياً كرم الله وجهه فقال : رحم الله أمير المؤمنين ! ما بال الصداق وبيت المال ؟ إنها جهلا فينبغي للامام ان يردهما الى السنة قبل : فها تقول انت فيها ؟ قال : لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهها ، ولا جلد عليهها ، وتكمل عدتها من الاول ثم تكمل العدة من الآخر . ثم يكون خاطباً . فبلغ ذلك عمر فقال : يا أيها الناس ردوا الجهالات الى السنة وروى ابن أبي زائدة عن اشعث مثله وقال فيه : فرجع عمر الى قول على .

( احكام القرآن للجصاص ١ : ٥٠٤ )

وفي لفظ عن مسروق : أي عمر بإمرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهها وجعل مهرها في بيت المال وقال : لا يجتمعان ابداً . فبلغ علياً فقال : إن كان جهلاً فلها المهر بما استحل من فرجها ، ويفرق بينها ، فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمسر وقال : ردوا الجهالات الى السنة . فرجع الى قول على .

وفي لفظ الخوارزمي : ردّوا قول عمـر الى عـلي . وفي التـذكـرة : فقــال عمر : لولا على لهلك عمر .

وأخرج البيهقي في سننه عن مسروق قال : قـال عمر رضي الله عنـه في امرأة تزوجت في عدتها : النكاح حرام ، والصـداق جرام ، وجعـل الصداق في بيت المال وقال : لا يجتمعان ما عاشا .

وأخرج عن عبيد بن نضلة ( نضيلة ) قال : رفع الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأ، تزوجت في عدتها فقال لها : هل علمت أنك تزوجت في العدة ؟ قالت : لا . قال الروجها : هل علمت ؟ قال لا . قال : لو علمتها لرجتكها فجلدهما أسياطاً وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال : لا أجيز مهراً ، لا أجيز نكاحه . وقال : لا تحل لك أبداً .

## عمر يروُّع حاملًا وعلي يلزمه الدية

عن الحسن قال: ارسل عمر بن الخطاب الى امرأة مغنية كان يدخل عليها فأنكر ذلك فأرسل اليها فقيل لها: أجيبي عمر. فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر ؟ فبينها هي في الطريق فرعت فضربها الطلق فدخلت داراً فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر اصحاب النبي (ص) فأشار عليه بعضهم: أن ليس عليك شيء إنما أنت دال ومؤدب. وصمت علي فأقبل على علي فقال: ما تقول ؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم ؟ فقد اخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك ؟ فلم ينصحوا لك، أرى ان ديته عليك فإنك انت افرعتها وألقت ولدها في سبيلك، فأمر علياً ان يقسم عقله على قريش ياخذ عقله من قريش لأنه أخطأ.

#### صورة اخرى:

إستدعى عمر إمرأة ليسألها عن أمر وكانت حاملًا فلشدة هيبته القت ما في بطنها فاجهضت به جنيناً ميتاً فاستفتى عمر أكابر الصحابة في ذلك فقالـوا : لا شيء عليك إنما أنت مؤدب . فقال له علي عليه السلام إن كانوا راقبوك ؟ فقـد غشوك ، وان كان هذا جهد رأيهم ، فقـد أخطأوا ، عليـك غرة يعني عتق رقبة فرجع عمر والصحابة الى قوله .

أخرجه ابن الجوزي في سيرة عمر ص ١١٧ ، وأبو عمر في العلم ص ١٤٦ ، والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ٧ ص ٣٠٠ نقلًا عن عبـد الرزاق ، والبيهقي ، وذكره إبن أبي الحديد في شرح النهج ١ ص ٥٨ .

م ـ قال الأميني : ما شأن هذا الخليفة لا يحمل في دين الله علما ناجعاً يقيه عن هوايا الهلكة ، ويحميه عن سقطات القضاء ؟ وما باله يعول في كل سهل ومشكل في طقوس الاسلام حتى في مهام الفروج والدماء على آراء اناس غشوة إن راقبوه ، وغاية جهد رأيهم الخطأ ؟ وما يسعنا ان نقول وبين يدي الباحث هذه الأقضية ؟.

### على عليه السلام ينقذ مضطرة من رجم عمر

عن عبد الرحمن السلمي قبال: أي عمر بنامرأة اجهدها العطش فمرت على راع فاستسقته فأبي ان يسقيها إلا أن تمكّنه من نفسها ففعلت ، فشاور الناس في رجمها فقال على : هذه مضطرة ارى أن يخل سبيلها ، ففعل .

سنزالبيهقي ٨ ـ ص ٣٣٦ ، الرياض النضىرة ٢ ص ١٩٦ ،. ذخائر العقبي ص ٨١ ، الطرق الحكمية ص ٥٣ .

#### صورة مفصلة

إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمها فقال علي رضي الله عنه : لعل بها عذراً ثم قال لها : ما حملك على النزنا ؟ قالت : كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن ولم يكن في إبلى ماء ولا لبن فيظمئت فاستسقيته فابى ان يسقيني حتى اعطيه نفسي فأبيت عليه ثلاثاً فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي اراد فسقـاني . فقـال عـلي : الله أكبر ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم .

الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية ص ٥٣ ، كنزل العمال ٣ ص ٩٦ نقلًا عن البغوي .

م ـ قبال الأميني : ليت الحليفة كبان يجمل شيئًا من علم الكتاب والسنة
 حتى يجكم بمنا أنزل الله على نبيه (ص) وليتني ادري منا كبان صيره وأي مبلغ
 كانت تبلغ بوائن اقضيته إن لم يكن في الامة على أمير المؤمنين ؟ او لم يكن يقيم
 أوده ويزيل أمته ؟ نعم : حقاً قال الرجل : (لولا على لهلك عمر).

### علي عليه السلام يحكم على ولد لا يشبه أبويه

أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل اسود ومعه امرأة سوداء فقال : يا أمير المؤمنين إني اغرس غرساً أسود وهذه سوداء على ما ترى فقد أتتني بولد أحمر . فقالت المرأة : والله يا أمير المؤمنين ! ما خنته وانه لولده ، فبقى عمر لا يدري ما يقول ، فسئل عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال للأسود : إن سألتك عن شيء أتصدقني ؟ قال : أجل والله . قال : هل واقعت امرأتك وهي حائض ؟ قال : قد كان ذلك ، قال علي : الله أكبر إن النطفة إذا خلطت بالدم فخلق الله عز وجل منها خلقاً كان أحمر فلا تنكر ولدك فأنت جنيت على نفسك .

الطرق الحكمية ص ٤٧

ang malang persambang segerah penggangkan pengganggan penggan pengga Penggan Anggan penggan penggan

And an analysis of the second second

and the second of the second o

 مراجعات الاصحاب الى علي (عليه السلام) في المعضلات the free that the same of the

## عمر بن الخطاب يرجع الى أمير المؤمنين في المعضلات

مراجعة عمر الى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجـدوه مقتولًا في المحراب وعليه لباس النساء محلوق اللحية مقطوع الرأس<sup>(۱)</sup>

شرح قصيدة أبي فراس(٢) ص ٢٦١ طبع ايران سنة ١٢٩٦ هـ ، نقلًا عن

 (١) اقتبسنا هذه المراجعات من كتباب «علي والخلفاء» ص ٧٧٠ ـ ٢٨٥ للعملامة الشريف العسكري الشيخ نجم الدين قدس سره .

(٢) تسمى هذه القصيدة ( الشافية ) وهي قصيدة ميمية طويلة في نصرة الأئمة الاطهار عليهم السلام يرد فيها على عبد الله بن المعتز العباسي ، وفيها مناقب آل الرسول عليهم السلام ومثالب بني العباس للشاعر المتكلم أبي فراس الحارث بن سعيد بن حمدان الحمدوني المولود سنة ٣٣٠ هـ والمقتول قرب حمص سنة ٣٥٧، ومطلع القصيدة :

الحق مه تنضم والدين خسرم وفيء آل رسول الله مقسسم وأخرها: صلى الآله عليهم أينها ذكروا لأنهم للورى كهف ومعسسم ولم نجد قصيدة ابن المعتز في ديوانه المطبوع بدمشق سنة ١٣٧١.

ويقول جامع ديوان ابي فراس الطبوع بيبروت سنة ١٣٧٩ هـ برواية ابي عبد الله الحسين ابن خالويه ، إن هذه القصيدة نظمها معارضاً بها قصيدة محمد بن عبد الله بن سكرة الهاشمي التي يفتخر بها على الطالبين ، والتي ذكرها جامع الـديوان تقـع في (٥٧) بيتاً وهي تختلف مع التي ذكرها شارح القصيدة في بعض ابياتها . عن (درر المطالب) عن ابن عباس قال: في ايام عمر بن الخطاب في ليلة من الليالي دخل عمر المسجد فلما طلع الفجر رأى شخصاً نائماً في وسط المحراب ، فقال لمولاه ( اوفی ) نبه هذا يصلي ، فذهب اليه وحركه فلم يتحرك فرأى عليه أزار فظنه امرأة فنادي امرأة من الانصار فلما تفقدته وجدته رجلًا في زي النساء مزين اللحية مقطوع الرأس فأخبرت عمر بذلك ، فقال لمولاه (أوفى) ارفعه من المحراب واطرحه في بعض زوايا المسجد حتى نصلي ، فلما فرغ من الصلاة قال لعلى امير المؤمنين عليه السلام ما ترى في هذا الرجل قـال جهزه وأدفنه وسيعلم أمره بـطفل تجـدونه في المحراب ، قال من اين تقول ذلك قال أخي وحبيبي رسول الله (ص) أخبرني بذلك فلها مضى من القضية تسعة اشهر الى عمر يوماً المسجد لصلاة الصبح سمع بكاء طفل في المحراب قال صدق الله ورسوله وابن عم رسوله على بن ابي طالب عليه السلام ثم قال لغلامه ( اوفي ) ارفعه عن المحراب حتى نصلي فلما فرغ من الصلاة اتى ( اوفى ) بالطفل ووضعه بين يدى أمير المؤمنين عليه السلام فقال أمير المؤمنين لأوفى اطلب له مرضعة فذهب يدور في المدينة إذ اقبلت امرأة من الانصار وقالت ان ولدي مات ومعى در كثير فأتى بها الى أمير المؤمنين عليه السلام فأعطاها الطفل وقال لها احفظيه وعين لها من بيت المال مبلغاً ، وكانت ولادة الطفل في شهر المحرم فلما كان العيد استكمل الطفل تسعة أشهر ، قال امير المؤمنين عليه السلام لأوفى اذهب الى المرضعة فأتنى بها فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام إئتني بالطفل غداً ودفع اليها ثوباً وقال إلبسيه واذهبي به الى المصلى وانظرى ايما امرأة تأتيك وتأخذه وتقبله وتقول يا مظلوم يا ابن المظلومة يا بن الظالم فإتيني بها .

<sup>.</sup> وأما شرحها هذا فهــو للسيد أبي جعفــر محمد ابن أمــير الحاج الحسيني المتــوق بعد سنــة ١٢٧٣ ١١٧٣ هــ الفه باسم الامير ابي سعد السيد عبد الله فخري زاده وقد طبع بايــران سنة ١٢٩٦ هـــ ثم في سنة ١٣١٩ هــ ، اول الشرح (الحمد لله الذي انزل ن والقلم وما يسطرون) الخ ، وقال في آخره :

هـ أذا الـكــتــاب يــــــرني تـــاريخــه (عنــد النبي جزاء شــرحي الشـــافيــة) وهـذا التاريخ ينطبق عــل سنة ١١٧٣ هـ. انــظر تفصيل ذلـك في ( الذريعــة ) لشيخنا الحجة الطهراني ادام الله وجوده (ج ١٣ ــ ص ٣١٥) وانظر ايضاً مقدمة الشرح المطبوع سنة ١٢٩٦هـ .

فلما اصبحت فعلت ما أمرها أمير المؤمنين عليه السلام فإذا امرأة تناديها يا حرمة قفي بحق دين محمد بن عبد الله (ص) فلها دنت منها رفعت الخمار عن وجهها \_ وكانت جميلة لا نظير لها في الحسن \_ وأخذت الطفل وقبّلته وقال يا مظلوم يا بن المظلومة يا بن الظالم ما اشبهك بولدي الذي مات وهي تبكي ثم ردته الى المرضعة وأرادت ان تنصرف فتشبثت المرضعة بها فضجت المرأة وقالت خملي سبيلي قمالت المرضعة اذهبي معي الى أمير المؤمنين عليه السلام فاضطربت المرأة اضطراباً شديداً وقالت اتقى الله تعالى وارفعي يدك عني فإنك ان اتيتي بي الى أمير المؤ منين عليه السلام فضحني بين الملأ وأنا أكون خصمك يوم القيامة . قالت المرضعة ما يمكنني ان افارقك حتى آق بك الى أمير المؤ منين عليه السلام قالت إذا أتيتي بي الى أمير المؤ منين عليه السلام لا يعطيك عطاء بل اذهبي معى حتى اعطيك هدية تفرحين بها وهي بردتان يمانيتان وحلة صنعائية وثلثمائة درهم هجرية وكوني كأنـك ما رأيتيني واكتمى ، وإذا أقبل عيد الاضحى يشهد الله تعالى على أني أعطيك مثلها أذا رأيت الطفل سالماً ، فمضت المرضعة معها وأخذت جميع ما ذكرت لها ومضت فلما رجع الناس من المصلى أحضرها أمير المؤمنين عليه السلام وقال لها يا عدوة الله تعالى ما صنعت بوصيتي قالت يا بن عم رسول الله طفت بالطفل جميع المصلي فها وجدت احداً أخذه مني فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام كذبت وحق صاحب هذا القبر أتتك امرأة وأخذت منك الطفل وقبلته وبكت ثم ردته اليك وأنت تشبثت بها فاعطتك الرشوة ثم وعدتك بمثلها فارتعدت فرائص المرضعة فقالت في نفسها إن لم أخبره أهلكني .

ثم تعجبت وقالت يا ابن عم رسول الله (ص) اتعلم الغيب ؟ قال معاذ الله لا يعلم الغيب الله تعالى ، هذا علم علمنيه رسول الله فقالت يا أسير المؤمنين الصدق أحسن الكلام ، كذلك كان واني بين يديك مرني مها تأمرني وإن أردت مضبت الى منزل المرأة وأتيتك بها فقال أمير المؤمنين عليه السلام وهي لما اعطتك المال والتحف انتقلت من ذلك المنزل الى غيره الآن عفا الله تعالى عنها ما صنعت فاحفظي الطفل وإذا رأيتها في عيد الاضحى فآتيني بها ؟ قالت سمعاً وطاعة يا ابن عم رسول الله فلها أقبل عيد الاضحى فعلت مثل صنعتها الاولى فأتنها تلك المرأة وقالت تعالى

حتى أوفيك ما وعدتك فقالت المرضعة لا حاجـة لي بعطائـك والآن لا يمكنني ان أفارقك حتى احضرك بين يدي ابن عم رسول الله .

ثم لزمت بطرف أزارها فلم رأت المرأة ذلك منها حولت وجهها نحو السماء وقالت يا غياث المستغيثين ويا جار المستجيرين ، ومضت مع المرضعة الى مسجد رسول الله (ص) فلما رآها أمير المؤمنين قال يا أمة الله أيما تحبين تحدثيني أم أحدثك بالقصة من اولها الى آخرها وقد أخبرنى بذلك حبيبي رسول الله (ص) فقالت انا اخبرك بقصتي من اولها الى آخرها تعطيني الأمان منك وتؤمنني من عقوبة الله تعالى قال أمير المؤ منين عليه السلام كذلك أفعل قالت المرأة انا ابنة من بنات الأنصار قتل أبي بين يدى رسول الله (ص) واسمه عامر بن سعد الخزرجي ، وأمى ماتت في خلافة الى بكر وبقيت فريدة وحيدة ليس أحمد يتعاهمدني وكن في جواري نسماء المهاجرين اقعد معهن وأغزل بالغزل وكانت معهن لي مؤانسة فبينا أنا ذات يوم جالسة مع نساء المهاجرين والانصار إذ أقبلت عجوز علينا وفي يدها سبحتها وهي تتوكأ على عصاة فسلمت علينا فرددنا عليها السلام ثم سألت اسم كل واحدة منا ثم أتت الى وقـالت يا صبيـة ما اسمـك قلت جميلة قالت بنت من قلت بنت عـامـر الانصاري قالت ألك أب أو بعل قلت لا قالت كيف تكونين على هذه الحالة وأنت صبية جميلة وأظهرت الشفقة والتحنن على ثم بكت وقالت هل تريدين امرأة تكون معك وتؤ نسك وتقوم لك بما تحتاجينه فقلت لها وأين تلك المرأة قالت انا أكون بمنزلة الوالدة الشفيقة ، قلت لها متى رغبتي البيت بيتك ، وكان لي بذلك فرح عظيم .

ثم دخلت معي الحجرة ثم طلبت ماء وتوضأت فلها فرغت قلت لها الحمد لله الذي يسر لي ورحم ضعفي فقدمت اليها خبزاً ولبناً وتمراً فنظرت اليه وبكت فقلت مم بكاؤ ك قالت يا بنية ليس هذا طعامي قلت وأي طعام معهودك فقالت قرص من شعير معه قليل من الملح فبكت وقالت يا بنية ما هذا وقت أكلي ولكن اذا خلصت من صلاة العشاء احضري لي الطعام حتى افطر فقامت الى الصلاة فلها فرغت من صلاة العشاء قدمت اليها قرص شعير وملحاً فقالت احضري لي قليلاً من الرماد فاحضرت لما فمزجت الملح بالرماد وتناولت قرص الشعير فأكلت منه ثلاث لقمات مع الملح والرماد ثم قامت وشرعت في الصلاة فها زالت تصلى الى ان طلم الفجر ودعت بدعاء

لم أسمع أحسن منه ، ثم اني قمت وقبّلت ما بين عينيها وقلت بغ بخ لمن تكونين عندها دائمة فأسألك بحق محمد نبي الله (ص) ان تدعي لي بالمغفرة فلا شك ان دعاءك لا يرد .

ثم قالت أنت صبية جميلة وأنا خائفة عليك من الوحدة ولا بدلي من الخروج الى الحاجة ولا بد ان تكون لك أنيسة تؤنسك فقلت لها أني يكون لي ما تقولين قالت ان لى ابنة هي أصغر سنا منك عاقلة موقرة متعبدة آتيك مها كي تؤنسك فقلت إفعلى ، وخرجت ومضت زماناً ثم رجعت وحدها فقلت لها اين أختى التي وعدتني بها قالت ان ابنتي وحشية من الناس انسها مع ربها وأنت صبية مزوحية ضحوكة ونساء المهاجرين والانصار يترددون اليك وأنا أخاف اذا جاءت اليك يحضرن ويكثرن الحديث وتشتغل عن العبادة فتفارقك وتروح عنك ، وأنا يا أمير المؤمنين حلفت لها يميناً ما دامت ابنتك عندي لم ادخلهن على ، قالت العجوز الشرط يكون كذلك ثم خرجت وعادت بعد ساعة ومعها امرأة تمام القامة متغطية بالأزار لا يبان منها غبر عينيها فلما وصلت العجوز الى باب الحجرة وقفت فقلت لها ما بالك لا تدخلين قالت من شدة الفرج حيث بلغتك مرادك واني تركت باب حجـرتي مفتوحـاً اخاف ان يدخلها احد بل انت اغلقي باب حجرتك ولا تفتحيها لأحـد حتى أرجع اليك فغلقت الباب ثم توجهت الى تلك المرأة ألكمها فلم تجبني فلححت عليها لترفع أزارها لم تفعل حتى أخذت الأزار عن رأسها فوجدتها رجلًا مزين اللحية محضوب اليدين والرجلين لابساً ملابس النساء متشبهاً بهن فلم رأيت ذلك بهت وغشي على فلما افقت قلت له ما حملك على هذا فضحتني وفضحت نفسك قم فاخرج من حيث أتيت بسترك ولو علم عمر بن الخطاب لعذَّبك وقمت عنه فلزمني وأنا خفت ان صحت فضحت وعلم ذلك جيراني ثم تعانقني وصرعني وما كنت تحته الاكالفراخ بين يدي النسر وفضني وهتك سترى فلما اراد ان يتباعدني لم يقدر من شدة السكر فخرُّ على وجهه مغشياً فلم أر فيه حركة فنظرت في وسطه سكيناً فجذبته وقطعت رأسه ثم رفعت طرفي الى السهاء وقلت إلهي وسيدي تعلم انه ظلمني وفضحني وهتك سترى وانا توكلت عليك يا من إذا توكل العبد عليه كفاه ، يا جميل الستر ، فلما دخل الليل حملته على ظهري وأتيت به الى مسجد رسول الله (ص) فلما حان وقت الحيض ما رأيت شيئاً مما ترى النساء فاغتممت وأردت ان أطرحه كي لا أفتضح ثم قلت في نفسي أتركه فإذا خرج قتلته وأخفيت أمري حتى ولد وما اطلع عليه احد فقلت في نفسي هذا طفل وأي ذنب له حتى أقتله فلففته ووضعته في المحراب وهذا حالي يا ابن عم رسول الله (ص) .

قال عمر اشهد اني سمعت من رسول الله يقول انا مدينة العلم وعلي بابها وسمعته يقول أخي علي ينطق بلسان الحق ، الأن أحكم انت يا أمير المؤمنين هذا الحكم فإنه لا يحكم فيه سواك قال أمير المؤمنين دية ذلك المقتول ليست على أحد لأنه ارتكب الحرام وهتك الحرمة وباشر بجهله أمراً عظياً ولا على هذه المرأة شيء من الحد لأن الرجل دخل عليها من غير علمها وارادتها وغلبها على نفسها من غير شهوة منها وحيث استمكنت منه استوفت حقها .

ثم قال أمير المؤمنين على كل حال ينبغي ان تحضري العجوز حتى آخذ حق الله تعالى منها وأقيم حده عليها فلا تقصري كي يظهر صدق كلامك ، قالت المرأة انا ما اقصر في طلبها لكن امهلني ثلاثة ايام ، قال عليه السلام امهلتك ، وأمر المرضعة ان ترد الولد اليها وقال عليه السلام سميه مظلوماً ويل لأبيه من الله تعالى يوم تجزى كل نفس بما عملت ثم انصرفت الى بيتها ودعت ربها بأن يظفرها بالعجوز ، ثم انها خرجت من بيتها وهي متوكلة على الله تعالى وإذا بالعجوز في طريقها فأخذتها وأتت بها الى مسجد رسول الله (ص) فلها رآها أمير المؤمنين عليه السلام قال لها يا عدوة الله أما علمت اني أنا على ابن ابي طالب علمي من علم رسول الله (ص) أصدقيني عن قصة هذا الرجل الذي اتيت به الى بيت هذه المرأة فقالت العجوز لا اعرف هذه المرأة ولا رأيتها قط ولا أعرف الرجل ولا استحل هذه الامور فقال لها أمير المؤ منين عليه السلام تحلفين على ما قلت قالت نعم فقال عليه السلام اذهبي وضعي يدك على قبر رسول الله (ص) واحلفي انك ما تعرفين هذه الامرأة ولا رأيتها قط، فقامت العجوز رسول الله (ص) واحلف انك ما تعرفين هذه الامرأة ولا رأيتها قط، كل تشعر .

فأمر أمير المؤمنين عليه السلام ان يأتوا بمرآة وناولها إياها ثم قال انظري فيها فإذا وجهها كالفحم الاسود فارتفعت الاصوات بالصلاة على محمد (ص) والعجوز تنظر وتبكى وتقول يا ابن عم رسول الله تبت ورجعت الى الله تعالى ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام اللهم انت العالم في الضمائر ان كانت صادقة في كلامها انها لم تابت ارجعها الى حالها فلم يرفع عنها السواد فعلم أمير المؤمنين عليه السلام انها لم تتب ، فقال عليه السلام يا ملعونة كيف كانت توبتك لا غفر الله لك ، ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر مر اصحابك أن يخرجوها الى خارج المدينة ويرجموها لأنها كانت سبب قتل الرجل وهتك حرمة المرأة واستقرار النطفة من الحرام ، فأمر عمر بذلك ، فلم كانت الحلافة الى أمير المؤمنين كان ذلك الغلام قد كمل العمر ثم قتل بصفين بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام .

(قال المؤلف) ان هذه القضية المؤلمة العجيبة ذكرها جمع من علماء السنة والامامية رضوان الله عليهم .

( منهم ) الشاه محمد خواند شاه الشافعي في كتابه روضة الصفا .

( ومنهم ) مؤلف درر المطالب وقد نقل عنه شارح القصيدة المذكورة .

( ومنهم ) ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة .

( ومنهم ) العلامة التستري في كتابه ص ١٨٣ ـص ١٨٦ .

( ومنهم ) العلامة المحلاتي في كتابه ص ٥١ على نحـو الاختصار ، وقــال أخرجت القضية مفصلًا في كتابي كشف الغرور .

( ومنهم ) السيد محمود الموسوي مترجم كتاب عجائب احكام أمير المؤمنين للسيد محنس العاملي قدس سره في الترجمة ص ٧٩ .

مراجعة عمر الى امير المؤمنين عليه السلام في امرأتين تنازعتا في ولد

في مناقب ابن شهر آشوب ج ١ ص ٤٩٧ ـ ص ٤٩٨ قال وروى ان امرأتين تنازعتا على عهده ( اي عهد عمر ) في طفل ادعته كل واحدة منها ولداً لها بغير بينة فخم عليه ( أي على عمر ) وفزع فيه الى أمير المؤمنين عليه السلام فاستدعى المرأتين ووعظها وخوفها فأقامتا على التنازع ، فقال عليه السلام إيتوني بمنشار فقالتا ما تصنع به قال أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه فسكتت إحداهما وقالت الاخرى الله الله يا أبا الحسن إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها فقال الله أكبر هـذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقت عليه فأشفقت فاعترفت الاخرى بأن الولد لها دونها ، وهذا حكم سليمان عليه السلام في صغره .

(قال المؤلف) اخرج المجلسي رحمه الله هذه القضية في البحار ٩ / ٤٨٣ عن المناقب والارشاد للشيخ المفيد رحمه الله ، وفي لفظ الارشاد زيادة واختلاف في بعض الفاظه وفي خاتمته فسرى عن عمر (غمه) ودعا لأمير المؤمنين بما فرج عنه في القضاء ، هذا وأخرجها العلامة التستري في كتابه ص ٩ ، وقال : رواه السروي وقال هذا حكم سليمان في صغره ، وأخرجها العلامة المحلاتي في كتابه ص ٧٠ عن ارشاد المفيد فقط ، وأخرجها ايضاً سيدنا المحسن العاملي في كتابه عجائب احكام أمير المؤمنين ص ٢٧ عن ارشاد المفيد فقط ، وأخرجها الفيلة ومناقب ابن شهر آشوب رحمها الله .

#### (مراجعة عمر الى أمير المؤمنين عليه السلام في الشاب المقدسي )

في البحارج ٩ / ٤٨٨ عن كتاب الروضة قال روى من فضائله عليه السلام في حديث المقدسي ما يغني سامعه عما سواه، وهوما حكى لنا انه كان رجل من أهل بيت المقدس ورد الى مدينة رسول الله (ص) وهو حسن الشباب حسن الصورة فزار حجرة النبي (ص) وقصد المسجد ولم يزل ملازماً له مشتغلًا بالعبادة صائم النهار قائم الليل في زمان خلافة عمر بن الخطاب حتى كان أعبد الخلق تتمنى ان تكون مثله ، وكان عمر يأتي اليه ويسأله ان يكلفه حاجة فيقول له المقدسي الحاجة الى الله تعالى ولم يزل على ذلك الى ان عزم الناس على الحج فجاء المقدسي الى عمر بن الخطاب وقال يا ابا حفص قد عزمت على الحج ومعى وديعة احب ان تستودعها مني الي حين عودتي من الحج فقال عمر هات الوديعة فاحضر الشاب حقاً من عاج عليه قفل من حديد مختوم بخاتم الشاب فتسلمه منه ، وخرج الشاب مع الوفد فخرج عمر الي مقدم الوفد .وقال اوصيك بهذا الغلام وجعل عمريودع الشاب،قال المقدم على الوفد. استوص به خيراً وكان في الوفد امرأة من الانصار فها زالت تلاحظ المقدسي وتنزل بقربه حيث نزل فلما كان في بعض الايام دنت منه وقالت يا شاب اني ارق لهذا الجسم الناعم المترف كيف يلبس الصوف ، فقال لها يا هذه جسم يأكله الـدود ومصيره التراب هذا له كثير ، فقالت اني أغار على هذا الوجه المضيء تشعه الشمس فقال لها يا هذه اتقى الله وكفى فقد شغلني كلامك عن عبادة ربي ، فقالت له لي اليك حاجة

فان قضيتها فلا كلام ، وان لم تقضها فها انا بتاركتك حتى تقضيها لى ، فقال لها وما حاجتك قالت حاجتي ان تواقعني فزجرها وخوفها من الله تعالى فلم يردعها ذلك فقالت والله لئن لم تفعل ما آمرك لأرمينك بداهية من دواهي النساء ومكرهن لا تنجو منها ، فلم يلتفت اليها ولم يعبأ بها ، فلم كان في بعض الليالي وقد سهر أكثر ليله بالعبادة فرقد في آخر الليل وغلب عليه النوم فأتته ، وتحت رأسه مزادة فيها زاده فانتزعتها من تحت رأسه وطرحت فيها كيساً فيه خمسمائة دينار ثم أعادت المزادة تحت رأسه فلما ثور الوفد قامت الملعونة من نومها وقالت يا لله يا للوفد يا وفد انا امرأة مسكينة وقد سرقت نفقتي ومالى ، وأنا بالله وبكم فجلس المتقدم على الوفد وأمـر رجلًا من المهاجرين والانصار ان يفتشوا الوفد ففتشوا الوفد فلم يجدوا شيئاً ولم يبق في الوفد الا من فتش رحله فلم يبق الا المقدسي فاخبروا مقدم الوفد بذلك فقالت المرأة يا قوم ما ضركم لو فتشتموا رحله فله أسوة بالمهاجرين والانصار وما يدريكم ان ظاهره مليح وباطنه قبيح ، ولم تزل المرأة حتى حملتهم على تفتيش رحله فقصد جماعة من الوفد وهو قائم يصلي فلما رآهم اقبل عليهم وقال لهم ما حاجتكم فقالوا هذه المرأة الانصارية ذكرت انها سرقت لها نفقة كانت معها وقد فتشنا رحال الوفد بأسرها ولم يبق منهم غيرك ونحن لا نتقدم الى رحلك الا بإذنك ، لما سبق من وصية عمر بن الخطاب فيها يعود اليك ، فقال يا قوم ما يضرني ذلك ففتشوا ما أحببتم ( قال ذلك ) وهو واثق من نفسه فلما نفضوا المزادة التي فيها زاده وقع منها الهميان فصاحت الملعونة الله أكبر هذا والله كيسي ومالي وهو كذا وكذا ديناراً وفيه عقد لؤلؤ ووزنه كذا وكذا مثقالًا فاحضروه فوجدوه كما قالت الملعونة فمالوا عليه بالضرب الموجع والسب والشتم وهو لا يرد جواباً فسلسلوه وقادوه راجلًا الى مكة فقال لهم يا وفد بحق هذا البيت إلا تصدقتم على وتركتموني اقضى الحج وأشهد الله تعالى ورسوله على بأني اذا قضيت الحج عدت اليكم وتركت يدي في ايديكم فأوقع الله تعالى الرحمة في قلوبهم له فاطلقوه فلما قضى مناسكه وما وجب عليه من الفرائض عاد الى القوم وقال لهم أما ان قد عدت اليكم فافعلوا بي ما تريدون فقال بعضهم لبعض لو اراد المفارقة لما عاد اليكم فتركوه ورجع الوفد طالباً مدينة الرسول (ص) فأعوزت تلك المرأة الملعونة الزاد في بعض الطريق فوجدت راعياً فسألته الزاد فقال لها عندي ما تريدين غير اني لا أبيعه فان آثرت ان تمكنيني من نفسك اعطيتك ففعلت ما طلب وأخذت منه زاداً فلما

انحرفت عنه اعترض لها ابليس لعنه الله فقال لها أنت حامل قالت ممن قال من الراعي فصاحت وافضيحتاه فقال لا تخافي إذا رجعت الى الوفد قولي لهم ان سمعت قراءة المقدسي فقربت منه فلما غلب علىّ النوم دنا مني وواقعني ولم اتمكن من الدفاع عن نفسي بعد القراءة وقد حملت منه وأننا امرأة من الانصار وخلفي جماعة من الأهل ، ففعلت الملعونة ما اشار به عليها ابليس لعنه الله فلم يشكوا في قولها لما عاينوا من وجود المال في رحله ، فعكفوا على الشاب المقدسي وقالوا يا هذا ما كفاك السرقة حتى فسقت فأوجعوه شتماً وضرباً وأعادوه الى السلسلة وهو لا يرد جواباً ، فلما قربوا من المدينة على ساكنها افضل الصلاة والسلام خرج عمر بن الخطاب ومعه جماعة من المسلمين للقاء الوفد فلم قربوا منه لم يكن له همة الا السؤال عن المقدسي فقالوا يا ابا حفص ما أغفلك عن المقدسي فقد سرق وفسق وقصوا عليه القصة ، فأمر باحضاره بين يديه فقال يا ويلك يا مقدسي تظهر بخلاف ما تبطن حتى فضحك الله تعالى لأنكلن بك أشد النكال ، وهو لا يرد جواباً فاجتمع الخلق وازدحم الناس لينظروا ماذا يفعل به واذا بنور قد سطع وشعاع قد لمع فتأملوه واذا به عيبة علم النبوة على بن أن طالب عليه السلام ، فقال ما هذا الرهج في مسجد رسول الله (ص) فقالوا يا أمير المؤمنين ان الشاب المقدسي الزاهد قد سرق وفسق فقال عليه السلام والله ما سرق ولا فسق ولا حج احد غيره ، فلما سمع عمر كلامه قام قائماً على قدميه وأجلسه موضعه فنظر الشاب المقدسي وهو مسلسل وهو مطرق الى الارض والمرأة جالسة فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام ويلك قصى قصتك فقالت : يــا أمير المؤمنين ان هذا الشاب قد سرق مالي وقد شاهد الوفد مالي في مزادته وما كفاه ذلك حتى كانت ليلة من الليالي حيث قربت منه فاستغرقني بقراءته واستنامني فوثب الى وواقعني وما تمكنت من المدافعة عن نفسي خوفاً من الفضيحة وقد حملت منه ، فقال ها أمير المؤمنين عليه السلام كذبت يا ملعونة فيها ادعيت عليه يا أبا حفص إن هذا الشاب مجبوب ليس معه إحليل واحليله في حق من عاج ( ثم قال ) يا مقدسي اين الحق فرفع رأسه وقال يا مولاي من علم بذلك يعلم اين الحق فالتفت الي عمر وقال له يا أبا حفص قم فاحضر وديعة الشاب فأرسل عمر فأحضر الحق بين يدي أمر المؤمنين ففتحوه وإذا فيه خرقة من حرير وفيها إحليله فعند ذلك قال الامام عليه السلام قم يا مقدسي فقام فجردوه من ثيابه لينظروه وليتحقق من اتهمه بالفسق

فجردوه من ثيابه فاذا هو مجبوب فعند ذلك ضج العالم ، فقال لهم اسكنوا واسمعوا مني حكومة اخبرني بها رسول الله (ص) .

ثم قال يا ملعونة لقد تجرأت على الله تعالى ويلك اما أتيت اليه وقلت كيت وكبت فلم يجبك إلى ذلك ، فقلت له والله لأرمينك بحيلة من حيل النساء لا تنجو منها ، فقالت بلى يا أمير المؤمنين كان ذلك ، فقال ( عليه السلام ) ثم انك استنمتيه وتركت الكيس في مزادته ، اقرى فقالت نعم يا أمير المؤمنين ، فقال اشهدوا عليها ، ثم قال لها حملك هذا من الراعي الذي طلبت منه الزاد فقال لك لا ابيع الزاد ولكن مكنيني من نفسك وخذى حاجتك ففعلت ذلك وأخذت الزاد وهو كذاوكذا قالت صدقت يا أمير المؤمنين ، قال فضج العالم فسكتهم على عليه السلام وقال لها: فلما خرجت عن الراعي عرض لك شيخ صفته كذا وكذا وقال لك يا فلانة فانك حامل من الراعي فصرخت وقلت يا فضيحتاه ، فقال لا بأس عليك قولى للوفد استنامني وواقعني ، وقد حملت منه فيصدقوك لما ظهر من سرقته ففعلت ما قال الشيخ فقالت نعم ، فقال الامام ( عليه السلام ) اتعرفين ذلك الشيخ ؟ قالت لا قال هو ابليس لعنه الله ، فتعجب القوم من ذلك ، فقال عمريا أبا الحسن ما تريد ان تفعل بها قال اصبروا حتى تضع حملها وتجدوا من يرضعه ( ثم ) يحفر لها في مقابر اليهود وتدفن الى نصفها وترجم بالحجارة ، ففعل بها ما قال أمير المؤمنين عليه السلام وأما المقدسي فلم يزل ملازماً مسجد رسول الله (ص) الى أن توفى رضى الله عنه ، فعند ذلك قام عمر بن الخطاب وهو يقول ( لولا على لهلك عمر ) قالها ثلاثاً ثم انصرف الناس وقد تعجبوا من حكومة على بن أبي طالب ( عليه السلام ) .

( قال المؤلف) لم أعثر على هذه القضية في غير البحار ، هذا وقد اخرجها العلامة المحلاتي في كتابه كشف الغرور ، وكتابه الكلمة التامة ، وذكر في كتابه ( قضا وتهاي أمير المؤمنين عليه السلام ) ص ٧٧ ان القضية تركنا ذكرها حيث ذكرناها في كتابنا كشف الغرور .

## ( مراجعة عمر الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حكم رجل قال ) ( لامرأته يا زانية )

مناقب ابن شهر أنسوب رحمه الله ج 1 / ٤٩٣ قبال أي الى عمر برجل وامرأة ، فقال الرجل لها يا زانية ، فقالت أنت أزن مني ، فأمر بأن يجلدا فقال علي ( عليه السلام ) لا تعجلوا ، على المرأة حدان وليس على الرجل شيء منهما ، حد لفريتها وحد لإقرارها على نفسها لأنها قذفته الا انها تضرب ولا يضرب بها الى المغانة .

(قال المؤلف) أخرج المجلسي في البحارج ٩ / ٤٧٥ ، والسيد المحسن في عجائب أحكام أمير المؤمنين ص ٢٥ مختصراً ، والعلامة التستري في كتابه ص ٣٩ عن المناقب ، وذكر بياناً للحديث ، فقال قوله (عليه السلام ) ولا يضرب بها الى الغاية ، انها لا تضرب حد الزنا كاملاً لأنه موقوف على الاقرار اربع مرات ولم تقر غير مرة فتعزر ، ولإقرارها على نفسها سقط عن السرجل ايضاً حد القذف وذكرها ايضاً السيد محمود الموسوي في ترجمة كتاب السيد الحجة العاملي ص ١١ وذكرها ايضاً العلامة المحلاتي في كتابه ص ٨٥ عن المناقب لابن شهر اشوب .

## ( مراجعة عمر الى أمير المؤمنين في خمسة أخذوا في الزنا )

مناقب ابن شهر اشوب ج 1 / ٤٩٣ أخرج بسنده عن الاصبغ بن نباتة أن عمر حكم على خسة نفر في الزنا بالرجم ، فخطأه امير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك وقدم واحداً فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الخامس فعزره ، فقال عمر كيف ذلك ؟ فقال عليه السلام : (أما الأول) فكان ذمياً زن بمسلمة فخرج عن ذمته (وأما الثاني) فرجل محصن زنى فرجناه (وأما الثالث) فغير محصن فضربناه الحد (وأما الرابع) فعبد زنى فضربناه نصف الحد (وأما الخامس) فمغلوب على عقد بحنون فعزرناه ، فقال عمر (لا عشت فيها يا أبا الحسن) .

(قال المؤلف) أخرج السيد هاشم البحراني في غاية المرام: هـذه القضية ص ٥٣٦ عن تهذيب الشيخ الطوسي رحمه الله، ولفظه يختلف مع ما في المناقب وفيه زيادة وهذا نصه بحذف السند:

عن الأصبغ بن نباتة قال أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر ان يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام ) حاضراً فقال يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال فأقم انت الحد عليهم ، فقدم واحداً فضرب عنقه وقدم الأخر ، فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع وحده نصف الحد وقدم الخامس فعزره ، فتحير عمر وتعجب الناس من فعله ، قال عمر يا أبا الحسن خسة نفر في قضية واحدة أتت عليهم خمسة حدود ليس شيء يشبه الأخر ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) (أما الأول) فكان ذمياً فخرج عن ذمته ولم يكن له حد إلا السيف (وأما الثائي) فرجل محصن كان حده الرجم (وأما الثالث) فغير محصن حده الجذد (وأما الثالث) فغير عصن حده الجذ (وأما الرابع) فعبد ضربناه نصف الحد (وأما الخامس) فمجنون مغلوب على عقله .

(قال المؤلف) أخرج العلامة المحلاق القضية في كتابه ص ٦٣ عن المناقب وأخرجها ايضاً العلامة العاملي رحمه الله في كتابه عجائب أحكام أمير المؤمنين (عليه السلام) ص ٢٧ عن كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين (عليه السلام) لمحمد بن علي ابن ابراهيم بن هاشم القمي ، وفيه زيادة لا تغير المطلوب ، وفي أخره : وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله عزرناه وأخرجها ايضاً العلامة التستري في كتابه ص ٣٧ عن الكافي والتهذيب معاً مع اختلاف في السند ومتن الحديث وأخرجها ايضاً السيد محمود الموسوي في ترجمة عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السلام الطبعة الثالثة ص ٤٥ عن كتاب عجائب أمير المؤمنين عليه السلام ، وعن تهذيب الشيخ الطوسى رحمه الله .

## ( مراجعة عمر الى أمير المؤمنين عليه السلام في مولود له رأسان.) ( وقبلان ودبران )

في مناقب ابن شهر اشوب ج 1 / 600 أخرج بسنده عن أبي علي الحداد بإسناده الى أبي سلمة ابن عبد الله قال أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد ، ومعه أخت فجمع عمر الصحابة فسألهم عن ذلك فعجزوا ، فأتوا علياً عليه السلام وهو في حائط له ، فقال : قضيته أن ينوم فان غمض الأعين أو غط من الفمين جميعاً فبدن واحد ، وان فتح بعض الأعين او غط احد الفمين فبدنان ، هذه احدى قضيتيه وأما القضية الاخرى فيطعم ويسقى حتى يمتل ء ، فان بال من المبالين جميعاً وتغوط من الغائطين جميعاً فبدن واحد ، وان بال وتغوط من أحدهما فبدنان ( ثم قال ) وقد ذكره الطبري في كتابه .

( قال المؤلف ) أخرج القضية العلامة التستري في كتابه ص ١١٤

# عثمان يرجع الى أمير المؤمنين في المشكلات

## ( مراجعة عثمان الى أمير المؤمنين عليه السلام في جمجمة انسان ميت )

ذكر أن رجلًا أق عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وبيده جمجمة انسان ميت فقال انكم تزعمون ان النار تعرض على هذا وانه يعذّب في القبر وأنا قد وضعت عليها يدي فلا أحس منها حرارة النار فسكت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرسل الى علي بن أبي طالب المرتضى رضوان الله عليه يستحضره فلها أتاه وهو في ملأ من أصحابه قال للرجل اعد المسألة فأعادها ، ثم قال عثمان بن عفان رضي الله عنه أجب الرجل عنها يا أبا الحسن فقال علي كرم الله وجهه إيتوني بزند وحجر ، والرجل السائل والناس ينظرون اليه فأق بها فأخذهما وقدح منها النار ، ثم قال للرجل ضع يدك على الحجر فوضعها عليه ثم قال ضع يدك على الزند فوضعها عليه ثم قال صع يدك على الحجر فوضعها عليه ثم قال ضع يدك على المناد .

( انتهى نقلًا من روائح القرآن ) ـ ص ٥١

# ر معاوية ) يرجع الى علي ـ عليه السلام ـ في العويصات

مراجعات معاوية بن أبي سفيان الى أمير المؤمنين عليه السلام

نقدم ما عثرنا عليه من القضايا التي أوردها علماء السنة في مؤلفاتهم ثم نتبعها بما عثرنا عليه منها في مؤلفات علماء الإمامية الاثبات رضوان الله عليهم جيعاً.

الرياض النضرة ج ٢ / ١٩٥ في الباب الرابع قبال : اختصاصه عليه السلام بإحالة جمع من الصحابة عند سؤ الهم عليه :

عن اذينة العبدي قال أتيت عمر فسألته من أين أعتمر قال إثت علياً فسله ، أخرجه أبو عمر وابن السمان في الموافقة (ثم ذكر بعد ذلك) عن أبي حازم قال جاء رجل الى معاوية فسأله عن مسألة ، فقال : سل عنها على بن أبي طالب عليه السلام فهو أعلم ، قال يا أمير المؤمنين جوابك فيها أحب إلى من جواب علي ، قال بشى ما قلت لقد كرهت رجلاً كان رسول الله (ص) يغزره بالعلم غزراً (١) ولقد قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، وكان عمر إذا أشكل عليه شيء أخذ منه ، أخرجه أحمد في المناقب وفي ذخائر العقبى ص ٧٩ نحوه ، وفي كتاب أرجح المطالب في عد مناقب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي نحوه ، وفي كتاب أرجح المطالب في عد مناقب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي

 <sup>(</sup>١) الغزارة بالغين المعجمة ثم الزاي بعدها الراء الكثرة ، وقد غزر الشيء بالضم
 كثر .

ابن أبي طالب ( عليه السلام ) تأليف العلامة عبيد الله ( أمر تسرى ) طبع باكستان مغربي لاهور ( ص ١٠٧ ) نحوه عن مناقب أحمد بن حنبل .

(قال المؤلف) أخرج ابراهيم بن محمد الحمويني الشافعي القضية في فرائد السمطين ج ١ باب ٦٨ ، وأخرجها السيد البحراني في غاية المرام ( ص ٥٣٠ ) عن مسند أحمد بن حنبل ، ولفظه ولفظ محب الدين الطبري الشافعي في الرياض النضرة سواء ، قال السيد البحراني ، وأخرجها ابن المغازلي الشافعي في المناقب .

(قال المؤلف) وأخرجها ابن عبد البـر في الاستيعاب ج ٢ / ٤٢٦ وقـال كان معاوية يكتب فيها ينزل به ليسأل له علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ذلك ، فلها بلغه قتله قال ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال له أخوه عتبة لا يسمع منك أهل الشام ، فقال دعني .

## مراجعة معاوية إلى أمير المؤمنين . عليه السلام في حكم نباش للقبور )

قضاء أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) (٤٩) قال : في خبر زيد الشحام عن الامام الصادق (عليه السلام) انه أخذ نباش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه ما ترون ؟ (أي في حكمه) فقالوا تعاقبه وتخلى سبيله ، فقال رجل من القوم ما هكذا فعل علي بن ابي طالب عليه السلام ، قال وما فعل ؟ قال يقطم النباش وقال : هو سارق وهتاك للموق .

## ( مراجعة معاوية الى أمير المؤمنين ( عليـه السلام ) في حكم من وجـد رجلًا على بطن امرأته فقتله )

قضاء أمير المؤمنين على بن ابي طالب (عليه السلام) ص 20 قال: روى الصدوق بإسناده عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري ان ابن أبي الجسري وجد على بطن امرأته رجلاً فقتله وقد أشكل حكم ذلك على القضاء فسأل أبو موسى علياً (عليه السلام) فقال: والله ما هذا في هذه البلاد ـ يعني الكوفة وما يليها ـ وما هذا بحضري فمن أين جاءك هذا، قال كتب إلى معاوية ان ابن أبي الجسري وجد مع امرأته رجلاً فقتله وقد أشكل ذلك على

القضاء فرأيك في هذا ، فقال علي أنا أبو الحسن ، ان جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته ، وفي الموطأ لمالك ٢ / ١١٧ ، وسنن البيهقي ٨ / ٢٣١ ، وتيسير الوصول ج ٤ / ٣٧ قال سعيد بن المسيب ، ان رجلًا من أهل الشام ، وجد رجلًا مع امرأته فقتله وقتلها فأشكل على معاوية الحكم فيه فكتب الى أبي موسى ليسأل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال له علي رضي الله عنه هذا شيء ما وقع بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال له أبو موسى ان معاوية كتب إلي به أن أسألك فيه ، فقال علي رضي الله عنه شهداء به أن أسألك فيه ، فقال علي رضي الله عنه أنا أبو الحسن ان لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ( أخرجه الأميني في كتاب الغدير ١٠ / ٢٠٩ ) .

(قال المؤلف) أخرج ابن شهر آشوب في المناقب ج 1 / ٥٠٧ عن ابن المسيب انه كتب معاوية الى أبي موسى الأشعري يسأله ان يسأل علياً (عليه السلام) عن رجل يجد مع امرأته رجلاً يفجر بها فقتله ما الذي يجب عليه ؟ قال ان كان الزاني محصناً فلا شيء على قاتله لأن قتل من يجب عليه القتل .

(قال) وفي رواية صاحب الموطأ : فقال ابــو الحسن : فإن لم يقم أربعــة شهداء فليعط برمته(١) .

وفي كنز العمال ج ٧ / ٣٠٠ عن الشافعي ، وعن جامع عبد الرزاق ، وعن سنن سعيد بن منصور ، وسنن البيهقي عن ابن المسيب ان رجلاً من أهل الشام يدعى خيبري وجد مع امرأته رجلاً فقتله وأن معاوية أشكل عليه القضاء فيه ، فكتب الى أي موسى الأشعري ان يسأل علياً عن ذلك ، فقال : ما هذا ببلادنا لتخبرني فقال إنه كتب إلى معاوية ان اسألك عنه ، فقال أنا أبو الحسن القوم يدفع برمته إلا أن يأتي بأربعة شهداء .

مراجعة معاوية الى أمير المؤمنين (عليه السلام) في حكم رجلين تنازعا في ثوب

في المناقب لابن شهر أشوب ص ٥٠٥ قال روى ابن بطة وشريك بإسنادهما

<sup>(</sup>١) الرمة : بضم الراء وتشديد الميم القطعة من الحبل البالي ، يقال : اعطاه الشيء برمته اي بجملته ( المنجد ) .

عن ابن ابجر العجلي قال كنت عند معاوية فاختصم اليه رجلان في ثوب فقال أحدهما ثوبي وأقام البينة ، وقال الآخر ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه ، فقال معاوية لو كان لها علي ابن أبي طالب فقال ابن ابجر فقلت له قد شهدت على قضى في مثل هذا ، وذلك انه قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للآخر اطلب البايع فقضى معاوية بذلك بين الرجلين ، وأخرج على المتفي الحنفي القضية في كنز العمال ٣ / ١٨١ من تاريخ ابن عساكر عن حجار ابن ابجر قال كنت عند معاوية فاختصم اليه رجلان في ثوب . فقال احدهما هذا ثوبي وأقام البينة ، وقال الآخر ثوبي اشتريته من رجل لا أعرفه . فقال لو كان لها ابن أبي طالب فقلت قضى بالثوب للذي أقام طالب فقلت قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للآخر أنت ضيعت مالك .

## ( مراجعة معاوية الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل تزوج ببنت فزف اليه غيرها ) .

كنز العمال ج ٣ / ١٨٠ من سنن ابن أبي شيبة بسنده عن أبي الوضين أن رجلًا تزوج الى رجل من أهل الشام ابنة له مهيرة فزوجه وزفت اليه ابنة له أخرى بنت فتاة ، فسألها الرجل بعد ما دخل بها ابنة من أنت ؟ فقالت ابنة فلانة تمني الفتاة ، فقال الما غا تزوجت الى أبيك ابنة المهيرة فارتفعوا الى معاوية ابن أبي سفيان فقال امرأة بامرأة ، فقال الرجل لمعاوية ، ارفعنا الى علي بن أبي طالب ، فقال اذهبوا فأتوا علياً فرفع علي شيئاً من الارض وقال القضاء في هذا أيسر من هذا ، لهذه ما سقت اليها بما استحللت من فرجها وعلى ابيها ان يجهز الاخرى بما سقت الى هذه ولا تقربها حتى تنقضي عدة هذه الاخرى قال (الراوي) وأحسب انه جلد اباها او اراد ان يجلده .

## ( مراجعة معاوية الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جواب مسائل ابن الاصفر )

قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) ( ص ٧٨و ص ١١٤ ) بسنده عن الباقر ( عليه السلام ) قال بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرحبة والناس عليه متداكون فمن بين مستفت ومستعد ، إذ قيام رجل فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، فنظر اليه علي عليه السلام بعينيه العظيمتين ، ثم قال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، من انت ؟ قال رجل من رعيتي وأهل بلادي ؟ ولو سلمت علي يوماً واحد ما خفيت عني (١) ( إلى أن قال ) فقال أنا رجل بعني اليك معاوية متغفلاً اسألك عن أمر بعث به اليه ابن الأصفر يسأله عنه ويقول ان كنت انت المقيم بهذا الامر والحليفة بعد محمد فأخبرني بهذه الاشياء فإنك ان اخبرتني اتبعتك أو بعثت اليك بالجزية ، فلما اتاه الرسول لم يكن عنده جواب وقد غمه ذلك وأقلقه فبعني اليك متغفلاً لك أسألك عنها ، (قيال) وما هي ؟ قيال كم بين الحق والباطل ؟ وكم بين المشرق والمغرب ؟ وعن هذه على وجه الارض ، وعن أول شيء انتضح على وجه الارض ، وعن أول شيء اهتز عليها ، وعن العين التي تأوي اليها أرواح الكفار ، وعن المؤنث وعن عشرة أشياء بعضها أشد من بعض .

فقال عليه السلام قاتل الله ابن آكلة الاكباد ما أضله وأضل من معه ، والله لقد أعتق جاريته فها أحسن أن يتزوجها ، حكم الله بيني وبين هذه الأمة ، قطعوا رحمي وأضاعوا أيامي ، ودفعوا حقي ، وضيعوا عظيم منزلتي ، وأجمعوا على منازعتي ، عليّ بالحسن والحسين وتحمد فجاؤ االيه ، فقال يا أخا اهل الشام هذان ابنا رسول الله (ص) وهذا ابنى فسل أيهم شئت .

فقال الشامي أسأل هذا ذا الـوفرة ، يعني الحسن<sup>(٢)</sup> ( الى أن قـال ) فقال

<sup>(</sup>١) ثم قبال لمن حوله أتعرفون هذا فلم يعرفه أحبد فقال لمه هؤلاء أهل ببلادي ما يعرفونك مع أني لو رأيتك مرة لم تخف علي فقبال الرجبل الأمان بيا أمير المؤمنين ، قال هبل أحدثت في مصري هذا منذ دخلته حدثها ؟ قال لا قبال فلعلك ( جئت ) أيام الحبرب ، قال نعم ، قال وضعت الحرب أوزارها فلا بأس ، ( تكملة القصة ) .

<sup>(</sup>۲) فاخذ الحسن بيده فوضعها على فخذه ثم قال يا أخا اهل الشام بين الحق والباطل اربع اصابع ما رأيته بعينك فهو الحق وقد تسمع باذنك باطللا كثيراً ، فقـال الشامى صـدقت

عليه السلام وأما هذه المجرة فهي اشراج السياء ، ومنها هبط الماء المنهمر ، وأما لمحو الذي في قوس قرح فانه اسم شيطان هو قوس الله وأمان من الغرق ، وأما المحو الذي في القمر فان ضوء القمر كان مثل ضوء الشمس فمحاه الله تعالى وهو قوله فخ وجعلنا المليل والنهار آيين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ وأما أول شيء المتز على وجه الارض فهو وادي داب ، وأما أول شيء اهتز على وجه الارض فهو وادي داب ، وأما أول شيء اهتز على وجه الارض سلمى ، وأما العين التي تأوى اليها ارواح المسلمين فهي عين يقال لها سلمى ، وأما العين التي تأوى اليها ارواح الكفار فهي عين يقال لها برهوت (١) لن قال ) وأما عشرة اشياء بعضها اشد من بعض فأشد شيء خلقه الله الحجر ، وأشد من الحديد النار وأشد من النار الماء ، وأشد من الحديد النار وأشد من الناو الله وأسلام من الموت أمر الله رب العالمين ( فقال الشامي ) أشهد انك ابن رسول الله وأن علياً من الموت أمر الله رمن معاوية ( قال ) ثم كتب هذه الاشياء له فذهب بها الى معاوية وبعثها معاوية الى ابن الأصفر فلها أتته كتب الى معاوية : أشهد أنها ليست من عندك ، وما هى الا من عند معدن النبوة وموضع الرسالة (٢) .

(قال المؤلف) أخرج العلامة التستري بعض الفاظ هـذه القضية في ص ١١٤ من الكتاب المذكور بالمناسبة ولم يذكرها جميعاً لا هنا ولا هناك وقد أخرجها العلامة الحجة السيد محسن الأمين رحمه الله في كتابه عجائب أحكام أمير المؤمنين

\_\_\_\_

<sup>=</sup>اصلحك الله قال وبين السياء وارض دعوة المظلوم ومد البصر ، فمن قبال غير هذا فكذبه ، قال صدقت أصلحك الله ، قال وبين المشرق والمغرب يوم مبطرد للشمس انشمس ينظر اليها حين تطلع وينظر اليها حين تغيب ، فمن قال غير هذا فكذبه ، قبال صدقت أصلحك الله ( تكملة القصة ) .

<sup>(</sup>١) وأما المؤنث فانسان لا يدري امرأة هو أو رجل ، ينتظر بـه فان كـان رجلا احتلم والتحى ، وان كان امرأة بدأ ثديها ، وإلا قبل له بل على الحائط فان أصاب بـوله الحـائط فهو رجل ، وان نكص كها ينكص البعير فهو امرأة .

<sup>(</sup>٢) واما انت فلو سألتني درهما واحداً ما اعطيتك ( تكملة القصة ) .

كاملًا ( ص ١٢٥ ـ ص ١٢٧ ) وقد أشرنـا الى تلك النواقص في الهـامش رعايـة للاختصار ، وأخرجها العلامة المحلاتي في كتابه ص ٢٧٣ عن عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه السلام .

## ( مراجعة معاوية الى أمير المؤمنين عليه السلام في جواب مسائـل ملك الروم )

في المناقب لابن شهر آشوب ج 1 / 0.0 بسنده عن الاصبغ بن نباتة قال كتب ملك الروم الى معاوية إن أجبتني عن هذه المسائل حملت اليك الحراج وإلا حملت أنت ، فلم يدر معاوية فأرسلها الى أمير المؤمنين عليه السلام فأجاب عنها فقال : أول ما اهتز على وجه الارض النخلة ، واول شيء انتضح عليها وادي اليمن وهو أول واد فار فيه الماء ، والقوس أمان لأهل الارض كلها عند الغرق ما دم يرى في السياء ، والمجرة ابواب فتحها الله على قوم ثم أغلقها فلم يفتحها قال فكتب بها معاوية الى ملك الروم ، فقال والله ما خرج هذا إلا من كنز النبوة محمد فحمل اليه الحزاج .

( قال المؤلف ) لم اعثر على أحد كتب هذه القضية في قضايا أمـير المؤمنين عليه السلام ولا في أجوبة ما سئل منه غير ابن شهر آشوب .

## ( مراجعة اخرى لمعاوية الى أمير المؤمنين عليه السلام في جواب مسائل ملك الروم )

في المناقب 1 / 010 قال كتب ملك الروم الى معاوية يسأله عن خصال فكان فيها سأله أخبرني عن لا شيء ، فتحير ، فقال عمرو بن العاص وجه فرساً فأرها الى معسكر علي ليباع فإذا قيل للذي هو معه بكم يقول بلا شيء فعسى ان تخرج المسألة ، فجاء الرجل الى عسكر علي إذ مر علي عليه السلام ومعه قنبر فقال يا قنبر ساومه ، فقال بكم الفرس قال بلا شيء قال يا قنبر خذ منه ، قال اعطني لا شيء ، فأخرجه الى الصحراء وأراه السراب ، فقال ذلك لا شيء قال اذهب فخبره (أي معاوية ) قال فكيف قلت ؟ قال أما سمعت يقول الله تعالى ﴿ يحسبه فخبره (أي معاوية ) قال فكيف قلت ؟ قال أما سمعت يقول الله تعالى ﴿ يحسبه

### الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ﴾ .

( قال المؤلف ) أخرج هذه القضية العلامة التستري في كتابه ص ١٦ عن المناقب وذكر قبلها قضية نظيرها وقعت بين الامام الصادق عليه السلام وأبي حتيفة نعمان بن ثابت .

## ابن أبي الحديد يشيد بنهج البلاغة

ولا يفوتنا بعد ما تقـدم ان نذكـر إشادة ابن أبي الحـديد المعتـزلي ، بنهج البـلاغة ، فـان له يـداً طولى في النقـد والتمحيص ، وقدمـاً راسخاً في التحقيق والدراية ، قال :

« إن كثيراً من ارباب الهوى يقولون : إن كثيراً من « نهج البلاغة » كلام صنعه قوم من فصحاء الشيعة ، وربما عزوا بعضه الى الرضى ابى الحسن وغيره وهؤلاء قوم أعمت العصبية أعينهم ، فضلوا عن النهج الواضح ، وركبوا بينات الطريق ضلالًا وقلة معرفة بأساليب الكلام . وأنا أوضح لك بكلام مختصر ما في هـذا الخاطـر من الغلط فأقـول : أما ان يكـون كل « نهج البـلاغـة » مصنـوعــأ منحولًا ، او بعضه ، والأول باطل بالضرورة ، لأنا نعلم بالتواتر صحة اسناد بعضه الى أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد نقل المحدثون كلهم او جلهم والمؤرخون كثيراً منهم ، وليسوا من الشيعة لينتسبوا الى غرض في ذلك ، والثاني يدل على ما قلناه ، لأن من أنس بالكلام والخطابة وشدا طرفاً من علم البيان ، وصار له ذوق في هذا الباب لا بد ان يفرق بين الكلام الركيك والفصيح ، وبين الفصيح والافصح ، وبين الأصيل والمولد ، وإذا وقف على كراس واحد يتضمن كلاماً لجماعة من الخطباء او لاثنين منهم فقط فلا بد ان يفرق بين الكلامين ويميز بين الطريقتين ، الا ترى انا مع معرفتنا بالشعر ونقده لو تُصفحنا ديوان ابي تمام فوجدناه قد كتب في اثنائه قصائد او قصيدة واحدة لغيره لعرفنا بالـذوق مباينتها لشعر أبي تمام ونفسه وطريقته ، ومذهبه في القريض ؟ ألا تبري إن العلماء مهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة إليه لمباينتها لمذهبه في الشعر وكذلك حذفوا من شعر أبي نؤاس شيئاً كثيراً لما ظهر لهم انه ليس من الفاظه ، ولا من شعره ، وكذلك غيرهما من الشعراء ولم يعتمدوا في ذلك إلا على الذوق خاصة ؟ وأنت إذا تأملت « نهج البلاغة » وجدته كله ماءاً واحداً ونفساً واحداً ، واسلوباً واحداً كالجسم البسيط الذي ليس بعض من ابعاضه مخالفاً لباقي الابعاض في واحداً كالجسم البسيط الذي ليس بعض من ابعاضه مخالفاً لباقي الابعاض في الماهية ، وكالقرآن العزيز اوله كأوسطه ، وأوسطه كآخره ، وكل سورة منه وكل آية عائلة في المأخذ والمذهب والفن ، والطريق والنظم لباقي الآيات والسور ، ولو كان لك بعض « نهج البلاغة » منحولاً ، وبعضه صحيحاً لم يكن ذلك كذلك ، فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم ان هذا الكتاب او بعضه منحول الى أمير به ، لأنا متى فتحنا هذا الباب ، وسلطنا الشكوك على أنفسنا في هذا النحو لم نثق بصحة كلام منقول عن رسول الله (ص) أبداً ، وساغ لطاعن أن يطعن ويقول : بصحة كلام منقول عن رسول الله (ص) أبداً ، وساغ لطاعن أن يطعن ويقول : الكلام والخطب والمواعظ والادب وغير ذلك ، وكل أمر جعله هذا الطاعن مستنداً الكلام والخطب والمواعظ والادب وغير ذلك ، وكل أمر جعله هذا الطاعن مستنداً له فيها يرويه عن النبي (ص) والأثمة الراشدين ، والصحابة والتابعين ، والشعراء والمترسلين والخطباء ، فلناصري أمير المؤمنين عليه السلام ان يستعدوا الى مثله فيها يرويه عنه من « نهج البلاغة » وغيره وهذا واضح » اهدال .

هذا ويعد ابن أبي الحديد ، من خصوم الشيعة ، وأشد مناوئيهم رغم ما يظهر من حبه لعلى عليه السلام ، واظهار تفضيله .

وزأيت بخط الإمام المرحوم كاشف الغطاء على ظهر المجلد الأول من الشرح من الطبعة ذات المجلدين المطبوعة على الحجر في ايران الموجودة في مكتبته العامة الشهيرة في النجف الأشرف هذه العبارة: ( نعم المؤلف لولا عناد المؤلف) فتأمل هذه العبارة في هذا المطلع المتتبع لتعرف ان هؤلاء الذين نسبوا ابن ابي الحديد الى التشيع على جانب من الخطأ عظيم. وسمعت المرحوم الثقة السيد كاظم الحسيني الخطيب(٢) ينقل عن آية الله العظمى الشيخ محمد طه نجف قدس

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة المجلد الثاني ٥٤٦ .

<sup>(</sup>٢) قال صاحب المصادر هو أستاذي وابن عم والدي . ولد في سنة ١٣٠٦ .

سره أنه قــال : « لو اوقف خصــوم أمير المؤمنين عليه الســـلام بين يــدي الله ما استطاعوا ان يعتذروا عن أنفسهم كها اعتذر عنهم ابن أبي الحديد » .

مصادر نهج البلاغة ج ١ ص ٣٦٤

### ( خطبة للامام امير المؤمنين على عليه السلام خالية من حرف الألف )

وهي خطبة رواها كثير من الناس له عليه السلام خالية من حرف الألف ، قالوا : تذاكر قوم من أصحاب رسول الله (ص) : أي حروف الهجماء أدخل في الكلام ، فأجمعوا على الألف ، فقال علي عليه السلام :

حَدْثُ مَنْ عظُمت مِنته ، وَسَبَغَت نعمَتُه ، وسبقَت غضبَه رحمتُه ، وقت كلمتُه ، وفقت كلمتُه ، وقت كلمتُه ، حَد مُقِدِرً وقت كلمتُه ، ونفذتْ مشيئتُه ، وبلغت قضيَّته ؛ حَردتُه خُد مُقِدرً بربُوبيته ، متغطِّع لعبوديَّته ، متنصَّل مِنْ خطيئتِه ، متفرَّدٍ بتـوحيدِه ، مؤمَّل منه مغفرةً تُنجَيه ، يومَ يُشْغَلُ عن فُصيلتِه وبنيه .

ونستعينَهُ ونسترشدُهُ ونستهديهِ ، ونُؤْمِنُ بِهِ ونتوكَّلُ عليه ، وشهدْتُ له شهودَ نُخْلِص موقِنٍ ، وفَرَدْتُهُ تفريدَ مُؤْمِنٍ مُتيقَّنٍ ، ووحَّـدْتُهُ تـوحيدَ عبـدٍ مذعنٍ ، ليس له شريكٌ في مُلكِهِ ، ولم يكن له ولِيُّ في صنعِهِ ، جَلَّ عن مشيرٍ ووزيرٍ ، وعن عوْنٍ مُعِينِ ونصيرِ ونظيرِ .

عَلِمَ فسترَ ، وَبَطَنَ فخبرَ ، وملكَ فقهرَ ، وعُصَى فغفر ، وحكَمَ فعدلَ ، لم يزلُ ولن يزولَ ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )<sup>(١)</sup> ، وهوَ بعد كلَّ شيءِ ربُّ متعزَّزُ بعزَّتِهِ ، متمكِّنٌ بقُوِّتِهِ ، متقدِّسٌ بعلوَّهِ ، متكبِّرٌ بِسموَّهِ ، ليس يدركُهُ بصرٌ ، ولم يُحطْ به نظرٌ قويًّ منيعٌ ، بصيرُ سميعٌ ، رَوْ وفَ رحيمٌ .

<sup>(</sup>١) سورة الشوري : ١١ .

عَجَزَ عن وصفِهِ من يصفُّهُ ، وضلُّ عن نعته من يعرفه .

قَرُبَ فَبَعُدَ ، وبعُد فقرُب ، يُجيبُ دعوةَ من يدعوه ، ويرزقُهُ ويحبوه ، ذو لطف خَفِيِّ ، وبطش قويً ، ورحمةٍ مُوَسعةٍ وعقوبةٍ موجِعةٍ ، رَحْمُنُهُ جنةً عريضةٌ مونقةٌ ، وعقوبته جحيمُ ممدودةٌ موبقةً .

وشهِدْتُ ببعث محمدٍ رسولِهِ ، وعبدِهِ وصفيّهِ ، ونبيّهِ ونَجِيّهِ ، وحبيبهِ وخليلِهِ ، بعثه في خيرِ عصـرٍ ، وحين فترةٍ وكفرٍ ، رحمةً لعبيدهِ ، ومِنّةً لمزيدِهِ ، ختم به نبوّته ، وشيَّدَ به حجّته ، فـوعظَ ونصح ، وبلغ وكـدح ، رؤ وف بكلِّ مؤمنٍ ، رحيمٌ سخيًّ ، رضيًّ ولِيَّ زكيًّ ، عليه رحمةٌ وتسليمٌ ، وبركةٌ وتكريمٌ ، مِنْ رَبِّ غفورٍ رَحيمٍ ، قريبٍ مُجيبٍ .

وصَيَّتكُمْ معشرَ منْ حضرَني بوصيَّة ربِّكُم ، وذكَّرْتُكُمْ بسنَّة نبيُّكُمْ ، فعلَيكم برَهْبةِ تَسْكُنُ قلوبَكم ، وخشيةٍ تُذْرِي دُمُوعكم ، وتقيَّةٍ تنجيكُمْ قَبْلَ يوْم نُبلِيكم وتذهِلكم ، يوْم يفوزُ فِيـه منْ ثقلَ وزنُ حَسنتِهِ ، وخفَّ وزنُ سيئتهِ ، ولتكُنْ مسألتكم وتملقكُم مسألة ذلِّ وخضوع ، وشكْرِ وخشـوع ، بتوْبةٍ وتَـوَرّع ، وندم ٍ ورجُـوع ٍ ، وليغتنمْ كـلُّ مُغتَنِمْ مِنكُمْ صَحَّتـهُ قَبّـل سقمه ، وشبيبتِه قبلَ هَرَمِهِ ، وسعتُهُ قبلَ فَقْرهِ ، وفرْغَتُهُ قُبل شُغله ، وحضَرَه قبلَ سفره ، قبـلَ تكبُّرِ وتَهـَرُّم وتسقُّم ، يملُّهُ طبيبُهُ ، ويعْـرضُ عَنْهُ حبيبـهُ وينقطعُ غَمْدُهُ ، ويتغيَّرُ عقلهُ ، ثم قِيلَ : هُوَ موعُوكُ ، وجسمُهُ منْهُوكُ ، ثم. جُدَّ فِي نزع شديدٍ ، وحضرَهُ كلَّ قَريب وبعيدٍ ، فشَخَصَ بصرُهُ ، وطمِحَ نــَظُرُهُ ، وَرَشَــَحَ جَبِينُــُهُ ، وعــَطفَ عَــريتُــهُ وَسَكَنَ حَنينُــهُ وحــزَنتــهُ نفسهُ ، ، وبكتهُ عِرْسُهُ ، وحُفِرَ رَمْسهُ ، ويتِّمَ منْهُ وَلَدُهُ ، وتفرَّق منْهُ عدَّدُهُ ، وقُسِمَ جَمْعُهُ ، وَذَهَتَ بِصِرُه وسَمْعُهُ ، ومدِّدَ وجُرِّدَ ، وعُرِّيَ وغسِلَ ، ونُشِّفَ وسُجِّيَ ، وبُسِطَ لَـهُ وهيا ، ونُشِرَ عليهِ كَفَنُهُ ، وَشُـدً منْهُ ذَقنُـهُ ، وقُمَّصَ

وعمَّمَ وَوُدِع وسُلِّمَ، وحُمِلَ فَوْقَ سَرِير، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِتَكْبِير، ونَقِلَ مِنْ دُورٍ
مُزْخْرَفَةٍ، وقُصُودٍ مُشَيَّدَةٍ، وحُجَرٍ مُنحَّدَةٍ، وجُعل في ضريح ملحُودٍ،
وضيقٍ مرْصُودٍ، بِلَبَنِ منضُودٍ، مُسقَفٍ بِجُلْمُودٍ، وهيلَ عليْهِ حَفْرهُ،
وَحُثِيَ عَلَيْهِ مَدَرُهُ، وَتَحَقَّقَ جِذْرهُ، ونُسِيَ خبرُهُ، ورَجَعَ عَنْهُ وليُه وصفيه،
ونديهُ ونسيبه، وتبدَّل بِنهِ قرينه وجبيبُه، فهو حشو قبرٍ، ورهينُ قفرٍ،
يسعى بجسمه دُود قبرِه، ويسيل صديده مِنْ مَنْخِرِه، يسحقُ تُربُه لحمه،
وَيَنْشَفُ دَمَهُ، ويَرُمَّ عظمَهُ حَتَّى يوْم حشرِه فنشِرَ مِنْ قَبْرِهِ حِينَ ينفخُ في
صُودٍ، ويدُدعَى بحشْرٍ ونُشُودٍ.

فئم بعثرت قُبُورٍ ، وحُصِّلَتْ سرِيرَةُ صُدُورٍ ، وَجِيءَ بكُلْ نِيِّ وصدَّيتٍ وشهيدٍ ، وتوَّحد لِلْفَصْلِ قديرُ بعبدِهِ خبيرُ بصير ، فكمْ مِنْ زَفْرة تُصْنيهِ ، وحسرةٍ تنضيهِ ، في مَوْقَفٍ مَهُول ، ومشهدٍ جَليل ، بَيْنَ يَدَيْ ملكٍ عظيم ، وبكلَّ صَغِيرٍ وكبيرِ عَليم ، فحينتل يُلْجِمُهُ عَرَقهُ ، ويُحصِرُه قلقه ، عبرتُهُ غير مرحومةٍ ، وصرْحته غيرُ مسموعة ، وحجمهُ غير مقبولة ، زَاك جريدته ، ونشرَتْ صحيفتهُ ، نظرَ في سوء عملِهِ ، وشهدتْ عليه عينه بنظره ، ويدهُ ببطشه ، ورجلُه بخطوه ، وفرْجهُ بلمسه ، وجلدُه بحسّه ، فسلسِلَ جيده ، وغلَّت يده ، وسيق فحسب وحده ، فورَدَ جهنَّم ، بكرْبٍ وسلخَ جلْده ، وتضربه زِبْنِيَة بمقْمَع منْ حَديدٍ ، ويعودُ جِلْده بَعْد نَضْجه وسلخُ جديدٍ ، يستغيثُ فتعرض عنه خزنة جهنَّم ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، كجلادٍ جديدٍ ، يستغيثُ فتعرض عنه خزنة جهنَّم ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، نظرهُ مِن مَديدٍ ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، نظرهُ مِن مَديدٍ ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، نشَدُمْ . نشده فيلبُ حقيةً ، فيلدُهُ عليه عنه نخزنة جهنَم ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، فيلدُهُ مِنْ مَديدٍ ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، نظرهُ مِن مَديدٍ ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، نظرهُ مِن مَديدٍ ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، نظرهُ مِن مَديدٍ ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، فيدَمُ مَنْ مَديدٍ ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، نظرَهُ مِنْ مَديدٍ ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، نظرهُ مِنْ مَديدٍ ، فيدَهُ مَنْ مَديدٍ ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، نشرهُ مَديدٍ ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، نشرهُ مُنْ مَديدٍ ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيقًا ، نشرهُ مُنْ مَديدٍ ، ويستصرخُ فيلبثُ حقيةً ، نشرهُ مُنْ مَديدٍ ، فيستصرخُ فيلبثُ عَديدٍ ، فيستصرخُ فيلبثُ عنديدً ، فيدَهُ مَنْ مَديدٍ ، فيستور مُنْ مَديدٍ ، فيستمريحُ فيلبثُ حقيقًا ، فيستور مُنْ مُنْ مَديدٍ ، فيستفيرُ فيلبثُ مَديدٍ ، فيستصرة مُنْ مَديدٍ ، فيستمريحُ فيلبثُ مَديدٍ ، فيستورهُ فيلبثُ مَديدٍ ، فيستورهُ مِنْ مَديدٍ ، فيستورهُ ويستورهُ ويس

نعوذُ بَرَبٌّ قَدِيرٍ ، منْ شَرَّ كلِّ مصيرٍ ، ونَسَأَله عفو مَنْ رَضيَ عنْه ، ومُغْفِرَةَ مَنْ قبله ، فهـوَ ولِيُّ مسـاَلَتِي ، ومُُنجحُ طلبتي ، فمنْ زُحْـزحَ عَنْ تعذّيبررَبِّهِ جُعِلَ في جَنِّتِهِ ، بِقُرْبِه ، وخلد في قصورٍ مُشيَّدة ، ومُلْكٍ بحورٍ عينٍ وحفدةٍ ، وطيفَ عليْهِ بكثوسٍ ، أُسْكِنَ فِي حَظِيرَة قُدُّوس ، وتقلَّب فِي نعيمٍ ، وسُقي مِنْ تسنيمٍ ، وشـرّب مِنْ عينٌ سَلْسَبيـل ، ومُـرْجَ لــه بزنجبيلٍ ، نُختَّم ِ بمسلكٍ ، وعبيرٍ مُستدِيم للملكِ ، مستشعر لِلسُّرُر ، يشربُ مِنْ خُمُّورٍ ، في روْضٍ مُعَدِّقٍ ، لَيْسَ يُصَدَّعُ مَنْ شَرِبَه ، ولَيْسَ يُعْدَدُ عَنْ شَرِبَه ، ولَيْسَ يُنْوَف .

هَذِه مَنْزِلَةُ مَنْ حَشْيَ رَبَّهُ ، وحَذَّر نَفَسَهُ مَعْصِيتَهُ ، وتلك عَقُربةُ مَنْ جَحَد مشيئتهُ ، وسولَّتْ له نفسهُ معصيتهُ ، فهو قَوْلُ فصلُ ، وحُكم عدْلُ ، وحَبرُ قصصٌ قصُّ ، وَوَعْظ نَص ، ( تَنْزِيلُ منْ حَكيم جَيدٍ ) (١ ) نَزَل بِهِ رُصُلُ سفَرَةً ، رُوحُ قُلُس مُبِين ، عَل قَلْب نبي مُهْتِدٍ رَشِيدٍ ، صلَّتْ عَليهِ رُسُلُ سفَرَةً ، مُكرَّمُونَ بَرَرَةً عُذْتُ بربَّ عليم ، رَحِيم كَريم ، مِنْ شَـرً كلِّ عـلُوّ لعينِ رجيم ، وَليبتهلْ مُبتهلُكُمْ ، وليستغفرْ كلُّ مربوبٍ منْكُمْ لِي وَلكم ، وحَسبي رَبي وحدَهُ .

### قال الشارح المعتزلي عن هذه الخطبة ما يلي :

فصيلة الرجل:رهطه الأدنون. وكدح سعى سعياً فيه تعب ، وفرغته:الواحدة من الفراغ ، تقول : فرغت فرغة ، كقولك : ضربت ضربة . وسجّي الميت : بسط عليه رداءً . ونشر الميت من'قبره بفتح النون والشين ، وانشره الله تعالى .

وبعثرت قبور : انتثرت ونبشت .

وزبنية على وزن « عفرية » واحمد الزبانية ، وهم عنـد العرب الشـرط ،

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : ٤٦ .

وسمى بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار اليها كما يفعل الشرط في الدنيا ، ومن أهل اللغة من يجعل واحد الزبانية زباني ، وقال بعضهم : زابن ، ومنهم من قال : هو جمع لا واحد له ، نحو أبابيل وعباديد ، وأصل الزبن في اللغة الدفع ، ومنه ناقة زبون : تضرب حالبها وتدفعه .

وتقول : ملك زيد بفلانة بغير ، ألف والباء هـا هنا زائـدة كها زيـدت في «كفى بالله حسيبًا » وإنما حكمنا بزيادتها لأن العرب تقول : ملكت أنا فلانة أي تزوجتها وأملكت فلانة بزيد اي زوجتها به ، فلما جاءت الباء ها هنا ولم يكن بد من إثبات الألف لأجل مجيئها جعلناها زائدة ، وصار تقديره : وملك حوراً عيناً .

وقال المفسرون في تسنيم : إنه اسم ماء في الجنة ، سمي بذلك لأنه يجري من فوق الغرفوالقصور .

وقالوا في سلسبيل : انه اسم عين في الجنة ليس ينـزف ولا يخمر كـما يخمر شارب الخمر في الدنيا .

قال الشارح المعتزلي<sup>(1)</sup> ولنعم ما قال: إذا جاء هذا الكلام الرباني واللفظ القدسي بطلت فصاحة العرب وكانت نسبة الفصيح من كلامها إليه نسبة التراب الى النضار الخالص، ولو فرضنا ان العرب تقدر على الالفاظ الفصيحة المناسبة او المقاربة لهذه الالفاظ عنها ومن أين لهم المادة التي عبرت هذه الالفاظ عنها ومن أين تعرف الجاهلية بل الصحابة المعاصرون لرسول الله (ص) هذه المعاني الغامضة السمائية ليتهيأ لها التعبر عنها.

أما الجاهلية فانهم إنما كانت تظهر فصاحتهم في صفة بعير او فرس او حمار وحش او ثور فلاة او صفة جبال او فلوات ونحو ذلك .

وأما الصحابة المذكورون منهم بفصاحة إنما كـان منتهى فصاحـة احدهم كلمات لا يتجاوز السطرين او الثلاثة إما في موعظة تتضمن ذكر الموت او ذم الدنيا وما يتعلق بحرب وقتال من ترغيب او ترهيب .

<sup>(</sup>١) شرح النهج ج ٦ / ٣٧٧ .

أما الكلام في الملائكة وصفاتها وعبادتها وتسبيحها ومعرفتها بخالقها وحبّها له وولهها إليه وما جرى مجرى ذلك مما تضمنه هذا الفصل بطوله فانه لم يكن معروفاً عندهم على هذا التفصيل ، نعم ربما علموه جملة غير مقسمة هذا التقسيم ولا مرتبة هذا الترتيب بما سمعوه من ذكر الملائكة في القرآن العظيم ، فثبت ان هذه الامور الدقيقة مثل هذه العبارة الفصيحة لم تحصل إلا لعلي عليه السلام وحده ، وأقسم ان هذا الكلام إذا تأمله اللبيب اقشعر جلده ورجف قلبه واستشعر عظمة الله العظيم في روعه وخلده وهام نحوه وغلب الوجد عليه وكاد ان يخرج من مسكه شوقاً وأن يفارق هيكله صبابة ووجداً .

### ( على عليه السلام يخبر عن الخوارج قبل اوانه )

لما عزم على حرب الخوارج ، وقيل له : ان القوم قد عبروا جسر النهروان قال :

مصــارعهم دون النــطفــة ؛ والله لا يفلت منهم عشــرة ، ولا يهلك منكم عشرة .

\* \* \*

قال الرضى رحمه الله :

يعني بالنطفة ماء النهر ، وهي أفصح كناية عن الماء وإن كان كثيراً جماً ، وقد أشرنا الى ذلك فيها تقدم عند مضي ما أشبهه .

\* \* \*

#### الشرح :

هذا الخبر من الاخبار التي تكاد تكون متواترة ، لاشتهاره ونقل الناس كافة له ، وهو من معجزاته وأخباره المفصّلة عن الغيوب .

والأخبار على قمسين :

أحدهما : الاخبـار المجملة ، ولا إعجاز فيهـا ، نحو أن يقــول الرجــل

لأصحابه ، إنكم ستنصرون على هذه الفئة التي تلقونها غذاً ، فإن نُصر جعل ذلك حجة له عند اصحابه ، وسماها معجزة ، وإن لم ينصر ، قال لهم : تغيرت نياتكم وشككتم في قولي ، فمنعكم الله نصره ، ونحو ذلك من القول ، ولأنه قد جرت العادة ان الملوك والرؤ ساء يعدون اصحابهم بالظفر والنصر ، ويمنونهم الدول ، فلا يدل وقوع ما يقع من ذلك على إخبار عن غيب يتضمن إعجازاً .

والقسم الثاني: في الأخبار المفصّلة عن الغيوب ، مثل هذا الخبر ، فإنه لا يحتمل التلبيس ، لتقييده بالعدد المعين في أصحابه وفي الخوارج ، ووقوع الأمر بعد الحرب بموجبه ، من غير زيادة ولا نقصان ، وذلك أمر إلهي عرفه من جهة رسول الله (ص) ، وعرفه رسول الله (ص) من جهة الله سبحانه ، والقوة البشرية تقصر عن إدراك مثل هذا ، ولقد كان له من هذا الباب ما لم يكن لغيره .

وبمقتضى ما شاهد الناس من معجزاته ، وأحواله المنافية لقوى البشر ، غلا فيه من غلا ، حتى نُسب الى أن الجوهر الإلهي حل في بدنه ، كيا قالت النصارى في عيسى عليه السلام ، وقد أخبره النبي (ص) بـذلك ، فقـال : « يهلك فيك رجلان محب غال ، ومبغض قال » .

وقـال له تـارة اخرى : « والـذي نفسي بيـده ، لـولا اني اشفق ان يقـول طـوائف من أمتي فيك ، مـا قالت النصـارى في ابن مـريم ، لقلت اليـوم فيـك مقالاً ، لا تمر بملاً من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة » .

### ﴿ بدء ظهور الغلاة ﴾

وأول من جهر بالغلو في أيامه عبد الله بن سبأ<sup>١١</sup> قام اليه وهو يخطب ، فقال له : أنت أنت ! وجعل يكررها ، فقال له : ويلك ! من أنا ؟ فقال : أنت الله ، فأمر بأخذه وأخذ قوم كانوا معه على رأيه .

<sup>(</sup>١) عبد الله بن سبأ: رأس الطائفة السبئية ، نقـل ابن حجـر عن ابن عسـاكـر في تاريخه : «كان اصله من اليمن ، وكان يهودياً فاظهر الاسلام ، وطاف بالمسلمين ليلفتهم عن طـاعة الأثمة ، ويدخـل بينهم الشر ، ودخـل دمشق لـذلـك » . انـظر لـسـان الميـزان ٣ : ٢٨٩ - ٢٧٩ .

وروى ابـو العباس أحمـد بن عبيد الله ، عن عمـار الثقفي ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، عن أبيه ، وعن غيره من مشيختـه ؛ أن علياً قـال : « يهلك فيَّ رجلان : محب مطريضعني غير موضعي ويمدحني بما ليس في ، ومبغض مفتر يرميني بما أنا منه بريء » .

وقال ابو العباس : وهذا تأويل الحديث المروي عن النبي (ص) فيه ، وهو قوله : « إن فيك مثلاً من عيسى بن مريم ، أحبته النصارى فرفعته فوق قدره ، وأبغضته اليهود حتى بهتت أمه » .

قال أبو العباس: وقد كان علي عثر على قوم خرجوا من محبته ، باستحواذ الشيطان عليهم ، الى أن كفروا بربهم ، وجحدوا ما جاء به نبيهم ، واتخذوه رباً وإلها ، وقالوا: أنت خالقنا ورازقنا ، فاستتابهم وتوعدهم ، فأقاموا على قولهم ، فحفر لهم حفراً دخن عليهم فيها طمعاً في رجوعهم ، فأبوا ، فحرقهم بالنار ، وقال:

ألا تسرون قسد حفسرت حفسرا(١) إني إذا رأيست أمسراً مستسكسراً وقدت نارى ودعوت قنبراً

وروى اصحابنا في كتب المقالات أنه لما حرقهم صاحوا اليه : الأن ظهر لنا ظهوراً بينا أنك انت الإله ، لأن ابن عمك الذي ارسلته قال : « لا يعذب بالنار إلا رب النار » .

وروى ابو العباس ، عن محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي<sup>(٢)</sup> عن علي بن محمد النوفـلي ، عن أبيه ومشيخته ، أن علياً مر بهم وهم يأكلون في شهـر رمضان نهاراً ، فقال : أسفر أم مرضى ؟ قالوا : ولا واحدة منها ، قال : أفمن أهل الكتاب أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : في بـال الأكل في شهـر رمضان نهاراً ؟ قالوا : أنت أنت أنت ! لم يزيدوه عـلى ذلك ، ففهم مـرادهم ، فنزل عن فـرسه ،

<sup>(</sup>١) الحفر : بالسكون ويحرك : البئر الواسعة .

 <sup>(</sup>٢) المصيصي ، بكسر الميم والصاد المشددة وسكون الياء : منسوب الى المصيصة :
 مدينة على ساحل البحر .

فألصق خده بالتراب ، ثم قال : ويلكم ! إنما أنا عبد من عبيد الله ، فاتقوا الله ، وارجعوا الى الاسلام ، فأبوا ، فدعاهم مراراً ، فأقاموا على أمرهم ، فنهض عنهم ، ثم قال : شدوهم وثاقاً ، وعلي بالفعلة والنار والحطب ، ثم أمر بحفر بثرين ، فحفرتا ، فجعل أحدهما سرباً(۱) ، والآخر مكشوفة ، والقى الحطب في المكشوفة ، وفتح بينها فتحاً ، وألقى النار في الحطب ، فدخن عليهم ، وجعل يهنف بهم ، ويناشدهم : ارجعوا الى الاسلام ، فأبوا ، فأمر بالحطب والنار ، وألقى عليهم ، فاحترقوا ، فقال الشاعر :

لترم بي المنية حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين إذا ما حشتا حطبا بنار(٢) فذاك الموت نقداً غير ديسن

قال : فلم يبرح واقفاً عليهم حتى صاروا حماً .

قال أبو العباس: ثم إن جماعة من أصحاب علي ، منهم عبد الله بن عباس ، شفعوا في عبد الله بن سبأ خاصة ، وقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنه قد تاب فأعف عنه ، فأطلقه بعد أن اشترط عليه ألا يقيم بالكوفة ، فقال ؛ اين أذهب؟ قال : المدائن ، فنفاه الى المدائن ، فلما قُتل أمير المؤمنين عليه السلام أظهر مقالته ، وصارت له طائفة وفرقة يصدقونه ويتبعونه ، وقال لما بلغه قتل علي : والله لو جئتمونا بدماغه في سبعين صرة ، لعلمنا انه لم يحت ، ولا يحوت حتى يسوق العرب بعصاه ، فلما بلغ ابن عباس ذلك ، قال : لو علمنا انه يرجع لما تزوجنا نساء ، ولا قسمنا ميراثه .

قال أصحاب المقالات : واجتمع الى عبد الله بن سبأ بالمدائن جماعة على هذا القول ، منهم عبد الله بن صبرة الهمداني ، وعبد الله بن عمرو بن حرب الكندي ، وآخرون غيرهما ، وتفاقم أمرهم .

وشاع بين الناس قولهم ، وصار لهم دعوة يدعون اليها ، وشبهة يـرجعون

<sup>(</sup>١) السرب ، بفتحتين : الحقير تحت الأرض .

<sup>(</sup>٢) حش النار : أي أوقدها .

اليها ، وهي ما ظهر وشاع بين الناس ، من إخباره بالمغيبات حالاً بعد حال ، فقالوا : إن ذلك لا يمكن ان يكون إلا من الله تعالى ، او من حلت ذات الاله في جسده ، ولعمري إنه لا يقدر على ذلك الا بإقدار الله تعالى إياه عليه ، ولكن لا يلزم من إقداره إياه عليه أن يكون هـ والإله ، او تكون ذات الإله حالة فيه ، وتعلق بعضهم بشبهة ضعيفة ، نحو قول عمر وقد فقاً على عين إنسان الحد في الحرم : ما أقول في يد الله ، فقات عيناً في حرم الله ! ونحو قول على : « والله ما قلعت باب خيبر بقرة جسدانية ، بل بقرة إلهية ، ونحو قول رسول الله (ص) : « لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » ، والذي هزم الأحزاب هو على بن أبي طالب ، لأنه قتل شجاعهم وفارسهم ، عمرواً لما اقتحموا الحندق ، فاصبحوا صبيحة تلك الليلة هاربين مفلولين ، من غير حرب سوى قتل فارسهم .

وقد أومأ بعض شعراء الاماميـة الى هذه المقـالة ، فجعلهـا من فضائله ، وذلك قوله :

إذا كنتم عمن يسروم لحاقه وكيف فسررتم يسوم احمد وخيبسر ألم تشهدوا يسوم الإخاء وبيعة فكيف غلدا صنو النفيلي ويحمه وكيف علا من لا يطأ ثبوت أحمد

فهالا برزتم نحو عمرو ومرحب(۱) ويسوم حنين مهرباً بعد مهرب الغدير وكل حضر غير غيّب(۱) أميسراً على صنو النبي المرجب على من علا من أحمد فوق منكب

 <sup>(</sup>١) عمرو بن ود ومرحب اليهودي . قتل عـلي اولها يـوم الخندق وثـانيهما يـوم خبير ،
 وخبرهما مشهور معروف .

<sup>(</sup>٢) هو غدير خم : موضع بين مكة والمدينة ، روى صاحب الرياض النضرة ( ٢ : 1٦٨) : عن البراء بن عازب ، قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا : الصلاة جامعة فأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ، فصل الظهر وأخذ بيد علي ، وقال : ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى ، فأخذ بيد علي وقال : اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، قال : فلقي عدر بعد ذلك ، فقال : هنيناً لك يا ابن ابي طالب ، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة .

فصل أداء عصره بعد مغرب(۱) رجاء فلم يبلغ بها نيسل مطلب(۱) غطاء ، ولا فصل الخطاب بمعرب وغودر منه في صفيح مغيب(۱) تغاديه من قدس الجلال بصيب على حجرتيه كوكب بعد كوكب معير لابراهيم بعد تسلهب ولا فرت الأحزاب عن اهل يشرب ولا غضر السرحين زلة مذنب ولكن فسسر في عبلاك مغيب

إمام هدى ردت له الشمس جهرة ومن قبله أفنى سليمان خيله ومن قبله أفنى سليمان خيله فليس بيان القول عنه بكاشف وحق لقبر ضم اعضاء حيدر يحكون ثراه سر قدس ممنع وتغشاه من نور الإله غمامة فلولاك لم ينج ابن متى ولا خبا ولا فلق البحر ابن عمران بالعصا ولا قبلت من عابد صلواته ولم يغلل فيك المسلمون جهالة

وقالوا ايضاً : إن بكرياً وشيعياً تجادلا ، واحتكها الى بعض اهل الذمة : ممن

<sup>(</sup>١) قال الشريف المرتضى في اماليه (٢: ٣٤٠): « هو خبر عن رد الشمس له عليه السلام في حياة النبي صلى الله عليه وآله ، لأنه روى ان النبي صلى الله عليه وآله كان نائماً ، ورأسه في حجر امير المؤمنين عليه السلام ، فلم حيان وقت صلاة العصر ، كره أن ينهض لأدائها ، فيزعج النبي صلى الله عليه وآله من نومه ، فلما مضى وقتها وانتبه النبي عليه السلام دعا الله تعالى بردها له ، فردها ، فصلى عليه السيسلام الصلاة في وقتها » ، ثم أورد بيت السيد الحميرى :

ردت عليه الشمس لما فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب

 <sup>(</sup>٢) يشير الى ما رواه بعض الفسرين لقوله تعالى : ﴿ وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب ، اذ عرض عليه بالعشي الصافئات الجياد ، ﴿ فقال إن أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ، ردوها على فطفق مسحاً بالسوق والاعناق ﴾ .

ان سليمان عرض عليه خيل جياد ـ في وقت العصر ـ فألهاه ذلـك عن صلاة العصر ، فغضب لذلك ، وطلب من الله ان يـرد عليه الشمس بعـد غروبهـا ليصلي العصـر حاضـراً ، فردت ، ثم غضب على الحيل التي كانت سبباً في فوت الصلاة فقطع اعناقها وسوقها .

<sup>(</sup>٣) الصفيح : الحجر الرقيق تسقف به القبور .

لا هوى له مع احد الرجلين في التفضيل ، فأنشدهما :

كم بين من شبك في عقيدته وبين من قيل إنه الله!

#### \* \* \*

#### طرق الاخبار بالمغيبات

فأما الاخبار عن الغيوب ، فلمعترض أن يقول : قد يقع الإخبار عن الغيوب من طريق النجوم ، فإن المنجمين قد اتفقوا على أن شكلًا من أشكال الطالع ، إذا وقع لمولود ، اقتضى ان يكون صاحبه متمكناً من الاخبار عن الغيوب .

وقد يقع الإخبار عن الغيوب من الكهّان ، كها يحكى عن سُطيح ، وشق ، وسواد بن قارب وغيرهم(١) .

وقد يقع الإخبار عن الغيوب لأصحاب زجر الطير والبهائم ، كما يحكي عن بني لهب في الجاهلية(٢) .

وقد يقع الإِخبار عن الغيوب للقافة ، كما يحكى عن بني مدلج (٣) .

وقد يخبر ارباب التبخيرات وأرباب السحر والطلسمات بـالمغيبات ، وقـد يقع الإخبار عن الغيوب لأرباب النفس الناطقة القوية الصافية ، التي تتصل مادتها

 <sup>(</sup>١) شق ابن أنمار بن نزار ، وسطيح بن مازن بن غسان ، وسواد بن قارب الدوسي ، وأخبارهم في الكهانة معروفة في كتب الادب والتاريخ .

 <sup>(</sup>٢) الزجر: الاستدلال بأصوات الحيوانات وحركاتها وسائر أحوالها على الحوادث واستعلام ما غاب عنهم . وبنو لهب: حي في الأزد ، كانوا أزجر العرب .

<sup>(</sup>٣) القيافة قسمان: قيافة الاثر، ويقال لها العيافة. وقيافة البشر، أما العيافة فهو علم باحث عن تتبع أثمار الاقدام والاخفاف والحوافر في المقابلة لـلاثر، حتى لقـد روى ان بعضهم كان يفرق بين أثر قدم الشاب والشيخ وقدم الرجل والمرأة ، والبكر والئيب اما قيافة البشر فهي الاستدلال بهشات اعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد بينها في النسب والولادة وسائر احوالها واخلاقها وكان بنو مدلج ، وهم بطن في كنانة ، من أعلم العرب في قيافة البشر.

الروحانية على ما تقوله الفلاسفة ، وقد يقع الإخبار عن الغيوب بطريق المنامات الصادقة ، على ما رآه أكثر الناس ، وقد وردت الشريعة نصاً به .

وقد يقع الإخبار عن الغيوب بأمر صناعي يشبه الطبيعي ، كما رأيناه عن أبي البيان وابنه .

\* \* \*

ويقع الاخبار عن الغيوب بواسطة إعلام ذلك الغيب إنسان آخر لنفسه بنفسه ذلك المخبر اتحاد او كالاتحاد ، وذلك كها يحكي ابو البركات بن ملكا الطبيب في كتاب « المعتبر »(۱) قال : والمرأة العمياء التي رأيناها ببغداد ، وتكررت مشاهدتنا لها منذ مدة مديدة ، قدرها ما يقارب ثلاثين سنة ، وهي على ذلك الى الآن تعرض عليها الخبايا ، فتدل عليها بأنواعها وأشكالها ومقاديرها ، وأعدادها قريبها ومألوفها ، دقيقها وجليلها ، تجيب على أثر السؤال من غير توقف ولا استعانة بشيء من الاشياء ، إلا أنها كانت تلتمس ان يرى الذي يسأل أبوها ، او يسمعه في بعض الاوقات دون بعض ، وعند قوم دون قوم ، فيتصور الدهماء ان الذي تقوله بإشارة من أبيها ، وكان الذي تقوله يبلغ من الكثرة الى ما يزيد على عشرين كلمة ، إذا قيل بصريح الكلام الذي هو الطريق الاخصر، وإنما كان أبوها ، يقول إذا رأى ما يراه من أشياء كثيرة مختلفة الأنواع والاشكال في مدة واحدة : وأقصاه كلمتان ، وهي التي يكرها في كل قول ، ومع كل ما يسمع ، ويرى : سلها ، وسلها تخبرك ، او قولي له ، او قولي يا صغيرة .

قال أبو البركات: ولقد عاندته يوماً وحاققته في ألا يتكلم البتة ، وأريته عدة اشياء ، فقال لفظة واحدة ، فقلت له : الشـرط أملك<sup>(۲)</sup> ، فاغتـاظ واحتد طيشه عن أن يملك نفسه ، فباح بخبيئته ، قال : ومثلك يظن انني أشرت الى هذا كله بهذه اللفظة ، فاسمع الآن ، ثم التفت اليها ، وأخذ يشير بإصبعه الى شيء ،

 <sup>(</sup>١) هو كتاب المعتبر في المنطق ، لأبي البركات هبة الله بن ملكا البغدادي ، المتوفى سنة
 ٧٤٥ ذكره صاحب كشف الظنون .

 <sup>(</sup>٢) من الخل : الشرط أملك ، عليك أم لك ، أي ان الشرط يملك صاحبه في إلزامه
 إياه المشروط ، ان كان له أو عليه .

وهو يقول تلك الكلمة ، وهي تقول : هذا كذا ، وهذا كذا ، على الاتصال من غير توقف ، وهو يقول تلك الكلمة ، لا زيادة عليها ، وهي لفظة واحدة ، بلحن واحد ، وهيئة واحدة ، حتى ضجرنا واشتد تعجبنا ، ورأينا ان هذه الاشارة ، لو كانت تنضمن هذه الاشياء لكانت أعجب من كل ما تقوله العمياء .

قال ابو البركات ومن عجيب ما شاهدناه من أمرها ، ان اباها كان يغلط في شيء يعتقده على خلاف ما هو به ، فتخبره هي عنه على معتقداتها ، كأن نفسها هي نفسه .

قال أبو البركات : ورأيناها تقول ما لا يعلمه ابوها من خبيئة في الخبيئة التي اطلع عليها أبوها ، فكانت تطلع على ما قد علمه ابوها ، وعلى ما لم يعلمه أبوها ، وهذا أعجب وأعجب .

قال أبو البركات: وحكاياتها أكثر من ان تعد ، وعند كل احد من الناس من حديثها ما ليس عند الآخر ، لأنها كانت تقول من ذلك على الاتصال لشخص شخص جواباً بحسب السؤال .

قال : وما زلت اقول : إن من يأتي بعدنا لا يصدق ما رأيناه منها ، فإن قلت لي : اريد ان تفيدني العلة في معرفة المغيبات هذه ؟ قلت : لك العلة التي تصلح في جواب «لم » في نسبة المحمول الى الموضوع ، تكون الحد الأوسط في القياس وهذه ، فالعلة الفاعلة الموجبة لذلك فيها هي نفسها بقوتها وخاصتها ، فها الذي أقوله في هذا ؟ وهل لى ان اجعل ما ليس بعلة علة !

\*\*\*

وأعلم أنا لا ننكر ان يكون في نوع البشر أشخاص يخبرون عن الغيوب ، ولكن كل ذلك مستند الى الباري سبحانه بإقداره وتمكينه وتهيئة أسبابه ، فإن كان المخبر عن الغيوب ممن يدّعي النبوة لم يجرز ان يكون ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتمكينه ، وان يريد به تعالى استدلال المكلفين على صدق مدّعي النبوة لأنه لو كان كاذباً لكان يجوز ان يمكن الله تعالى الجن من تعليمه ذلك إضلالاً للمكلفين ، وكذلك لا يجوز ان يمكن سبحانه الكاذب في ادّعاء النبوة من الإخبار عن الغيب بطريق السحر ، وتسخر الكواكب ، والطلسمات ، ولا بالزجر ، ولا بالقيافة ،

ولا بغير ذلك من الطرق المذكورة ، لما فيه استفساد البشر وإغوائهم .

وأما إذا لم يكن المخبر عن الغيوب مدّعياً للنبوة ، نظر في حاله ، فإن كان ذلك من الصالحين الاتقياء نُسب ذلك الى أنه كرامة أظهرها الله تعالى على يده ، إبانة له وتمييزاً من غيره ، كما في حق علي عليه السلام ، وإن لم يكن كذلك أمكن ان يكون ساحراً او كاهناً ، او نحو ذلك .

وبالجملة فصاحب هذه الخاصية افضل وأشرف ممن لا يكون فيه ، من حيث اختصاصه بها ، فإن كان للإنسان العاري منها مزية اخرى يختص بها توازيها ، او تزيد عليها ، فترجع الى التمثيل والترجيح بينها ، وإلا فالمختص بهذه الحاصية أرجح وأعظم من الحالي منها على جميع الأحوال .

ومن كلام لأمير المؤمنين عليه السلام للسائل الشامي لما سأله : أكان مسيرنا الى الشام بقضاء من الله وقدر ؟ بعد كلام طويل هذا مختاره :

وَيْحَكَ ! لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لازِماً ، وقَدَرَاً حَاتِماً ، لَـ وَحَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، لَبَطَلَ التَّوْالُ والْبِقَالُ ، وَسَقَطَ الْوَعْدُ والْوَعِيدُ ؛ إِنَّ الله سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْييراً ، وَنَهَاهُمْ تَحْذِيراً ، وَكَلَّفَ يَسِيراً ، وَلَمْ يُكَلِّفُ عَسِيراً ، وَأَمْ يُطَعُ مُكْرِهاً ، وَلَمْ يُرسلِ وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كثيراً ، وَلَمْ يُعْصَ مَعْلُوباً ، وَلاَ خَلَقَ السَّمَوَات والأرْضَ وَمَا الْأَنْبِياءَ لَعَبًا ، وَلاَ خَلَقَ السَّمَوَات والأرْضَ وَمَا بَيْنَهُم إَبْطِلاً ؛ ( ذلِك ظنَّ الذين كفروا فويلًا لِلَّذِين كَفُرُوا مِن النَّالِ ) .

\* \* \*

#### قال المعتزلي :

قد ذكر شيخنا أبو الحسن رحمه الله هذا الخبر في كتاب « الغرر » ورواه عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قام شيخ الى علي عليه السلام فقال : أخبرنا عن مسيرنا الى الشام ، أكان بقضاء الله وقدره ؟ فقال : والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، ما وطئنا موطئاً ، ولا هبطنا وادياً إلا بقضاء الله وقدره ، فقال الشيخ ! فعند الله احتسب عنائى ! ما رأى لي من الأجر شيئاً ! فقال : مه أيها الشيخ ، لقد عظم الله

أجركم في مسيركم وأنتم سائرون ، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ، ولا إليها مضطرين ، فقال الشيخ : وكيف القضاء والقدر ساقانا ؟ فقال : ويجك ! لعلك ظننت قضاء لازماً ، وقدراً حتاً ! لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب ، والوعد والوعيد ، والامر والنسهي ولم تأت لائمة من الله لمذنب ، ولا محمدة لمحسن ، ولم يكن المحسن اولى بالمدح من المسيء ، ولا المسيء اولى بالذم من المحسن ، تلك مقالة عبّاد الاوثان ، وجنود الشيطان ، وشهود الزور ، وأهل العمى عن الصواب ، وهم قدرية هذه الامة ومجوسها ، إن الله سبحانه أمر تخييراً ، ونهى تحذيراً ، وكلف يسيراً ، ولم يعص مغلوباً ، ولم يطع مكرهاً ، ولم يرسل الرسل الى خلقه عبئاً ، ولم يخلق السموات والأرض وما بينها باطلاً (ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) (١٠) فقال الشيخ : فها القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهها ؟ فقال : هو الامر من الله والحكم ، ثم تلا قوله سبحانه : ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه ﴾ (٢) فنهض الشيخ مسروراً وهو يقول .

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً جزاك ربك عنا فيه إحسانا

ذكر ذلك ابو الحسين في بيان أن القضاء والقدر قد يكون بمعنى الحكم والأمر ، وانه من الألفاظ المشتركة .

### ﴿ على عليه السلام يخبر عن علمه ﴾

قال عليه السلام:

وَلَوْ (٣) تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِمًّا طُوِيَ عَنْكُمْ غَيْبُهُ ؛ إِذَا لَخَرَجْتُمْ إِلَى الْصَّعُدَاتِ ؛ تَبْكُونَ عَلَى أَغْمَالِكُمْ ، وَتَلْتَدِمُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلَتَرَكُتُمْ أَفُسَهُ ، أَفُوالَكُمْ لَا حَارِسَ لَهَا ، وَلا خَالِفَ عَلَيْهَا ، وَلَمَّمْتُ كُلُّ امْرِيءٍ مِنْكُمْ نَفْسَهُ ، لا يَلْتَهْتُ أَل وَأَمْتُتُ مَا حُدَّرْتُم ، فَتَاهَ لا يَلْتَهْتُ أَل وَأَمْتُمْ مَا حُدَّرْتُم ، فَتَاهَ

<sup>(</sup>١) سورة ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأسراء: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ٧ / ٢٧٦ .

عَنْكُمْ رَأْيُكُمْ ، وَتَشَتَّتَ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ .

وَلَوَدَدْتُ أَنَّ اللهَ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، وَأَلْحَقَنِي بَمِنْ هُوَ أَحَقُ بِي مِنْكُمْ ؛ فَالْحَقِي بِمَنْ هُوَ أَحَقُ بِي مِنْكُمْ ؛ فَوْمٌ وَالله مَيَامِينُ الرَّاي ِ ، مَصَارِيكُ للْبَغْي ِ ، مَضَوْا قُدُماً عَلَى الْطَرِيقَةِ وَأَوْجَفُوا عَلى الْلَحَجَّةِ ، فَظَفِرُوا بِالْمُقْمَى اللَّبْغِي ِ ، مَضَوْا قُدُماً عَلَى الْطَرِيقَةِ وَأَوْجَفُوا عَلى الْلَحَجَّةِ ، فَظَفِرُوا بِالْمُقْمَى اللَّائِمَةِ ، والْكَرَامَةِ الْبَارِدَةِ .

أَمًّا والله لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ غُلاَمُ ثَقِيفٍ الْذَيَّالُ الْيَالُ يَأْكُلُ خَضِرَتَكُمْ ، وَيُذِيبُ شَحْمَتَكُمْ . إيه أَبَا وَدَحَةَ !

### قال الرضى رحمه الله تعالى :

الوذحة : الخنفساء ، وهذا القول يومى به الى الحجاج ، ولـه مع الـوذحة حديث ليس هذا موضع ذكره .

#### وقال ابن أبي الحديد المعتزلي :

الصعيد: التراب، ويقال وجه الارض، والجمع صعُدْ وصعدات، كطريق وطرق وطرقات. والالتدام: ضرب النساء صدورهن في النياحة. ولا خالف عليها: لا مستخلف.

قوله: « ولهمت كل امرىء منكم نفسه » ، أي أذابته وأنحلته ، هممت الشحم ، أي أذابته . ويروى: « ولأهمت كل امرىء » ، وهو أصح من الرواية الأولى . أهمني الأمر ، أي احزنني .

وتاه عن فلان رأيه ، أي عزب وضل .

ثم ذكر أنه يـود ويتمنى ان يفرق الله بينـه وبينهم ، ويلحقه بـالنبي (ص) وبالصالحين من اصحابه ، كحمزة وجعفر عليهما السلام وأمثالهما ، ممن كان أمير المؤمنين يثني عليه . ويحمد طريقته من الصحابة . فمضوا قدماً ، أي متقدمين غير معرّجين ولا معردين (١) .

<sup>(</sup>١) يقال : عرد الرجل عن قرنه ، اذا احجم ونكل .

وأوجفوا : أسرعموا . ويقال : غنيمة باردة وكمرامة بــاردة ، أي لم تؤخذ بحرب ولا عسف ، وذلك لأن المكتسب بالحرب جار في المعنى لما يلاقي ويعاني في حصوله من المشقة .

وغلام ثقيف المشار اليه ، هو الحجاج بن يوسف . والمذيال : التائه ، وأصله من « ذال » أي تبختر ، وجرّ ذيله على الارض . والميال : الظالم .

ويأكل خضرتكم : يستأصل أموالكم . ويـذيب شحمتكم مثله ، وكلتا اللفظتين استعارة .

ثم قال له كالمخاطب لإنسان حاضر بين يديه ، « إيـه أبا وذحــة » ، إيـه ، كلمة يستزاد بها من الفعل ، تقديره : زد وهات ايضاً ما عندك ، وضدها إيهاً ، أي كف وأمسك .

قال الرضي رحمه الله : والوذحة الخنفساء . ولم أسمع هذا من شيخ من اهل الأدب ، ولا وجدته في كتاب من كتب اللغة ، ولا أدري من أين نقل الرضي رحمه الله ذلك !

ثم إن المفسرين بعد الرضي رحمه الله قالوا في قصة هذه الخنفساء وجوها : منها أن الحجاج رأى خنفساء تدب الى مصلاه ، فطردها فعادت ، ثم طردها فعادت ، فأخذها بيده ، وحذف بها ، فقرصته قرصاً ورمت يده منه ورماً كان فيه حتفه ، قالوا : وذلك لأن الله تعالى قتله بأهون مخلوقاته ، كها قتل نمرود بن كنعان بالبقة التي دخلت في أنفه فكان فيها هلاكه .

ومنها أن الحجاج كمان إذا رأى خنفساء تمدب قريبة منه ، يـأمر غلمـانه بإبعادها ، ويقول : هذه وذحة من وذح الشيطان ، تشبيهاً لها بالبعـرة ، قالـوا : وكان مغرى بهذا القول ، والوذح : ما يتعلق بأذناب الشاة من أبعارها فيجف .

ومنها أن الحجاج قال وقد رأى خنفساوات مجتمعات : واعجبا لمن يقول إن الله خلق هذه ! قيل : فمن خلقها ايها الأمير ؟ قال : الشيطان ، إن ربكم لأعظم شأناً أن يخلق هذه الوذح ! قالوا : فجمعها على « فَعل » كبدنة وبدن ، فنقل قوله

هذا الى الفقهاء في عصره ، فأكفروه .

ومنها أن الحجاج كان مفاراً (١) ، وكان بحسك الخنفساء حية ليشفى بحركتها في الموضع حكاكه . قالوا : ولا يكون صاحب هذا الداء الا شائناً مبغضاً لأهل البيت ، قالوا : ولسنا نقول كل مبغض فيه هذا الداء ، وإنما قلنا : كل من فيه هذه الداء فهو مبغض .

قالوا : وقد روى ابو عمر الزاهد ـ ولم يكن من رجال الشيعة ـ في أماليه وأحاديثه عن السياري عن أبي خزيمة الكاتب ، قال : ما فتشنا احداً فيه هذا المداء الا وجدناه ناصبياً .

قال أبو عمر : وأخبرني العطافي عن رجاله ، قالوا :

سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن هذا الصنف من الناس ، فقال رحم منكوسة يؤتى ولا يأتي ، وما كانت هذه الخصلة في ولي الله تعالى قط ، ولا تكون ابدأ ، وإنما تكون في الكفار والفساق والناصب للطاهرين .

وكان أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي من القوم ، وكان أشد الناس عداوة لرسول الله (ص) ، قالوا : ولذلك قال لـه عتبة بن ربيعة يوم بـدر : يا مصفر استه .

فهذا مجموع ما ذكره المفسرون ، وما سمعته من أفواه الناس في هذا الموضع ، ويغلب على ظني انه اراد معنى آخر ، وذلك ان عادة العرب أن تكني الانسان إذا أرادت تعظيمه بما هـ و مظنة التعظيم ، كقولهم : ابو الهـول ، وأبو المغدام ، وأبو المغوار ، فإذا ارادت تحقيره والغض منه كنّته بما يستحقر ويستهان به ، كقولهم في كنية يزيد بن معاوية ، أبو زنة ، يعنون القرد ، وكقولهم في كنية سعيد بن حفص البخاري المحدث : أبو الفار ، وكقولهم للطفيلي : ابو لقمة ، وكقولهم لعبد الملك : أبو الذبًان لبخره ، وكقول ابن بسام لبعض الرؤساء :

فأنت لعمري ابوجعفر ولكننا نحذف الفاءمنه

<sup>(</sup>١) رجل مثفار : نعت سوء .

وقال ايضاً :

لئيم درن الشوب نظيف القعب والقِدْر أبو النتن، أبو الدفر أبو البعر ابو الجعم

فلها كان أمير المؤمنين عليه السلام يعلم من حال الحجاج نجاسته بالمعاصي والذنوب ، التي لو شوهدت بالبصر لكانت بمنزلة البعر الملتصق بشعر الشاة ، كناه « أبو وذحة » ويمكن ايضاً أن يكنيه بذلك لـدمامته في نفسه ، وحقارة منظره ، وتشويه خلقته ، فإنه كان قصيراً دمياً نحيفاً ، اخفش العينين معوج الساقين ، قصير الساعدين ، مجدور الوجه ، أصلع الرأس ، فكناه بأحقر الاشياء وهو البعرة .

وقد روى قوم هذه اللفظة بصيغة اخرى ، فقالوا : « إيه أبا ودجة » ، قالوا : واحدة الأوداج ، كناه بذلك لأنه كان قتالًا يقطع الأوداج بالسيف ، ورواه قوم « أبا وحرة » ، وهي دويبة تشبه الحرباء قصيرة الظهر ، شبه بها ، وهمذا وما قبله ضعيف ، وما ذكرناه نحن أقرب الى الصواب .

### ﴿ ويخبر علي عليه السلام عن البصرة ﴾

ومن كلام له عليه السلام فيها يخبر به عن الملاحم بالبصرة :

يا أَحْنَفُ ، كَأَنِّ بِـهِ وَقَدْ سَــارَ بِالْجَيْشِ الَّـذِي لَا يَكُونُ لَــهُ غُبارٌ وَلاَ جَبٌ ، وَلاَ قَعْفَعَهُ لَجُـم ولاَ خَمْحَمَهُ خَيْلٍ ، يُثيرَونَ الأرْضِ بِأَقْدَامِهِم كــأَنَّها أَقْدَامُ النَّعَامِ .

ـ قال الشريف الرضي ابو الحسن رحمه الله تعالى : يومي بذلك الى صاحب الزنج ـ

\* \* \*

ثم قال عليه السلام:

وَيْلٌ لِسِكَكِكُمُ الْعامِرَةِ ، والدُّورِ الْمَزَخْرَفَةِ ، الَّتِي لَهَا أَجْنِحَةٌ

كَأَجْنِحَةِ النَّسُورِ ، وَخَرَاطِيمُ كَخَرَاطِيمِ الْفِيَلَةِ ؛ مِنْ أُولَئِكَ الَّـذِينَ لَا يُنْدَبُ قَتِيلُهُمْ ، وَلَا يُلْفَقُدُ عَائِبُهُمْ .

> أنا كَابُّ الدُّنْيا لِوَجْهِها ، وقادِرُها بِقَدْرِها ، وناظِرُها بِعَيْنها ! ثم أعقب ابن أبي الحديد المعتزلي ذلك بما يلي :

اللجب(١٠): الصوت . والدور المزخرفة : المزينة المموهة بالزخرف ، وهو الذهب . وأجنحة الدور التي شبهها بأجنحة النسور : رواشينها . والخراطيم : ميازيبها .

وقوله : « لا يندب قتيلهم » : ليس يريد به من يقتلونه ، بل القتيل منهم ، وذلك لأن أكثر الزنج الذين اشار اليهم ، كانوا عبيداً لدهاقين البصرة وبناتها ، ولم يكونوا ذوي زوجات وأولاد ، بل كانوا على هيئة الشطار عزاباً فلا نادبة لهم .

وقوله : « ولا يفقد غائبهم » ، يريد به كثرتهم وأنهم كلما قتل منهم قتيل سد مسده غيره ، فلا يظهر أثر فقده .

وقوله : « أنا كاتُّ الدنيا لوجهها » مثل الكلمات المحكية عن عيسى عليه السلام : انا الذي كبيت الدنيـا على وجههـا ، ليس لي زوجة تمـوت ، ولا بيت يخرب وسادي الحجر وفراشي المدر ، وسراجي القمر .

### ﴿ إخباره عليه السلام عن ﴾ صاحب الزنج وفتنته وما انتحله من عقائد

فأما صاحب الزنج(٣) هذا فإنه ظهر في فرات البصرة في سنة خمس وخمسين

شرح ابن ابي الحديد ج ٨ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ذكره صاحب الاعلام فقال : « علي بن محمد الورزنيني العلوي ، الملقب بصاحب الزنج من كبار اصحاب الفتن في العهد العباسي ، وفتته معروفة بفتنة الزنج ، لأن اكثر انصاره منهم . ولد ونشأ في ورزنين ، احدى قرى الري ، وظهر في اينام المهتدي بالله

ومائتين رجل زعم انه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام ، فتبعه الزنج الذين كانوا يكسحون(١) السباخ في البصرة .

وأكثر الناس يقدحون في نسبه وخصوصاً الطالبيين . . وجهور النسابين اتفقوا على أنه من عبد القيس ، وأنه على بن محمد بن عبد الرحيم ، وأمه أسدية من أسد بن خزيمة ، جدها محمد بن حكيم الأسدي ، من اهل الكوفة ، أحمد الخارجين مع زيد بن علي بن الحسين عليه السلام على هشام بن عبد الملك ، فلما قتل زيد ، هرب فلحق بالري وجاء الى القرية التي يقال لها ورزنين ، فأقام بها مدة ، وبهذه القرية ولد علي بن محمد صاحب الزنج ، وبها منشؤه ، وكان أبو أبيه المسمى عبد الرحيم رجلاً من عبد القيس ، كان مولده بالطالقان ، فقدم العراق ، واشترى جارية سندية ، فأولدها محمداً أباه .

وكان على هذا متصلاً بجماعة من حاشية السلطان وخوّل بني العباس ، منهم غانم الشطرنجي ، وسعيد الصغير ، وبشير<sup>(۲)</sup> ، خادم المنتصر ، وكان منهم معاشه ، ومن قوم من كتّاب الدولة يمدحهم ويستمنحهم بشعره ، ويعلم الصبيان الخط والنحو والنجو ، وكان حسن الشعر<sup>(۲)</sup> مطبوعاً عليه ، فصيح اللهجة ،

العباسي، سنة ٢٥٥ هـ، وكنان يرى رأي الازارقة، والتف حوله سودان اهمل البصرة ورعناعها، فنامتلكها واستولى على الابلة، وتشابعت لقتاله الجيوش، فكنان ينظهر عليها ويشتنها، ونزل البطائع، وامتلك الاهواز واغار على واسط، وبلغ عدد جيشه ثمانمائة الف مقاتل، وجعل مقامه في قصر اتخذه بالمختارة وعجز عن قتاله الخلفاء، حتى ظفر به الموفق بالله، فقتله، وبعث برأسه الى بغداد، قال المرزباني: تروى له اشعار كثيرا في البسالة والفتك كان يقولها وينحلها غيره، وفي نسبه العلوي طعن وخلاف.

<sup>(</sup>١) كسح البيت : كنسه ، ثم استعير لتنقية البئر والنهر وغيره .

<sup>(</sup>٢) الطبري : « بشر » .

<sup>(</sup>٣) وذكره المرزباني في معجم الشعراء ٢٩ ، وقال : تروى له اشعار كثيرة في البسالة والفتك ، سمعت ابن دريد يذكر انها ـ او اكشرها ـ له ، لأنه كنان يقولها وينحلها لغيره ، وقرئت عليه بحضرتي فاعترف بها . قال : وفيا يروى لعلي لمنا هرب من المدار التي كان فيها ــ

بعيد الهمة ، تسمو نفسه الى معالي الأمور ، ولا يجد إليها سبيلًا .

### ﴿ على ( عليه السلام يخبر عن الشام ﴾

أَيُّهَا الْنَّاسُ لَا يَجْرِ مَنْكُمْ شِقَاقِي ، وَلَا يَسْتَهْوِينُكُمْ عِصْيَانِ ، وَلَا يَسْتَهْوِينُكُمْ عِصْيَانِ ، وَلَا تَتَرامُوْا بِالْأَبْصَارِ عِنْدَمَا تَسْمَعُونَهُ مِنِي ، فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، أَنَّ الَّذِي أُنْبَئُكُمْ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيُّ (') صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ؛ والله ('') مَا كَـذَبَ الْمُبَلِّهُ ، وَلَا جَهَلَ السَّامِعُ . الْمُبَلِّغُ ، وَلَا جَهَلَ السَّامِعُ .

لَكَانَّي أَنْظُرُ إِلَى ضِلِيل قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ ، وَفَجَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُوفانَ ، فَإِذَا فَغَرَتْ فَاغِرَتُهُ ، وَاشْتَدَتْ شَكِيمَتُهُ ، وَتَقْلَتْ فِي الأرْضِ وَطَاتُهُ ، عَضَّتِ الْفِتْنَةُ أَبْنَاءَهَا بِأَنْيَابِهَا ، وَمَاجِتْ الْحَرْبُ بِالْمَوَاجِهَا ، وَبَدَا مِنَ الْأَيْامِ كُلُوحُهَا ، فَإِذَا أَيْنَعَ زَرْعُهُ ، وَقَامَ عَلَى الْأَيْامِ كُلُوحُهَا ، فَإِذَا أَيْنَعَ زَرْعُهُ ، وَقَامَ عَلَى يُنْعِهِ (٣) ، وَهَدَرَتْ شَقَاشِقُهُ ، وَبَرَقَتْ بَوَارِقُهُ : عُقِدَتْ رَاياتُ الْفِتَنِ لَلْعَظِمِ . .

= في اليوم الذي قتل فيه :

علیــك ســلام الله يـــا خـــير منـــزل فــان تكن الأيـــام احـــدثن فـــرقــة

وله :

د، وما قد حوته كل عاص ورجال على المعاصي حراص اجبل الخيل حول تلك العراص

خىرجنىا وخلفنىاه غىير دميىم فمن دا الىدى من ريبهن سليم

> له نفسي على قصور ببغدا وخور هنساك تشسرب جهراً لسست بابن الفواطس الغرإن لم

<sup>(</sup>١) في مخطوطة النهج بعد هذه الكلمة و القرشي ، .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من مخطوطة النهج .

<sup>(</sup>٣) مخطوطة النهج : و ساقه ، .

هَذَا وَكُمْ يَخْرِقُ الْكُوفَةَ مِنْ قاصِفٍ ، وَيَمُّرُ عَلَيْهَا مِنْ عَاصِفٍ ! وَعَنْ قَلِيلِ تَلْتَفُ الْقُرُونُ بِالْقُرُونِ ، وَيُحْصَدُ الْقَائِمُ وَيُحْطَمُ الْمُحْصُودُ !

قال المعتزلي الشارح لنهج البلاغة هنآ :

في الكلام محذوف ، وتقديره (۱) : « لا يجسر منكم شقاقي على أن تكذبوني » ، والمفعول فضلة وحذفه كثير ، نحو قوله تعالى : ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر (7) ، فحذف العائد الى الموصول ، ومنها قوله سبحانه : ﴿ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم (7) أي من رحم ، ولا بد من تقدير العائد الى الموصول ، وقد قرىء قوله : ﴿ وما عملته أيديهم ﴾ و ﴿ ما عملت أيديهم (7) بحذف المفعول .

لا يجـر منكم : لا يحملنكم ، وقــل : لا يكسبنكم . وهـــو من الالفــاظ القرآنية ، ولا يستهوينكم أي لا يستهيمنكم يجعلكم هائمين .

ولا تتراموا بالأبصار ، اي لا يلحظ بعضكم بعضاً ، فعل المنكر المكذّب ثم أقسم بالذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، فلق الحبة من البر ، أي شُقها وأخرج منها الورق الأخضر ، قال تعالى : ﴿ إِن الله فالق الحب والنوى ﴾(°) .

وبرأ النسمة ، أي خلق الإنسان ، وهذا القسم لا يزال أمير المؤمنين عليه السلام يقسم به ، وهو من مبتكراته ومبتدعاته .

والمبلّغ والسامع هو نفسه عليه السلام ، يقـول : ما كـذبت على الـرسول تعمداً ، ولا جهلت ما قاله فأنقل عنه غلطاً .

والضليل: الكثير الضلال ، كالشرّيب والفسيق ونحوهما .

<sup>(</sup>١) شرح النهج لاين ابي الحديد ج ٧ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٦٢ .

**<sup>(</sup>٣)** سورة هود ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة يس ٣٥ .

<sup>(</sup>a) سورة الانعام : **٩٥** .

وهـ أن كـنايـة عـن عبد المـلك بـن مـروان ، لأن هـ أن الصفات والإمارات فيه أتم منها في غيره ، لأنه قام بالشام حين دعا الى نفسه ، وهو معنى نعيقه ، وفحصت راياته بالكوفة ، تارة حين شخص بنفسه الى العراق وقتل مصعباً ، وتارة لما استخلف الامراء على الكوفة كبشر بن مروان أخيه وغيره ، حتى انتهى الامر الى الحجاج ، وهو زمان اشتـداد شكيمة عبد الملك وثقل وطأته ، وحينشذ صعب الامر جداً ، وتفاقمت الفتن مع الخوارج وعبد الرحمن بن الاشعث ، فلها كمل أمر عبد الملك ـ وهو معنى « أينع زرعه » هلك ، وعقدت رايات الفتن المعضلة من بعده ، كحروب اولاده مع بني المهلب ، وكحروبهم مع زيد بن علي عليه السلام ، وكالفتن الكائنة بالكوفة ايام يوسف بن عمر وخالد القسري وعمر بن هبيرة وغيرهم ، وما جرى فيها من الظلم واستئصال الاموال ، وذهاب النفوس .

وقد قيل : إنه كنى عن معاوية وما حدث في أيامه من الفتن ، وما حدث بعده من فتنة يزيد وعبيد الله بن زياد ، وواقعة الحسين عليه السلام ، والأول ارجح لأن معاوية في أيام أمير المؤمنين عليه السلام كان قد نعق بالشام ، ودعاهم الى نفسه ، والكلام يدل على إنسان ينعق فيها بعد ، ألا تراه يقول : لكأني أنظر الى ضليل قد نعق بالشام !

\* \* \*

قال : ثم نعود الى تفسير الألفاظ والغريب .

النعيق : صوت الراعي بغنمه ، وفحص براياته . من قولهم : ماله مفحص قطاة ، أي مجثمها ، كأنهم جعلوا ضواحي الكوفة مفحصا ومجثما لراياتهم .

وكوفان : اسم الكوفة ، والكوفة في الأصل : اسم الرملة الحمراء ، وبها سميت الكوفة وضواحيها : نواحيها القريبة منها البارزة عنها ، يريد رستاقها .

وفغرت فاغرته : فتح فاه ، وهذا من باب الاستعارة ، أي إذا فتك فتح فاه وقتل ، كما يفتح الاسد فاه عند الافتراس والتأنيف للفتنة .

والشكيمة في الأصل : حديدة معترضة في اللجام في فم الدابة ، ثم قالوا :

فلان شديد الشكيمة ، إذا كان شديد المراس شديد النفس عسر الانقياد .

وثقلت وطمأته : عسظم جموره وظلممه . وكلوح الأينام . عبسوسها ، والكدوح : الأثار من الجراحات .

والقروح : الواحد : القرح ، أي الخدش .

والمراد من قوله : « من الأيام » ، ثم قـال : « ومن الليالي ان هـذه الفتنة مستمرة الزمان كله لأن الزمان ليس إلا النهار والليل .

وأينع الزرع: أدرك ونضج: وهو الينع، والينع بالفتح والضم، مثل النضج والنضج، ويجوز ينع الـزرع بغير همـز، ينع ينـوعا، ولم تسقط اليـاء في المضارع لأنها تقوّت بأختها، وزرع ينيع ويانع، مثل نضيج وناضج. وقد روى أيضاً هذا الموضع بـمدف الهمز.

وقوله عليه السلام: « وقام على ينعه » الأحسن أن يكون « ينع » ها هنا جمع يانع كصاحب وصحب ، ذكر ذلك ابن كيسان ، ويجوز أن يكون أراد المصدر ، أي وقام على صفة وحالة هي نضجه وإدراكه .

وهدرت شقاشقه ، قد مر تفسيره في الشقشقيـة وبرقت بـوارقه : سيـوفه ورماحه . والمعضلة : العسرة العلاج داء معضل .

ويخرق الكوفة : يقطعها . والقاصف : الربح القوية تكسر كل ما تمر عليه وتقصفه .

ثم وعمد عليه السملام بظهور دولة أخبرى ، فقال : « وعن قليـل تلتف القرون بالقرون » ، وهذا كناية عن الدولة العبـاسية التي ظهـرت على دولـة بني أمية . والقرون : الاجيال من الناس ، واحدها قرن بالفتح .

ويحصد القائم ، ويحطم المحصود : كناية عن قتل الأمراء من بني أمية في الحرب ، ثم قتل المصاربة .، وحطم الحرب ، ثم قتل المصاربة .، وحطم الحصيد : القتل صبراً ، وهكذا وقعت الحال مع عبد الله بن علي ، وأبي العباس السفاح .

## على « عليه السلام » يخبر عن بني أمية

ومن خطبة له « عليه السلام » قال فيها ما قـال الى أن أخبر عن بنى أمية فقال :

أَلَا وَإِنَّ ٱلْخُوْفَ ٱلْفِتَنِ عِنْدِي عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ بَنِي أُمَيَّةَ ، فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْياءُ مُظْلِمَةٌ عُمَّتْ خُطَّتُها ، وَخَصَّتْ بَلِيَّتُها ، وَأَصَابَ ٱلْبَلَاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيها ، وَأَخْطَأَ ٱلْبُلَاءُ مَنْ عَمِى عَنْها .

وآيْمُ اللهَ لَتَجِــدُنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَكُمْ أَرْبَــابَ سُــوءِ بَعْــدِي كَــالنَّـــابِ آلْضَّرُوسِ ، تَعْذِمُ بِفِيهَا ، وتَخْبِطُ بِيَدِهَا ، وَتَزْبِنُ بِرِجْلِهَا ، وَتَمْنَــُعُ دَرَّهَا ، لاَ يَزَالُونَ بِكُمْ حَتَّىٰ لاَ يَتْرُكُوا مِنْكُمْ إلاَّ نَافِعاً لَهُمْ ، أَوْ غَيْرَ ضَائِرِ بِهِمْ .

وَلاَيْزَالُ بَلاَوُهُمْ عَنْكُمْ حَتَّىٰ لاَيَكُونَ آنْبِصَارُ آخدِكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا كَانْبِصَارِ العَبْدِ مِنْ رَبِّهِ ، وَآلْصَّاحِبِ مِنْ مُسْتَصْحِبِهِ ، تَرِدُ عَلَيْكُمْ فِنْنَهُمْ شَوْمَاءَ مَخْشِيَةً ، وَقِطَعَاً جَاهِلِيَّةً ، لَيْسَ فيها مَنارُ هُدىً ، وَلاَ عَلَمٌ يُرَىٰ ، نَحْنُ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ مِنْهَا بِمَنْجَاةٍ ، وَلَسْنَا فِيها بِدُعَاةٍ ، ثُمَّ يُفَرِّجُهَا آلله عَنْكُمْ كَتَفْرِيجِ آلْبَيْتِ مِنْهَا بِمَنْ يَسُومُهُمْ خَسْفًا ، وَيَسُوقُهُمْ عُنْفًا ، ويَسْقِيهِمْ بِكَأْس مُصَبَّرَةٍ لاَ يُعطِبِهِمْ إِلَّا ٱلسَّيْفَ ، وَلاَ يُحْلِسُهُمْ إِلَّا ٱلْخُوفَ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَوَدُّ قُرِيشُ بِاللَّنْيَا وَمَا فِيهَا إِنْ يَرْوَننِي مَقَاماً وَإِحَدااً ، وَلَوْ قَدْرَ جَزُورٍ جَزُورٍ ، لأَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا طُلُبُ ٱلْيُومَ بَعْضَهُ فَلا يُعْطُونَنِيهِ .

### قال ابن ابي الحديد(١) :

ثم قال عليه السلام: «سلوني قبل أن تفقدوني »، روى صاحب كتاب «الاستيعاب » وهو أبو عمر محمد بن عبد البر عن جماعة من الرواة والمحدثين ، قالوا: لم يقبل أحد من الصحابة رضي الله عنهم: «سلوني » إلا علي بن أبي طالب وروى شيخنا ابو جعفر الإسكافي في كتاب «نقض العثمانية » عن علي بن الجعد ، عن ابن شبرمة ، قال: ليس لأحد من الناس أن يقول على المنبر: «سلوني » إلا علي بن أبي طالب عليه السلام .

والفئة : الطائفة ، والهاء عـوض من « الياء » التي نقصت من وسـطه ، وأصله « فيء » مثال « فيع » لأنه من فاء ، ويجمع على فئات ، مثل شيات وهبات ولدات .

وناعقها : الداعي إليها ، من نعيق الراعي بغنمه ، وهو صوته نعق ينعق بالكسر نعيقاً ، ونعاقاً ، أي صاح بها وزجرها . قال الأخطل :

فانعق بضأنــك يـا جــريـر فــإنمـا منَّتـك نفسـك في الخـــلاء ضـــلالا٢٧)

فأما الغراب ، فيقال : نغق ، بالغين المعجمة ينغق بالكسر أيضاً ، وحكى ابن كيسان « نعق الغراب » أيضا بعين غير المعجمة .

والركاب : الإبل ، واحدتها راحلة ، ولا واحد لهـا من لفظهـا ، وجمعها ركب ، مثل كتاب وكتب . ويقال : زيت ركابي ، لأنه يحمل من الشام عليها .

والمناخ ، بضم الميم ، ومحط بفتحها ، يجوز أن يكونا مصدرين ، وأن يكونا مكانين ، أما كون المناخ مصدراً ، فلأنه كالمقام الذي بمعنى الإقامة ، وأما كون المحط مصدراً فلأنه كالمرد في قول سبحانه : ﴿ وأن مردنا الى الله ﴾ (٣) ، وأما كونها موضعين فلأن المناخ ، من أنخت الجمل ، لا من ناخ الجمل ، لأنه لم

<sup>(</sup>١) في شرح نهج البلاغة ج ٧ / ٤٦ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۰**۰** .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر : ٤٣ .

يأت ، والفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع منه يأتي مضموم الميم ، لأنه مشبه ببنات الأربعة ، نحو دحرج ، وهذا مدحرجاً ، ومن قال : هذا مقام بني فلان ، أي موضع مقامهم جعله كها جعلناه نحن ، من أقام يقيم ، لا من قام يقوم ، وأما المحط ، فائه كالمقتل موضع القتل ، يقال : مقتل الرجل بين فكيه ، ويقال للاعضاء التي إذا أصيب الانسان فيها هلك : مقاتل ، ووجه المماثلة كونها مضمومي العين .

## ﴿ فصل في ذكر امور غيبية ، اخبر بها الامام ثم تحققت ﴾

وأعلم أنه عليه السلام قد أقسم في هذا الفصيل بالله الذي نفسه بيده ، أنهم لا يسألونه عن أمر يحدث بينهم وبين القيامة إلا أخبرهم به ، وأنه ما صح من طائفة من الناس يهندي بها مائة وتضل بها مائة ، إلا وهو مخبر لهم ـ إن سألــوه ـ برعاتها ، وقائدها وسائقها ومواضع نزول ركابها وخيولها ، ومن يقتل منها قتيلا ، ومن يموت منها موناً ، وهذه الدعوى ليست منه عليه السلام ادعاء الربوبية ، ولا ادعاء النبوة ، ولكنه كان يقول : إن رسول الله (ص) أخبره بذلك ، ولقد امتحنا إخباره فوجدتاه موافقاً ، فاستدللنا بذلك على صدق الـدعوى المـذكورة ، كإخباره عن الضربة التي يضرب بها في رأسه فتخضب لحيته ، واخبـاره عن قتل الحسين ابنه عليهما السلام ، وما قالمه في كربـلاء حيث مر بهـا ، واخباره بملك معاوية الأمر من بعده ، وإخباره عن الحجاج ، وعن يوسف بن عمر ، وما أخبر به من أمر الخوارج بالنهروان ، وما قدمه الى اصحابه من إخبـاره بقتل من يقتــل منهم ، وصلب من يصلب ، وإخباره بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ، وإخباره بعدة الجيش الوارد اليه من الكوفة لما شخص عليه السلام الى البصرة لحرب أهلها ، وإخباره عن عبد الله بن الزبير ، وقوله فيه : « خب ضب ، يروم أمراً ولا يدركه ، ينصب حبالـة الدين لاصطياد الـدنيا ، وهــو بعــد مصلوب قريش » . وكإخباره عن هلاك البصرة بالغرق ، وهلاكها تارة أخسري بالنزنج ، وهو الذي صحَّفه قوم فقالوا : بالريح ، وكإخباره عن ظهور الرايات السـود من خراسان ، وتنصيصه على قوم من أهلها يعرفون ببني رزيق ، بتقـديم المهملة ، وهم آل مصعب الذين منهم طاهر بن الحسين وولده إسحاق ابن إبراهيم ، وكانوا هم وسلفهم دعاة الدولة العباسية ، وكإخباره عن الأثمة الذين ظهروا من ولمده بطبرستان ، كالناصر والداعي وغيرهما ، في قوله عليه السلام : « وان لآل محمد بالطالقان لكنزاً سيظهره الله إذا شاء دعاؤه حتى يقوم بإذن الله فيدعو الى دين الله » ، وكإخباره عن مقتل النفس الزكية بالمدينة ، وقوله : « انه يقتل عند أحجار الزيت » وكقوله عن أخيه إبراهيم المقتول بباب حمزة : « يقتل بعد أن يظهر ، ويُقهر بعد أن يقهر » ، وقوله فيه أيضا : « يأتيه سهم غرب (١٠) يكون فيه منيته فيا بؤسا للرامي ! شلت يده ، ووهن عضده » وكإخباره عن قتلى وج ، وقوله فيهم : « هم خبر أهل الأرض » .

وكإخباره عن المملكة العلوية بالغرب ، وتصريحه بذكر كتامة ، وهم الذين نصروا أبا عبد الله الداعي المعلم . وكقوله وهو يشير الى أبي عبد الله المهدي : وهو أولهم ثم يظهر صاحب القيروان الغض البض ، ذو النسب المحض ، المنتجب من سلالة ذي البداء ، المسجى بالرداء ، وكان عبيد الله المهدي أبيض (٣) مترفاً مشرباً بحمرة ، رخص البدن ، تار٣) الأطراف . وذو البداء اسماعيل بن جعفر بن محمد عليها السلام ، وهو المسجى بالرداء ، لأن أباه أبا عبد الله جعفر اسجاه بردائه لما مات ، وأدخل اليه وجوه الشيعة يشاهدونه ، ليعلموا موته ، وتزول عنهم الشبهة في أمره .

وكإخباره عن بني بويه وقوله فيهم : « ويخرج من ديلمان بنو الصياد » ، إشارة إليهم . وكان أبوهم صياد السمك يصيد منه بيده ما يتقوّت هـ و وعيالـ بثمنه ، فأخرج الله تعالى من ولده لصلبه ملوكاً ثلاثة ، ونشر ذريتهم حتى ضربت الأمثال بملكهم . وكقوله عليه السلام فيهم : « ثم يستشري امرهم حتى يملكوا الزوراء ، ويخلعوا الخلفاء » فقال له قائل : فكم مدتهم يا امير المؤمنين ؟ فقال : « مائة أو تزيد قليلًا » وكقوله فيهم : « والمترف ابن الاجذم ، يقتله ابن عمه على

<sup>(</sup>١) سهم غرب : أي لا يدري راميه .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ب

<sup>.</sup> (٣) التار : الممتلىء جسمه وعظمه رياً .

دجلة ، ، وهو إشارة الى عز الدولة بختيار بن معز الدولة ابي الحسين ، وكان معز الدولة أقطع اليد ، قطعت يده للنكوص في الحرب ، وكان ابنه عز الدولة بختيار مترفاً ، صاحب لهو وشـرب ، وقتله عضد الدولة فناخسرو ، ابن عمه بقصر الجص على دجلة في الحرب ، وسلبه ملكه ، فأما خلعهم للخلفاء فإن معز الدولة خلع المستكفي ، ورتّب عوضه المطيع ، وبهاء الدولة أبا نصر ابن عضد الدولة ، خلع الطائع ورتب عوضه القادر ، وكانت مدة ملكهم كها أخبر به عليه السلام .

وكإخباره عليه السلام لعبد الله بن العباس رحمه الله تعالى عن انتقال الأمر الى أولاده ، فإن على بن عبد الله لما ولد ، أخرجه أبوه عبد الله الى علي عليه السلام فأخذه وتفل في فيه وحنكه بتمرة قد لاكها ، ودفعه اليه ،وقال : خذ إليك أبا الأملاك ، هكذا الرواية الصحيحة ، وهي التي ذكرها أبو العباس المبرد في « الكتاب الكامل »(١) ، وليست الرواية التي يُذكر فيها العدد بصحيحة ولا منقولة من كتاب معتمد عليه .

وكم له من الاخبار عن الغيوب الجارية هذا المجرى ، مما لو أردنا استقصاءه لكسرنا له كراريس كثيرة ، وكتب السير تشتمل عليها مشروحة .

فإن قلت : لماذا غلا الناس في امير المؤمنين عليه السلام ، فادعوا فيه الإلهية لإخباره عن الغيوب التي شاهدوا صدقها عيانا ، ولم يغلوا في رسول الله (ص) فيدّعوا له الإلهية ، وأخباره عن الغيوب الصادقة قد سمعوها وعلموها يقينا ، وهو كان أولى بذلك ، لأنه الأصل المتبوع ، ومعجزاته أعظم ، وأخباره عن الغيوب أكثر ؟

قلت : إن الذين صحبوا رسول الله (ص) ، وشاهدوا معجزاته ، وسمعوا إخباره عن الغيوب الصادقة عيانا ، كانوا أشد آراء ، وأعظم أحلاما ، وأوفر عقولا ، من تلك الطائفة الضعيفة العقول ، السخيفة الأحلام ، الذين رأوا امير المؤمنين عليه السلام في آخر ايامه ، كعبد الله بن سبأ وأصحابه ، فانهم كانوا من ركاكة البصائر وضعفها على حال مشهورة ، فلا عجب عن مثلهم أن

<sup>(</sup>١) الكامل ٢ : ٢١٧ .

تستخفهم المعجزات ، فيعتقدوا في صاحبها أن الجسوهر الإلمي قسد حله ، لاعتقادهم أنه لا يصبح من البشر هذا إلا بالحلول ، وقد قبل : إن جماعة من هؤلاء كانوا من نسل النصارى واليهود ، وقد كانوا سمعوا من آبائهم وسلفهم القول بالحلول في انبيائهم ورؤ سائهم ، فاعتقدوا فيه عليه السلام مثل ذلك . ويجوز أن يكون أصل هذه المقالة من قوم ملحدين أرادوا إدخال الإلحاد في دين الإسلام ، فذهبوا الى ذلك ، ولو كانوا في أيام رسول الله (ص) لقالوا فيه مثل هذه المقالة ، إضلالا لأهل الإسلام ، وقصداً لايقاع الشبهة في قلوبهم ، ولم يكن في الصحابة مثل هؤلاء ، ولكن قد كان فيهم منافقون وزنادقة ، ولم يهتدوا الى هذه المقتنة ، ولا خطر لهم مثل هذه المكيدة .

وعما ينقدح لي من الفرق بين هؤ لاء القوم وبين العرب الذين عاصروا رسول الله (ص)، أن هؤ لاء من العراق وساكني الكوفة، وطينة العراق ما زالت تنبت ارباب الأهواء وأصحاب النحل العجيبة والمذاهب البديعة، وأهل هذا الاقليم أهل بصر وتدقيق ونظر، وبحث عن الآراء والعقائد، وشبه معترضة في المذاهب، وقد كان منهم في أيام الأكاسرة مثل ماني وديصان ومزدك وغيرهم، وليست طينة الحجاز هذه الطينة، ولا أذهان أهل الحجاز هذه الأذهان والغالب على أهل الحجاز المذه الأذهان والغالب مكة والمدينة والطائف فطباعهم قريبة من طباع أهل البادية بالمجاورة، ولم يكن منهم من قبل حكيم ولا فيلسوف ولا صاحب نظر وجدل، ولا موقع شبهه، ولا مبتدع نحلة، ولهذا نجد مقالة الغلاة طارئة وناشئة من حيث سكن علي عليه السلام بالعراق والكوفة، لا في أيام مقامه بالمدينة، وهي اكثر عمره.

فهذا ما لاح لي من الفرق بين الرجلين في المعنى المقدم ذكره.

\* \* \*

فإن قلت : لماذا قال عن فئة تهدى مائة ؟ وما فائدة التقييد بهذا العدد ؟

قلت : لأن ما دون المائة حقير ثافه لا يعتبد به ليبذكر ويخبير عنه ، فكمانه قال : مائة فصاعدا . قوله عليه السلام : «كرائه الأمور » : جمع كريهة وهي الشدة في الحرب . وحوازب الخطوب : جمع حازب ، وحزبه الأمر ، أى دهمه .

### إشارات علي ( ع ) إلى الملاحم قبل أوانها

ومن خطبة له عليه السلام يوميء فيها الى الملاحم :

وَأَخَدُوا يَمِيناً وَشِمَالًا ظَعْناً فِي مَسِالِكِ الْغَيِّ ، وَتَرْكاً لِمَذَاهِبِ الْرُشْدِ ، فَلَا تَسْتَبْ طِئُوا مَا هُـوَ كَائِنُ مُرْصَدٌ ، وَلَا تَسْتَبْ طِئُوا مَا هُـوَ كَائِنُ مُرْصَدٌ ، وَلاَ تَسْتَبْ طِئُوا مَا يَجِيءُ بِهِ الْغَدْ ، فَكَمْ مِنْ مُسْتَعْجِل بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكُهُ ، ومَا أَقْرَبَ الْيُوْمَ مِنْ تَبَاشِيرِ غَدٍ !

يَا قَوْمَ هَذَا إِبَّانُ ورُودِ كِلِّ مَوْعُودٍ ، وَدُنُو مِنْ طَلْعَةِ مَا لاَ تَعْرِفُونَ . أَلاَ وَإِنَّ مَنْ أَذَرَكَهَا مِنَّا يَسْرِيَ فِيهَا بِسِرَاجٍ مُنِيرٍ وَيَحْدُوا فِيهَا عَلَىٰ مِثَالِ الصَّالِحِينَ ، لِيَحُلَّ فِيهَا رِبْقاً ، وَيُعْتِقَ فِيها رِقًا ، وَيَصْدَعَ شَعْباً ، وَيَشْعَبَ صَدْعاً ـ فِي سُتْرَةٍ عَنِ آلنَّاسِ ، لاَ يُبْصِرُ ٱلْقَائِفُ أَثَرَهُ ، وَلُو تَابَعَ نَظَرَهُ ، ثُمَّ لَيُشْحَذَنَّ فِيها قَوْمٌ شَحْذَ ٱلْقَيْنِ ٱلْنَصْلَ ، تُجْلَى بِالتَّزْيِلِ ٱلْصَارُهُمْ وَيُرْمَى بِالتَّنْرِيلِ أَلْصَارُهُمْ وَيُرْمَى بِالتَّسْرِ فِي مَسَامِعِهِمْ ، ويُغْبَقُونَ كَأْسَ ٱلْحِكْمَةِ بَعْدَ ٱلْصَّبُوحِ .

### وشرح ذلك علامة المعتزلة بما يلي :

يذكر(١) عليه السلام قوماً من فرق الضلال أخذوا يميناً وشمالا ، أي ضلوا عن الطريق الوسطى التي هي منهاج الكتاب والسنة ، وذلك لأن كل فضيلة وحق فهو محبوس بطرفين خارجين عن العدالة ، وهما جانبا الإفراط والتفريط ، كالفطانة التي هي محبوسة بالجربزة والغباوة ، والشجاعة التي هي محبوسة بالتهور والجبن ، والجود المحبوس بالتبذير والشح ، فمن لم يقع على الطريق الوسطى وأخذ يمينا وشمالا فقد ضل .

<sup>(</sup>١) شرح النهج لابن ابي الحديد ج ٩ ـ ١٢٦ .

ثم فسر قوله: «أخذ يميناً وشمالاً ، فقال ؛ ظعنوا ظعناً في مسالك الغي ، وتركوا مذاهب الرشد تركاً ، وينصب «تركاً ، و «ظعناً ، على المصدرية ، والعامل فيها من غير لفظها(١) ، وهو قوله : «أخذوا » .

ثم نهاهم عن استعجال ما هو معدّ ، ولا بد من كونه ووجوده ، وإنما سماه كائنا لقرب كونه ، كها قال تعالى : ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾ (٢) ونهاهم أن يستبطئوا ما يجىء في الغد لقرب وقوعه ، كها قال :

#### \* وإنَّ غداً للناظرين قريب \*

وقال الآخر :

\* غد ما غد ما أقرب اليوم من غد \*

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ﴾ (٣) .

ثم قـال : كم من مستعجل أمـراً ويحرص عليه ، فـإذا حصـل ودّ أنـه لم يحصل ! قال أبو العتاهية :

من عناش لاقتى ما ينسبو ، من الأمنور وما ينسبرُ<sup>(1)</sup> ولربُّ حنيف فنوقيه ذهب ويناقنوت ودرُّ

وقال آخر :

فلا تتمنين الدهر شيئا فكم أمنية جلبت منيّة

وقـال تعالى : ﴿ وعسى أن تحبـوا شيئاً وهــو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾(°) وتباشير الصبح : اوائله .

 <sup>(</sup>۱) ب: «لفظها».

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر : ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود : ٨١ .(٤) ديوانه ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) عيون ٢٠٠ . (٥) سورة البقرة ٢١٦ .

<sup>177</sup> 

ثم قال : يا قوم قد دنا وقت القيامة ، وظهور الفتن التي تظهر أمامها .

وإبان الشيء ، بالكسر والتشديد : وقته وزمانه ، وكنى عن تلك الاهوال بقول : « ودنو من طلعة ما لا تعرفون »، لأن تلك الملاحم والاشراط الهائلة غير معهود مثلها ، نحو دابة الأرض ، والـدجال وفتنته ، وما يـظهر عـلى يده من المخاريق والامور الموهمة ، وواقعة السفياني وما يقتل فيها من الخلائق الـذين لا يحصى عددهم .

ثم ذكر أن مهدي آل محمد (ص)، وهو الذي، عنى بقوله: «وان من أدركها منّا يســري في ظلمات هــذه الفتن بسراج منــير،، وهو المهــدي، واتباع الكتاب والسنة.

وبحـذو فيهـا : يقتفي ويتبـع مشال الصـالحـين ، ليحـل في هـذه الفتن . وربقاً ، أي حبلا معقودا .

ويعتق رقا ، أي يستفك أسرى ، وينقذ مظلومين من أيدي ظالمين .

ويصدع شعباً ، أي يفرّق جماعة من جماعات الضلال . ويشعب صدعا : يجمع ما تفرق من كلمة أهل الهدى والايمان .

قوله عليه السلام: «في سترة عن الناس»، هذا الكلام يدل على استتار هذا الانسان المشار اليه، وليس ذلك بنافع للإمامية في مذهبهم، وإن ظنوا أنه تصريح بقولهم، وذلك لأنه من الجائز أن يكون هذا الإمام يخلقه الله تعالى في آخر الزمان، ويكون مستتراً مدة، وله دعاة يدعون اليه، ويقررون أمره، ثم يظهر بعد ذلك الاستتار، ويملك الممالك، ويقهر الدول، ويمهد الأرض، كيا ورد في قوله: «لا يبصر القائف»، أي هو في استتار شديد لا يدركه القائف، وهو الذي يعرف أثره ولو استقصى في الطلب، وتابع النظر والتأمل.

ويقال: شحذت السكين أشحذه شحذاً، أي حددته، يريد ليحرضن في هذه الملاحم قوم على الحرب وقتل أهل الضلال، ولتشحذن عزائمهم كما يشحذ الصيقل السيف ، ويرقق حده .

ثم وصف هؤلاء القوم المشحوذي العزائم ، فقال : تجلى بصائرهم بالتنزيل ، أي يكشف الرين والغطاء عن قلوبهم بتلاوة القرآن وإلهامهم تـأويله ومعرفة أسراره .

ثم صرح بذلك فقال: « ويرمي بالتفسير في مسامعهم » ، أي بكشف لهم الغطاء ، وتخلق المعارف في قلوبهم ، ويلهمون فهم الغوامض والأسسرار الساطنة ، ويغبقون كأس الحكم بعد الصبوح ، أي لا تزال المعارف الربانية والأسرار الإلهية تفيض عليهم صباحا ومساء ، فالغبوق كناية عن الفيض الحياصل لهم في الأصال ، والصبوح كناية عها حصل لهم منه في الغدوات ، وهؤ لاء هم العارفون الذين جمعوا بين الزهد والحكمة والشجاعة ، وحقيق بمثلهم أن يكونوا أنصاراً لولي الله الذي يجتبه ، ويخلقه في آخر اوقات الدنيا ، فيكون خاتمة اوليائه ، والذي يلقي عصا التكليف عنده .

\* \* \*

الأصل:

ومنها :

وَطَالَ الْامَدُ بِهِمْ لِيَسْتَكْمِلُوا الخزْى ، ويَسْتَوْجِبُوا الغِيرَ ، حَتَّ إِذَا الْحَلُونَ الْاَجِلُ ، واسْتَرَاحَ قَوْمٌ إِلَى الْفِتَنِ ، وَاشْتَالُوا عَنْ لَقَاحٍ حَرْبِهِمْ ، الْحَلُولَقَ اللّهِ اللّهِ عَنْ لَقَاحٍ حَرْبِهِمْ ، لَمْ يَسْتَعْظِمُوا بَلْالَ أَنْفُسِهِمْ فِي الْحَقِّ ، حَتَّى إِذَا وَأَفِقَ وَارِدُ الْقَضَاءِ انْقِطَاعَ مُسدَّةً البَسلاءِ ، حَمَلُوا بَصَالِسرَهمْ عَلَى أَشْدِفِهُمْ ، وَدَانُوا لِرَبِهمْ بَأَمْرُ وَاعِظِهمْ .

\* \*

الشرح :

هذا الكلام يتصل بكلام قبله ، لم يذكره الرضي رحمه الله ، وهو وصف فئـة ضالـة قد استـولت وملكت ، وأملى لهـا الله سبحانـه . قال عليـه السلام : وطال الأمد بهم ليستكملوا الخزى ، ويستوجبوا الغير ، أي (١) النعم التي يغيرها بهم من نعم الله سبحانه ، كما قال : ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ﴾(٢) ، وكما قال تعالى : ﴿ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴾(٣) .

حتى إذا الحلولق الأجل ، أي قارب أمرهم الانقضاء ، من قولك : الحلولق السحاب ، أي استوى ، وصار خليقاً بـأن يمطر ، والحلولق الـرسم : استوى مع الأرض .

واستراح قوم الى الفتن ، أي صبا قوم من شيعتنا وأوليائنا الى هذه الفئة ، واستراحوا الى ضلالها وفتنتها ، واتبعوها .

واشتالوا عن لقاح حربهم ، أي رفعوا أيديهم وسيوفهم عن أن يشبّوا الحرب بينهم وبين هذه الفئة ، مهادنة لها وسلما وكراهية للقتال ، يقال : شال فلان كذا ، أي رفعه ، واشتال « افتعل » هو في نفسه ، كقولك : حجم زيد عمرا ، واحتجم هو نفسه . ولقاح حربهم ، هو بفتح اللام ، مصدر من لقحت الناقة .

قوله: «لم يمنوا » هذا جواب قوله: «حتى اذا » والضمير في « يمنوا » راجع الى العارفين الذين تقدم ذكرهم في الفصل السابق ذكره ، يقول: حتى اذا ألقى هؤلاء السلام الى هذه الفئة عجزاً عن القتال ، واستراحوا من منابذتهم بدخولهم في ضلالتهم وفتنتهم ، إما تقية (٤) منهم ، او لشبهة دخلت عليهم ، أنهض الله تعالى هؤلاء العارفين الشجعان الذين خصهم بحكمته ، وأطلعهم على اسرار ملكوته فنهضوا ، ولم يمنوا على الله تعالى بصبرهم ، ولم يستعظموا ان يبذلوا في الحق نفوسهم ، قال: حتى اذا وافق قضاء الله تعالى يستعظموا ان يبذلوا في الحق نفوسهم ، قال: حتى اذا وافق قضاء الله تعالى

<sup>(</sup>١) كذا في د ، وفي أ ، ب : و « النعم » .

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء ١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٨٢ .

 <sup>(</sup>٤) كذا في ج ، وفي أ ، ب : « بقية » ، وفي د : « بفئة » .

وقدره كي ينهض هؤلاء قضاء الله وقدره في انقضاء مدة تلك الفئة ، وارتفاع ما كان شمل الخلق من البلاء بملكها وامرتها ، حل هؤلاء العارفون بصائرهم على اسيافهم ، وهذا معنى لطيف ، يعني انهم أظهروا بصائرهم وعقائدهم وقلوبهم للناس ، وكشفوها وجردوها من أجفانها ، مع تجريد السيوف من اجفانها ، فكانها شيء محمول على السيوف يبصره من يبصر السيوف ، ولا ريب ان السيوف المجردة من اجلى الاجسام للأبصار ، فكذلك ما يكون محمولا عليها ، ومن الناس من فسر هذا الكلام ، فقال : أراد بالبصائر جمع بصيرة ، وهو ومن الناس من فسر هذا الكلام ، فقال : أراد بالبصائر جمع بصيرة ، وهان اللفظ الدم ، فكأنه اراد طلبوا تأرهم والدماء التي سفكتها هذه الفئة ، وكأن تلك الدماء المطلوب ثارها محمولة على أسيافهم التي جردوها للحرب ، وهذا اللفظ قد قاله بعض الشعراء المتقدمين بعينه :

راحوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتُـدُ وأي(١)

وفسره أبو عمرو بن العلاء ، فقال : يريد أنهم تركوا دم أبيهم وجعلوه خَلفهم ، أي لم يثاروا به ، وأنا طلبت ثاري . وكان أبو عبيدة معمر بن المثنى يقسول في هذا البيت . البصيسرة : الترس او السدرع ، ويسرويسه : « حملوا بصائرهم » .

# ( أمثلة بعلم على « عليه السلام » )

من خطبة له عليه السلام:

أَيُّهَا ٱلْنَّاسِ غَيْرُ ٱلْمَغْفُولِ عَنْهُمْ ، وَالتَّارِكُونَ ، وَالْمَأْخُوذُ (٢) مِنْهُمْ .

مالِي أَرَاكُمْ عَنِ آللهَ ذَاهِبِين ، وَإِلَى غَيْرِهِ رَاغِبِين ! كَأَنَّكُم نَعمُ أَرَاحَ بِهَا سَائِمُ إِلَى مَسْرَعَى وَبِيّ ، وَمَشْرَبٍ دَوِيّ ، وَإِنَّمَا هِيْ كَٱلْمَعْلُوفَـةِ

 <sup>(</sup>١) البيت في الصحاح ٢ : ٩٩٢ ، ونسبه الى الاسعار الجعفي ، وهاو ايضا في اللسان : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ب : ﴿ الْمَأْحُودُ ، مَنْ غَيْرُ وَاوْ .

لِلْمُدَى ، لاَ تَعْرِفُ مَاذا يُرَادُ بِهَا ! إِذَا أُحْسِنَ إِلَيْهَا تَحْسِبُ يَـوْمَها دَهـرَهَا ، وَشِبَمَها أَمْرَهَا .

وَالله لَوْ شِنْتُ أَنْ أُخْبِرَ كُلَّ رَجُلِ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَموْلِجِهِ وَجَمِيحِ شَنْانِهِ لَفَعْلَتُ ، وَلَكِن أَخَافُ أَنْ تَكَفُّرُواْ فِي بِرَسُولِ الله صلَّى الله عليهِ وَسَلَّم . أَلَا وَإِنِّي مُفْضِيهِ إِلَى الْخاصَّةِ ممَّنْ يُؤْمَن ذَلِكَ مِنْهُ . وَالَّذِي بَعَشَهُ بِالْحَقِّ ، وَإِنِّي الْخَلْقِ ، هِا أَنْطِقُ إِلَّا صادِقاً ، وَلَقَدْ عَهِدَ إِلَي بِنَلِكَ كُلَّهِ وَبِمَهْلِكِ مَنْ يَهْلِكُ ، وَمَنْجَى مَنْ يَنْجُو ، وَمآل هَذَا الْأَمْرِ ، وَمَا أَنْقَى شَيْئًا يُمُرُّ على رَأْسِي إِلاَّ أَفْرَغَة فِي أَذْنَى ، وَأَفْضَى بِهِ إِلى ً .

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ، إنِّي وَالله مَا أَحْتُكُمْ عَلَى طَاعَةٍ إلاَّ وَأَسْبِقُكُمْ إلَيْهَا ، وَلاَ أَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ إ وَأَتَناهَى قَبْلُكُمْ عَنْها .

## قال ابن أبي الحديد المعتزلي:

خــاطب(١) المكلفين كــافة ، وقــال : إنهم غافلون عــها يراد بهم ومنهم ، وليسوا بمغفول عنهم ، بل أعمالهم محفوظة مكتوبة .

ثم قال : والتاركون : أي يتركون الواجبات .

ثم قـابل ذلـك بقولـه : « والمأخـوذ منهم » لأن الأخذ في مقـابلة التـرك ، ومعنى الأخـذ منهم انتقاص اعمـارهم ، وانتقاض قـواهم ، واستلاب احبـابهم وأموالهم .

ثم شبههم بالنعم التي تتبع نعِماً أخرى .

سائمة : أي راعية ، وإنما قـال ذلك لأنها اذا اتبعت أمثـالها كـان أبلغ في ضرب المثل بجهلهـا من الإبل التي يسميها راعيها . والمـرعى الوبي : ذو الــوباء والمرض . والمشرب الــدوي ذو الداء ، وأصــل « الوبي » اللين الــوبيء المهموز ،

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج ١٠ / ١٠ .

ولكنـه لينه ، يقـال : أرض وبيئة عـلى « فعيلة » ووبئـة عـلى « فعلة » ، ويجـوز أوبأت فهى موبئة .

والأصل في الدوى « دو » بالتخفيف ، ولكنه شدده للازدواج .

ثم ذكر أن هذه النعم الجاهلة التي أوقعت أنفسها في هذا المرتع والمشرب المذمومين كالغنم وغيرها من النعم المعلوفة .

للمدى : جمع مدية ، وهي السكين ، لا تعرف ماذا يراد بهما ، وتظن أن ذلك العلف إحسان إليها على الحقيقة .

ومعنى قوله: «تحسب يومها دهرها»، أي تنظن أن ذلك العلف والإطعام كما هو حاصل لها ذلك اليوم، يكون حاصلا لها أبداً.

و « شبعها أمرها » ، مثل ذلك ، أي تظن أنه ليس أمرهما وشأنها إلا أن يطعمها أربابها لتشبع وتحسن وتسمن ، ليس يريدون بها غير ذلك .

ثم خرج عليه السلام من هذا الفن الى فن آخر ، فأقسم أنه لو شاء أن يخبر كل واحمد منهم من أين خرج ، وكيفية خروجه من منزله ، وأين يلج ، وكيفية ولوجه ، وجميع شأنه من مطعمه ومشربه ، وما عزم عليه من أفعاله ، وما أكله ، وما ادخره في بيته ، وغير ذلك من شؤ ونه وأحواله ، لفعل .

وهذا كقول المسيح عليه السلام : ﴿ وَأَنبِئكُم بِمَا تَأْكُلُونَ ، وَمَا تَلَخُرُونَ في بيوتكم ﴾(١) .

قال: إلا أني أخاف أن تكفروا في برسول الله (ص) ، أي أخاف عليكم الغلو في امري ، وأن تفضلوني على رسول الله (ص) ، بل أخاف عليكم أن تدّعوافي الإلهية ، كها ادّعت النصارى ذلك في المسيح لما أخبرهم بالأمور الغائبة .

ثم قال : « ألا وإني مفضية الى الخاصة » أي مفض به ومودع إياه خواص

اسورة آل عمران ٤٩.

أصحابي وثقاتي الذين آمن منهم الغلو، وأعلم أنهم لا يكفرون في بالرسول (ص) لعلمهم أن ذلك من إعلام نبوته، إذ يكون تابع من أتباعه، وصاحب من أصحابه بلغ الى هذه المنزلة الجليلة.

ثم أقسم قسماً ثانياً أنه ما ينطق إلا صادقا ، وأن رسول الله (ص) عهد بذلك كله إليه ، وأخبره بمهلك من يهلك من الصحابة وغيرهم من الناس ، وبنجاة (٢) من ينجو ، وبمآل هذا الأمر - يعني ما يفضي إليه أمر الإسلام وأمر الدولة والخلافة - وأنه ما ترك شيئا يمر على رأسه عليه السلام إلا وأخره به وأسره إليه .

# ﴿ فصل في ذكر بعض أقوال الغلاة في علي ﴾

واعلم أنه غير مستحيل ان تكون بعض الانفس مختصة بخاصية تدرك بها المغيّبات ، وقد تقدم من الكلام في ذلك ما فيه كفاية ، ولكن لا يمكن أن تكون نفس تدرك كل المغيّبات لأن القوة المتناهية لا تحيط بأمور غير متناهية ، وكل قوة في نفس حادثة فهي متناهية ، فوجب أن يحمل كلام امير المؤمنين عليه السلام لا على أن يريد به عموم العالمية بل يعلم أمور محدودة من المغيبات ، مما اقتضت حكمة الباري سبحانه أن يؤهله لعلمه ، وكذلك القول في رسول الله (ص) انه إنما كان يعلم أموراً معدودة لا أموراً غير متناهية ، ومع أنه عليه السلام قد كتم ما علمه حذرا من أن يكفروا فيه برسول الله (ص) ، فقد كفر كثير مناه منهم ، وادعوا فيه النبوة ، وادعوا فيه أنه شريك الرسول في الرسالة ، وادعوا فيه انه هو كان الرسول ، ولكن الملك غلط فيه ، وادعوا أنه هو الذي بعث عمدا (ص) إلى الناس ، وادعوا فيه الحلول ، وادعوا فيه الاتحاد ، ولم يتركوا نوعاً من أنواع الضلالة فيه إلا وقالوه واعتقدوه، وقال شاعرهم فيه من أبيات :

<sup>(</sup>Y) أ: « بنجاة <sub>» .</sub>

ومـن كـلم مـوسـى فـو ومـن قـال عـلى المـنـ سـلوني أيهـا الـنـاس

ق طبور إذ يستاديه ببريسوما وهبو راقيمه: فنحاروا في منعانيمه

وقال بعض شعرائهم :

إنما خالق الخلائق من زع لزع أركان حصن خبيس جذبًا قد رضينا به إساما ومولى وسجدنا له إلها وربا

## ﴿ جَمَلَةً مِن أَخْبَارِ عَلِي بِالْأَمُورِ الغيبية ﴾

وقد ذكرنا فيها تقدم من أخباره عليه السلام عن الغيـوب طرفــا صالحــا ، ومن عجيب ما وقفت عليه من ذلك قولــه في الخطبــة التي يذكــر فيها المــلاحـم ، وهــو يشــبر الى القرامطة(١٠) :

« ينتحلون لنا الحب والهوى ، ويضمرون لنا البغض والقـلى ، وآية ذلـك قتلهم ورَاثنا ، وهجرهم أحداثنا » .

وصح ما أخبر به ، لأن القرامطة قتلت من آل أبي طالب عليه السلام خلقا كثيرا ، وأسماؤ هم مذكورة في كتاب « مقاتـل الـطالبيـين » لأبي الفرج الاصفهاني .

ومرّ أبو طاهر سليمان بن الحسن الجنابي في جيشه بالغـرى(٢) وبالحـاير(٣)

<sup>(</sup>۱) يرجع مذهب القرامطة الى كبيرهم الحسن بن بهرام الجنابي ابو سعيد ، كمان دقاقـًا من أهل جنابة بفارس ، ونفى فيهما ، فأقـام في البحرين تـاجراً ، وجعـل يدعـو العرب الى نحلته ، فعظم أمره ، فحاربه الخليفة مظفر الحسن وصافاه المقتدر العبـاسي ، وكان اصحـابه يسمونه السيد . استولى على هجر والاحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين ، وكان شجاعـا ، داهية ، قتله خادم له صقلبي في الحمام بهجر مات سنة ١٠٣٠ انظر تاريخ ابن الاثير .

 <sup>(</sup>۲) الغري ، واحد الغريين ، وهما بناءان كالصومعتين ، كانا بظهر الكوفة قرب قبر على عليه السلام ( مراصد الاطلاع ) .

 <sup>(</sup>٣) الحاير ، بعد الألف ياء مكسورة : موضع قبر الحسين عليه السلام . ذكره ياقون .

فلم يعرِّج على واحد منهما ولا دخل ولا وقف .

وفي هذه الخطبة قال وهو يشير الى السارية التي كان يستند اليها في مسجد الكوفة : كأني بالحجر الأسود منصوبا ها هنا . وبجهم ! إن فضيلته ليست في نفسه ، بل في موضعه وأسّه ، يمكث ها هنا برهة ، ثم ها هنا برهـة ـ وأشار الى البحرين ـ ثم يعود الى مأواه ، وأم مثواه .

ووقع الأمر في الحجر الأسود بموجب ما أخبر به عليه السلام .

وقد وقفت له على خطب مختلفة فيها ذكر الملاحم ، فوجدتها تشتمل على ما يجوز أن ينسب اليه وما لا يجوز أن ينسب اليه ، ووجدت في كثير منها إختلالا ظاهرا ، وهذه المواضع التي أنقلها ليست من تلك الخطب المضطربة ، بل من كلام له وجدته متفرقا في كتب مختلفة ، ومن ذلك أن تميم بن أسامة بن زهير ابن دريد التميمي اعترضه ، وهو يخطب على المنبر ويقول : «سلوني قبل أن تفقدوني ، فوالله لا تسألوني عن فئة تضل مائة ، أو تهدي مائة إلا نبأتكم بناعقها وسائقها ، ولو شئت لأخبرت كل واحد منكم بمخرجه ومدخله وجميع شأنه » . فقال : فكم في رأسي طاقة شعر ؟ فقال له : أما والله إن لأعلم ذلك ، ولكن أين برهانه لو اخبرتك به ! ولقد أخبرتك بقيامك ومقالك . وقيل في إن على كل شعرة من شعر رأسك ملكا يلعنك وشيطانا يستفزك ، وآية ذلك أن في بيتك سخلا يقتل ابن رسول الله عليه السلام ، ويحضُ على قنله (١) .

فكان الأمر بموجب ما أخبر به عليه السلام ، كان ابنه حصين ـ بالصاد المهملة ـ يومئذ طفلًا صغيرا يرضع اللبن ، ثم عاش إلى أن صار على شرطة عبيد الله بن زياد واخرجه عبيد الله الى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين عليه السلام ويتوعده على لسانه إن أرجأ ذلك ، فقتل عليه السلام صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في ليلته .

ومن ذلك قوله عليه السلام للبرّاء بن عازب يوما : يا براء ، أيقتل

<sup>(</sup>١) ب : ﴿ قتاله ﴾ .

الحسين وأنت حي فلا تنصره ! فقال البراء : لا كان ذلك يا امير المؤمنين !

فلما قتل الحسين عليه السلام كان البراء يذكر ذلك ، ويقول : أعظم بها حسرة ! اذلم اشهده وأُقتل دونه !

وسنذكر من هذا النمط ـ فيها بعد إذا مررنا بما يقتضي ذكـره ـ ما يحضـرنا إن شاء الله .

## تذكرة

قد عرفت مراراً أن نفي علم الغيب عنهم معناه أنهم لا يعلمون ذلك من أنفسهم بغير تعليمه تعالى بوحي أو إلهام وإلا فظاهر أن عمدة معجزات الأنبياء والأوصياء عليهم السلام من هذا القبيل وأحد وجوه إعجاز القرآن أيضاً اشتماله على الاخبار بالمغيبات ونحن نعلم أيضاً كثيراً من المغيبات بإخبار الله تعالى ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم كالقيامة وأحوالها والجنة والنار والرجعة وقيام القائم ونزول عيسى عليه السلام وغير ذلك من اشراط الساعة والكرسي والملائكة .

وأما الخمسة التي وردت في الآية فتحتمل وجوهاً :

الأول: أن يكون المراد أن تلك الأمور لا يعلمها على التعيين والخصوص إلا الله تعالى ، فإنهم اذا اخبروا بموت شخص في اليـوم الفـلاني فيمكن أن لا يعلموا خصوص الدقيقة التي تفارق الروح الجسد فيها مثلا ، ويحتمل أن يكـون ملك الموت لا يعلم ذلك .

الثاني : ان يكون العلم الحتمي بها مختصاً بـه تعالى وكــل ما أحبــر الله به من ذلك محتمل للبدآء .

الثالث : ان يكون المراد عدم علم غيره تعالى إلا من قبله فيكون كسائـر الغيوب ، ويكون التخصيص بها لظهور الأمر فيها أو لغيره .

أقول : ويؤيد ذلك ما رواه سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام . يقـول : إن أبي مرض مـرضاً شـديداً حتى خفنـا عليه ، فبكى بعض أهله عنـد رأسه ، فنظر اليه فقال عليه السلام إني لست بميت من وجعي هذا إنه أتاني اثنان فأخبراني أني لست بميت من وجعي هذا إنه أتنان فأخبراني أني لست بميت من وجعي هذا قال : فبرغ الله ين الله الذين أتياني مكث فبينها هو صحيح ليس به بأس قال عليه السلام : يا بني ان الذين أتياني من وجعي ذاك أتياني فأخبراني أني ميت يوم كذا وكذا ، قال : فمات في ذلك اليوم .

الرابع: ما أومأنا اليه سابقاً ، وهو أن الله تعالى لم يطلع على تلك الأمور كلية أحداً من الخلق على وجه لابداء فيه ، بل يرسل علمها على وجه الحتم في زمان قريب من حصولها ، كليلة القدر أو أقرب من هذا ، وهذا وجه قريب تدل عليه أخبار كثيرة ، إذ لا بد من علم ملك الموت بخصوص الوقت كها ورد في الاخبار وكذا ملائكة السحاب والمطر بوقت نزول المطر ، وكذا المدبرات من الملائكة بأوقات وقوع الحوادث ، هذا .

وقد أطنبنا الكلام في هذا المقام لكونه من مزال الاقدام ، وقد أتينا فيه ما يقتضيه التأمل ويسوق اليه النظر والتدبر في أخبار الأثمة عليهم السلام ، والأمر بعد ذلك موكول اليهم ، فإن أهل البيت أدرى بما فيه وسر الحبيب مع الحبيب ليس قلم يحكيه ، وما التوفيق الا بالله ، والحمد لله على ذلك .

## على عليه السلام يعلم الغيب بتعلم الله ورسوله

( وقال عليه السلام للرجل وكان كلبياً : يا أخا كلب ليس هـو ) أي ما أخبرت به من خبر الاتراك ( بعلم غيب وانما هو تعلم من ذي علم ) أراد به رسول الله ( ص ) كما سيصرّح به (وإنما علم المغيب ) هو العلم بأمور خسة أشار اليها سبحانه في سورة لقمان وهـو علم الساعـة وما عـدده الله سبحانه بقوله :

﴿ إِنْ الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ﴾ .

يعني عنده سبحانه علم وقت قيامهـا واستأثـر به ولم يـطّلع عليه أحـد من خلقه ، ويعلم نزول الغيث في مكانه وزمانه ، ويُعلم ما تحمله الحوامـل ( فيعلم سبحانه ما في الأرحام من ذكر او أنثى وقبيح أو جميل وسخي او بخيل وشقي او سعيد ومن يكون في النار حطباً أو في الجنان للنبيين مرافقاً ) وما تــــدري نفس ماذا تكسب غداً من خير او شرور بما تعزم على شيء فتفعل خلافه وقيل ما يعلم بقائه غداً فكيف يعلم تصرفه ، وما تدري نفس في أي أرض تموت وقيل انه إذا رفع خطوة لم يدر انه يموت قبل أن يضع الخطوة أم لا .

(فهذا) أي ما ذكر من العلم بالأصور الخمسة المعدودة (علم الغيب الذي لا يعلمه أحمد إلا الله سبحانه وما سوى ذلك فعلم علمه سبحانه نبيه (ص) فعلمنيه رسسول الله باذن من الله (ودعا لي بأن يعيه ) أي يحفظه (صدري وتضطم عليه جوانحي ) أي تضبطه قلبي ويشتمل عليه ، وكني بالجوانح عن القلب لاشتمالها عليه .

أقول: ومحصل ما استفيد من كلامه أن ما أخبر به من خبر الأتراك ونحوه مما يكون ويحدث به في غابر الزمان فليس هو من علم الغيب وانما علم الغيب هو العلم بالأمور الخمسة المعدودة في الآية الشريفة الا انه يشكل بوجهين:

احدهما: انه كيف يمكن نفي علم الغيب عما أخبر به مع انك قد عرفت في شرح الفصل الثاني من الخطبة التسعين ان الغيب عبارة عما غاب عن الخلق علمه وخفي مأخذه ، ومن المعلوم أن الحوادث التي تحدث والملاحم التي تقع في غابر الزمان مما هو غائب عن نظر الخلق وحواسهم .

وثانيها: انه كيف يصلح حصر علم الغيب في الأمور الخمسة فإنه بعدما كان المدار على التعلم من ذي علم فلا تفاوت حينئذ بين تلك الأمور وغيرها ، لإمكان العلم بها بتعليم ذي العلم ، بل هو واقع ، وتحقيق المقام يحتاج الى بسط في الكلام لكونه من مزال الاقدام .

فأقول بعد الاعتصام بالملك العلام والتمسك بذيل أثمة الأنام عليهم الصلاة والسلام: ان مقتضى بعض الأدلة هو اختصاص علم الغيب بالله سبحانه ونفيه عمن سواه تعالى ، ومقتضى البعض الآخر إثباته لغيره تعالى من الانبياء والأثمة والملائكة الرسل عليهم السلام ، ومفاد طائفة ثالثة من الأدلة هو التفصيل .

اما الأدلة الأولى فمنها قوله تعالى في سورة الانعام: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ﴾،وفي سورة الاعراف: ﴿ لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ﴾،وفي سورة يونس ﴿ انحا الغيب لله ﴾،وفي سورة هود والنحل ،﴿ وقه غيب السماوات والأرض ﴾،وفي سورة النمل ﴿ قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلغيب الا الله ﴾ ، وبمعناها آيات وأخبار أخر .

وأما الأدلة الثانية فمثل ما دل بعلم المدبرات من المملائكة بـأوقات وقــوع الحوادث ، وما دل بعلم ملك الموت بأوقات الآجال ، وما دل على أخبار الأنبياء بالمغيبات ، وما دل على علم النبي والائمة بما كان وما يكون وما هو كائن .

كها في البحار عن بصائر الدرجات عن ابن معروف عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل علي عليه السلام عن علم النبي فقال : علم النبي علم جميع النبيين وعلم ما كان وعلم ما هو كائن الى قيام الساعة ، ثم قال : والذي نفسي بيده إني لأعلم علم النبي وعلم ما كان وعلم ما ها هو كائن فيا بيني وبين قيام الساعة .

وفيه أيضاً من البصائر عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن يديس عن الحرث بن مغيرة وعدة من أصحابنا فيهم عبد الأعلى وعبيدة بن عبد الله بن بشر الخنعمي وعبد الله بن بشير سمعوا أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الأعلم ما في الجنة وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في الجنة وأعلم ما عن النار وأعلم ما كان وما يكون ، ثم مكث هنيئة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه فقال : علمت من كتاب الله إن الله يقول : فيه تبيان كل شيء .

وفيه من مصباح الأنوار بإسناده الى المفضّل قبال: دخلت على الصادق عليه السلام ذات يوم فقال لي يا مفضل هل عرفت محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام كنه معرفتهم؟ قال: يا مفضل من عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمناً في السنام(١) الاعلى ، قال: قلت: عرفني ذلك يا سيدي ، قال: يا مفضل تعلم أنهم علموا ما خلق الله عز وجل ، وذراه وبراه وأنهم كلمة التقوى

<sup>(</sup>١) أي أعلى مدارج الايمان وسنام كل شيء اعلاه .

وخزان السماوات والأرضين والجبال والرمال والبحار ، وعلموا كم في السهاء من نجم وملك ووزن الجبال وكيل ماء البحار وأنهارها وعيونها ، وما تسقط من ورقة الا علموها ولا حبة في ظلمات الارضولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ، وهو في علمهم ، وقد علموا ذلك ، فقلت : يا سيدي قد علمت ذلك وأقررت به وآمنت ، قال : نعم يا مفصل ، نعم يا مكرم ، نعم يا عبور(١) ، نعم يا طيب طبت وطابت لك الجنة ولكل مؤمن بها .

وفي الكافي عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا والله لا يكون عالم جاهلاً ابدأ ، عالماً بشيء جاهملا بشيء ، ثم قال : الله اجل واعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه ، ثم قال : لا يحجب ذلك عنه .

إلى غير ذلك من الأخبار المتظافرة بل المتواترة الدالة على عموم علمهم عليهم السياء من عليهم السياء من المتعلق السياء من وعلى كونهم أعرف بطرق السياء من طرق الأرض ، وكونهم شهداء على الناس والشهادة فرع العلم ومعرفتهم على الناس لحقيقة الايمان وحقيقة الكفر وعلمهم بعدد أهل الجنة وأهل النار ، وغير ذلك مما كان أو يكون وقد مضى كثير من تلك الأخبار في شرح الخطب السابقة ، ولا حاجة الى الإعادة المفضية الى التكرار والإطالة .

وأما الطائفة الثالثة من الأدلة فيستفاد منها التفصيل وبه يجمع بين الأدلتين المتقدمتين ويقيّد إطلاقهما أو يخصص عمومهما ووجه الجمع أمور ثلاثة : الأول

أن يكون المراد بالأدلة الأول الحاصرة للغيب في الله سبحانه النافية له عن غيره أنه سبحانه عالم به بذاته لا يعلمه غيره كذلك فيكون المراد بالأدلة الاخر أن غيره يعلم الغيب بعلم مستفاد منه سبحانه بوحي او إلهام أو نكت في القلوب

 <sup>(</sup>١) لعله من الحبرة قال في القاموس الحبرة بالضم نعمة حسنة والمبالغة في ما وصف بجميل .

ونقر في الأسماع أو غير ذلك من جهات العلم .

ويدل على ذلك قوله سبحانه في سورة آل عمران : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيَطْلَعُكُمُ عَلَى اللهِ لِللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ الْعَلَيْبِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا

روى في الصافي عن الخرائج عن الرضا عليه السلام في هذه الآيـة قال : فرسول الله عند الله مرتضى ، ونحن ورثة ذلك الرسول الذي اطلعه الله على ما يشاء من غيبه ، فعلمنا ما كان وما يكون الى يوم القيامة .

ويأتي في رواية الكافي والبحار من البصائر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في هذه الآية ، وكان محمد ممن ارتضاه ، ومضى في شرح الفصل الثالث من فصول الخطبة السادسة والثمانين في رواية البحار قول أمير المؤمنين لسلمان : يا سلمان أما قرأت قول الله عز وجل حيث يقول : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ، فقلت : بلى يا أمير المؤمنين ، فقال أنا ذلك المرتضى من الرسول الذي أظهره الله عز وجل على غيبه .

أقول : والمستفاد من هـذه الروايـة كون لفـظة من في قولـه من رسول الله ابتدائية ، كها أن المستفاد من الروايتين السابقتين كونها بيانية ولا منافــاة لأن هذه تأويل للباطن وما تقدم تفسير للظاهر كها هو ظاهر هذا .

وقال الطبرسي في تفسير هذه الآية : ثم استثنى فقال إلا من ارتضى من رسول ، يعني الرسل ، فإنه يستدل على نبوتهم بأن نجبروا بالغيب فيكون آية ومعجزة لهم ، ومعناه أن من ارتضاه واختاره للنبوة والرسالة فإنه يطلعه على من شاء من غيبه على حسب ما يراه من المصلحة وهو قوله :

« فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » .

والرصد الطريق أي يجعل له الى علم ما كان من قبله من الأنبياء والسلف وعلم ما يكون بعده طريقاً .

وقال (ره) في قوله تعالى : ﴿ ولله غيب السموات والأرض ﴾ : معناه

ولله علم ما غاب في السموات والأرض لا يخفى عليه شيء منه ، ثم قال (ره) : وجدت بعض المشايخ عن يتسم بالعدل والتشيع قد ظلم الشيعة الإمامية في هذا الموضع من تفسيره فقال : هذا يدل على أن الله تعالى يختص بعلم الفيب خلافاً لما تقول الرافضة : إن الأثمة عليهم السلام يعلمون الغيب ، ولا شك أنه عنى بذلك من يقول بإمامة الاثني عشر ويدين بأنهم أفضل الأنام بعد النبي عليهم السلام ، فإن هذا دأبه وديدنه ، فهو يشنع في مواضع كثيرة من كتابه عليهم وينسب القبائح والفضائح اليهم ولا نعلم أحداً منهم استجاز الوصف بعلم الغيب لأحد من الحلق ، واغما يستحق الوصف بذلك من يعلم المعلمات لا بعلم مستفاد ، وهذه صفة القديم سبحانه ، العالم لذاته لا يشركه فيه احد من المخلوقين ، ومن اعتقد أن غير الله سبحانه يشركه في هذه الصفة فهو خارج عن ملة الإسلام .

وأما ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام ورواه عنه الخاص والعام من الاخبار بالغائبات في خطب الملاحم وغيرهما كإخباره عن صاحب الزنج وعن ولاية مروان الحكم وأولاده وما نقل من هذا الفن عن أئمة الهسدى عليهم السلام ، فإن جميع ذلك ملقى من النبي مما اطلعه الله عليه ، فلا معنى لنسبة ما روى عنهم هذه الاخبار المشهورة الى أنه يعتقد كونهم عالمين بالغيب ، وهل هذا إلا سب قبيح وتضليل لهم بل تكفير ولا يرتضيه من هو بالمذهب خبير ، والله يحكم بينه وبينهم واليه المصير .

وفي البحار من بصائر الدرجات بإسناده عن عبد الأعملي وعبيدة بن بشير ـ
قال : قال أبو عبد الله ابتداء منه : والله اني لأعلم غيب السموات والأرض وما
في الحنة وما في النار وما كان وما يكون الى أن تقوم الساعة ، ثم قال : أعلمه
من كتاب الله أنظر اليه هكذا ثم بسط كفيه ثم قال : إن الله يقول :

## ﴿ وأنزلنا اليك الكتاب فيه تبيان كل شيء ﴾.

وفيه من مجالس المفيد بإسناده عن أبي المغيرة قـال : كنت أنا ويحيى بن عبد الله بن الحسين عنـد أبي الحسن عليه السـلام فقال لـه يحيى جعلت فداك إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب؟ قال : سبحان الله ضع يــــ على رأسي فـــوالله ما بقيت شعرة فيــه ولا جســـ إلا قـــامت ، ثـم قال : لا والله مـــا هــي إلا وراثة عن رســول الله .

وفي الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال : سأل أبا الحسن عليه السلام رجل من اهل فارس فقال له : أتعلمون علم الغيب فقال قال أبو جعفر : يسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم ، وقال : سر الله عز وجل اسرّه الى جبرائيل واسره جبرائيل الى محمد ( ص ) ، وأسره محمد الى من شاء الله .

قال المفيد (ره) في محكي كلامه من كتاب المسائل: أقول: ان الأئمة من آل محمد عليهم السلام قد كانوا يعرفون ضمائر بعض عبادهم ، ويعرفون ما يكون قبل كونه وليس ذلك بواجب في صفاتهم ، ولا شرط في امامتهم ، وانحا أكرمهم الله تعالى به وعلمهم إياه للطف في طاعتهم والتبجيل بإمامتهم ، وليس ذلك بواجب عقلا ، ولكنه وجب لهم من جهة السماع ، فأما اطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد ، لأن الوصف بذلك إنحا يستحقه من علم الأشياء بنفسه ، لا يعلم مستفاد وهذا لا يكون إلا لله عزوجل ، وعلى قولي هذا جماعة أهل الدهامة إلا من شذ عنهم من المفوضة ومن النهم من الغلاة ، هذا .

وأنت بعد ما احطت خبراً بما ذكرناه تقدر على دفع ما استشكلناه في كلامه عليه السلام من نفيه علم الغيب عما أخبر به عن خبر الاتراك ، ومحصل دفعه أن قوله : يا أخا كلب إنه ليس هو بعلم غيب ، لم يرد به نفي علم الغيب عنه رأساً أراد به سلب علم الغيب على زعم الكلبي السائل فانه عليه السلام لما اخبر بما اخبر من الغيب توهم السائل أنه عليه السلام علمه من تلقاء نفسه بدون توسط معلم كما هو زعم الغلاة فرده عليه السلام بقوله : ليس هو بعلم غيب وانما هو تعلم من ذي علم .

فان قلت : قول السائل لقد اعطيت يا امير المؤمنين علم الغيب ينافي ذلك ، لظهوره في أن اعتقاده أن الله أعطاه العلم بذلك، لا أنه علمه بنفسه . قلنا: لفظ الاعطاء لا ينافيه ، لإمكان أن يكون مراده منه أنه عليه السلام آتاه الله قوة يقتدر بها على علم الغيب من غير حاجة الى وساطة النبي (ص) أو إلهام إلهي أو توسط الملائكة النازلين في ليلة القدر ونحو ذلك وبالجملة من دون حاجة الى تعليم معلم فافهم وتأمل.

والحاصل أنهم عليهم السلام لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه ، وتعليمه في كل آن فلو لم يعلمهم في كل آن ما كان عندهم شيء ولا يعلمهم الله إلا بواسطة محمد وهو قولهم الحق كما في الكافي عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لولا أنا نزاد لأنفذنا ، قال: قلت: تزدادون شيئاً لا يعلمه رسول الله (ص) ؟ قال: أما انه اذا كان ذلك عرض على رسول الله ثم على الأئمة ثم انتهى الأمر الينا.

وعن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهم السلام قال : ليس شيء نخرج من عند الله عـز وجل حتى يبـدء برســول الله ، ثم بأمير المؤمنين ، ثم بواحد بعد واحد لكيلا يكون آخرنا أعلم من أولنا .

فملخص الكلام وفذلكة المرام ما ورد في الاخبار وذكره علماتنا الاخيار من أنهم لا يعلمون الغيب لا ينافي باخبارهم بأشياء كثيرة من الغيب ، لأن ذلك كله من الوحي الذي نزل على رسول الله فعلمهم رسول الله ذلك بأمر من الله ، ولان عندهم علم القرآن كله وفيه تبيّان كل شيء ، وتفصيل كل شيء وهو مستور محبوب عن الاغيار وقد كشفه الله سبحانه لمحمد وآله الأطهار الأبرار ، وما اخبروا به من ذلك المستور عن غيرهم ، وأيضا عندهم الاسم الأكبر وبه يعلمون ما شاؤ واكما ورد في أحاديثهم فعلى ما ذكر لو قيل انهم لا يعلمون الغيب بمعنى من ذاتهم فهو حق ، وأما لو قيل انهم لا يعلمون أصلا فلا ، بل قد علموا كثيراً منه بتعليم الرسول وعلموا بعضه بما عندهم من الاسم الاكبر وبعضه بما كتب في القرآن ومصحف فاطمة والجامعة والجفر ، وبعضه بالملائكة المدين ينزلون إليهم ليلة القدر وبغيرهم من الملائكة المسخرين لهم ، والجان الذين يخدمونهم وينقلون إليهم علوم ما غاب عنهم وما لم يكن مشاهدا وعلى الذين يخدمونهم وينقلون إليهم علوم ما غاب عنهم وما لم يكن مشاهدا وعلى هذه كلها دلت أخبارهم وهذه العلوم الغائبية هي المشار اليها في قوله : فلا

يظهر على غيبه أحـدا إلا من ارتضى من رسول ، وفي قـوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء هي المراد بقوله في الزيارة الجامعة : واصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره .

#### الوجه الثاني

أن يقال : إن الغيب على قسمين : قسم هو غيب عند الكل ، وقسم هو غيب عند بعض شهادة عند آخر ، والأول قد يعبر عنه بالعلم المكفوف وهو محتص بالله سبحانه وعليه يحمل الأدلة الدالة على أن الغيب لله ، والثاني هو المعبر عنه بالعلم المبذول وعليه يحمل الادلة المثبتة لعلمهم بالغيب وهذه القسمة مستفادة من أخبار كثيرة .

مشل ما في البحـار من بصائـر الدرجـات باسنـاده عن بشير الـدهان قـال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لله علماً لا يعلمه أحـد غيره ، وعلما قد علمه ملائكته ورسله فنحن نعلمه .

وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لله علماً علمــه ملائكتــه وانبيائه ورسله فنحن نعلمه ، وعلماً لم يطلع عليه احد من خلق الله .

وعن سدير قال: سمعت حران بن اعين يسأل ابا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: بديع السموات والأرض ، قال ابو جعفر عليه السلام ان الله ابتدع الاشياء كلها على غير مثال كان ، وابتدع السموات والأرض ولم يكن قبلهن سموات ولا ارضون ، أما تسمع لقوله تعالى: وكان عرشه على الماء ، فقال حران : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداً ، فقال له ابو جعفر عليه السلام إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ، وكان الله وعمد عمن ارتضاه ، وأما قوله عالم الغيب فان الله تبارك وتعالى عالم بما غاب عن خلقه مما يقدر من شيء ويقضيه في علمه ، فذلك يا حران علم موقوف عنده اليه فيه المشية فيقضيه اذا أراد ويبدو له فلا يحضيه فاما العلم الذي انتهى الى رسول الله ثم الينا .

ورواه في الكافي عن سدير نحوه إلا أن فيه بعد قوله : ويقضيه في علمه ، قبل أن يخلقه وقبل ان يفضيه الى الملائكة.

وفي البحار من البصائر عن أبي بصير أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان لله علمين : علم مكنون مخزون لا يعلمه الا هو من ذلك يكون البداء وعلم علمه ملائكته ورسله وانبيائه ونحن نعلمه .

قال العلامة المجلسي : قوله ، من ذلك يكون البداء أي انما يكون البداء فيها لم يطلع الله عليه الانبياء والرسل حتماً لئلا يخبروا فيكذبوا هذا .

وريما يظهر من بعض الاخبار أنه قد يخرج من العلم المخزون اليهم عليهم السلام ما لا يخرج الى غيرهم ، وهو ما رواه في البحار من البصائر عن ابن هماشم عن البرقي رفعه قال: قال ابوعبد الله عليه السلام ان لله علمين ، علم تعلمه ملائكته ورسله ، وعلم لا يعلمه غيره ، فها كمان بما يعلمه ملائكته ورسله فنحن نعلمه ، وما خرج من العلم الذي لا يعلم غيره فإلينا يخرج .

ويدل على ذلك ما قدمناه في تحقيق معنى السر في شرح الفصل الرابـع من فصول الخطبة الثانية فليراجع اليه .

وقال بعض الاعلام في توضيح المرام: اعلم أن المراد بالغيب ما غاب عن الحس ، فاذا قيل غيب الله يراد به ما غاب عن بعض خلقه أو عن كلهم ، لأن الله سبحانه لم يغب عنه غائبة فلا يكون عنده غيب ، واما خلقه فلهم غيب وشهادة ، وقد يكون غيب في امكان عند بعض شهادة عند بعض آخر ، وقد يكون غيب عند الكل .

أما الأول هو الغيب الـذي ارتضاهم عليهم السـلام له ، وهـو غيب عند غيرهم وشهادة عندهم .

وأما الثاني وهـو ما كـان غيباً عنـد كل الحُلق فهـو ما دخـل في الامكان واحاطت به المشية الا أنه لم تتعلق به تعلق التكوين ، وهـذا لا يتناهى ولا ينفـذ أبد الآبدين وذلك هو خزائنه التي لا تفنى ولا يتصور فيها نقص بكثرة الانفاق ، فهو عز وجل ينفق منها كيف يشاء ، والذي ينفق منه في أوقات الانفـاق وامكنته ينزل من الغيب الى البيوت التي ارتضاهم لغيبه وينزل من ابوابها ما يشاء .

وذلك المخزون منه محتوم ، ومنه موقدوف فالمحتوم منه ما لا يمكن تغييره وهو كون ما كان فمانه لا يمكن تغييره وهو كون ما كان فمانه لا يمكن بعد أن كان الا يكون ، ومنه ما يمكن تغييره ولكنه وعد الا يغيره وهو لا يخلف الميعاد وقال تعالى في محتوم الخير : فلا كفران لسعيه وإنا له لكاتبون ، وفي محتوم الشر : ولكن حق القول مني لأملئن جهنم من الجنة والناس أجمين ، وهذا المحتوم لوشاء غيّره ومحاه .

والموقوف مشروط فيكون كذا إن حصل كذا وإن لم يحصل كذا لكان كذا وكذا ، والشرط هـو السبب وأما المانع فقـد يكون في الغيب والشهـادة ، وقـد يكون في الغيب ولا يكون في الشهـادة لأنه اذا وجـد في الشهادة وجـد في الغيب ولا يلزم العكس .

فاذا وجد المقتضى فان وجد المانع منـه فان اعتـدلا فهو المـوقوف كـــا ذكر وان رجح احدهما فالحكم له .

فاذا وجد المقتضى وفقد المانع فان فقد في الغيب والشهادة حتم وجوده ، فان تحت وجدود ، فان تحت وجد ووصل اليهم علمه لأنه محا شاء ، وان انتظرت جاز في الحكمة الاخبار به فيخبر به على جهة الحتم ولا بد أن يكون إلا أنه قبل كونه في الصفحة الثانية من اللوح ، وهذا عندهم عليهم السلام ومنه ما كان ومنه ما يكون ، والى هذا القسم اشاروا في اخبارهم ان عندنا ما كان وما يكون الى يوم القيامة .

وان فقد المانع في الغيب خاصة جاز في الحكمة الاخبار به فيخبر به من غير حتم ، وهذا قد يكون وقد لا يكون ، والفائدة في الاخبار به مع انه سبحانه لا يكذّب نفسه ولا يكذّب أنبيائه ورسله وحججه هي اظهار التوحيد بالخلق والأمر والاستقلال بالملك وارشاد الخلق الى اعتقاد البداء ، لأنه ما عبد الله شيء أفضل من البداء أي اثبات البداء لله تعالى ، وهذا يجوز للحجج الاخبار به لا على سبيل الحتم بل عليهم أن يعرّفوا من لا يعرفوا ان الله يفعل ما يشاء وانه يمحو ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب .

ولهـذا قالـوا عليهم السلام مـا معناه اذا اخبـرناكم بـأمـر فكــان كـــا قلنــا فقالوا : صدق الله ورسوله ، وان كان بخلاف ذلك فقولوا : صدق الله ورسوله توجروا مرتين .

وليس عليهم ان يعرفوا من لا يعرف هذا في خصوص الواقعة ، لأن ذلك يوجب الشك في تصديقهم عند أكثر الناس ، وقد يلزمهم من ذلك القول على الله لأنه سبحانه لم يأمر بذلك في كل واقعة ، وان كان قد يأمر بذلك كها في وعد موسى بين ثلاثين وأربعين في معرض التقرير والهداية والبيان وقد يلزم من البيان خلاف المقصود من الاخبار ، وهذا القسم قد يكون يوجد مانعة في الشهادة كالصدقة في دفع البلاء المبرم يعني الذي ابرم في الغيب لعدم المانع هناك والدعاء في رد البلاء وقد ابرم ابراما كذلك ، وكبعض الأفعال بل وكل الطاعات وتفصيل ذلك يطول .

#### الوجه الثالث

ان يحمل الأدلة الحاصرة لعلم الغيب في الله سبحانه على الخمسة المذكورة في الآية ، والأدلة المثبتة له على غيره تعالى على ما سوى الخمسة ويدل على هذا الجمع هذا الكلام لأمير المؤمنين عليه السلام الذي نحن في شرحه .

ويدل عليه ايضا ما في البحار من تفسير علي بن ابراهيم القمي (ره) بعد ذكر الآية قـال الصادق عليـه السلام : هـذه الخمسة اشيـاء لم يطلع عليـه ملك مقرب ولا نبي مرسل وهي صفات الله عز وجل .

ومن الخصال عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن هـاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي اسامة عن أبي عبد الله عليه السـلام قـال : قال لي ابي : ألا اخبرك بخمسة لم يـطلع الله عليه احـداً من خلقـه ؟ قلت : بلي قال عليه السلام : ان الله عنده علم الساعة ، الآية .

ومن البصائر عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الاصبغ ابن نباتة قال سمعت امير المؤمنين عليه السلام يقـول : إن لله علمين : عام استأثر به في غيبه فلم يطلم عليه نبيا من انبيائه ولا ملكا من ملائكته وذلك قول الله تعاى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ، وله علم قمد اطلع عليه ملائكته فها اطلع عليه ملائكته فقد اطلع عليه محمداً وآله ، وما اطلع عليه محمداً وآله فقد اطلعني عليه بعلمه الكبير منا والصغير .

وبمعناها أخبار اخر مفيدة لتفرد الله سبحـانه بهـذه الامور الخمسـة الا أن هذا الجمع يشكل من وجهين :

احدهما : ان اشياء كثيرة اخبروا عليه السلام بأنهم لا يعلمـونها ، وليست من هذه الخمسة .

وثانيهها : انهم عليه السلام كثيراً ما اخبروا بكثير من هذه الامور الخمسة كما هوغيرخفي على من تتبع الاخبار والاثار .

منها إخبار امير المؤمنين بحمل الجارية التي إختصم فيها قومه واعلامه بأن الجنين في بطنها علقة وزنها سبعمائة وخسون درهما ودانقان ، فوجـدوها كما قال عليه السلام حتى قال أبوها أشهد أنك تعلم ما في الأرحام والضمائر وأنت باب الدين وعموده في قصة بيت الطست المعروفة .

ومنها اخباره بوقت قتله ومقتله وقاتله وكذلك الحسين عليه السلام .

ومنها إخبارهم بآجال الناس مثل ما في الكافي عن احمد بن مهران عن محمد بن علي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال : سمعت العبد الصالح ينعي الى الرجل نفسه ، فقلت في نفسي : وانه ليعلم متى يحوت الرجل من شيعته فالتفت الى شبه المغضب وقال : يا اسحاق قد كان رشيد الهجري يعلم علم المنايا والبلايا والامام اولى بعلم ذلك ، ثم قال : يا اسحاق اصنع ما أنت صانع فان عمرك قد فنا وانك تموت الى سنتين واخوتك وأهل بيتك لا يلبشون الا يسيراً حتى يتفرق كلمتهم ويخون بعضهم بعضاً حتى يشمت بهم علوهم ، فكان هذا في نفسك ، فاني استغفر الله بما عرض في صدري ، فلم يلبث اسحاق بعد هذا المجلس الا يسيراً حتى مات ، فها أق عليهم إلا قليل حتى قام بنو عمار بأموال الناس فأفلسوا .

وفيه عن اسحاق قال حدثني محمد بن الحسن بن شمون قال حدثني أحد بن عمد قال حدثني أحد بن عمد قال كتبت الى ابي محمد عليه السلام حين أخذ المهتدي في قتل الموالي : يا سيدي الحمد لله الذي شغله عنا ، فقد بلغني انه يهددك ويقول والله لاجلينهم عن جديد الارض فوقع ابو محمد بخطه عليه السلام : ذاك أقصر لعمره ، عد من يومك هذا خسة أيام ويقتل في اليوم السادس بعد هوان واستخفاف يمر به ، فكان كما قال عليه السلام .

وفي العيون عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه نظر الى رجل فقال له يا عبد الله أوص بما تريد واستعد لما لا بد منه فكان فمات بعد ذلك بثلاثة ايام

وفي الاحتجاج فيها خرج من التوقيع الى أبي الحسن السمري رابع الوكلاء الأربعة: بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله اجر اخوانك فيك ، فانك ميت ما بينك وبين ستة أيام ، فاجمع امرك ولا توص الى احد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامة ، فلا ظهور إلا بعد اذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الامد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً ، وسيأتي شبعتي من يدعي المشاهدة ، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتري ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فنسخوا هذا التوقيع وخرجوا من عنده فلم كان اليوم السادس عادوا اليه وهو يجود بنفسه ، فقال له بعض الناس: من وصيك بعدك ، فقال: لله أمر هو بالغه وقضى ، فهذا آخر كلام سمع منه رضى الله عنه وارضاه ، هذا .

والاخبار الدالة على علمهم(١) عليهم السلام بالمنايا والبلايا والانساب ، وبعلمهم بـأنهم متى يموتسون ، وبعلمهم بمما في الأرحما ، وبمما يصيبسون ويكتسبون ، وبنزول المطر فوق حد الاحصاء متجاوزة عن حد الاستقصاء .

روى ابو بصير عن أبي عبـد الله عليه الســلام أنه قــال : ان الإمام لــولم

<sup>(</sup>١) يعني علمهم بأمور المعدودة في الآية الشريفة اعني قوله : ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية م .

يعلم ما يصيبه والى ما يصير فليس ذلك بحجة الله على خلقه .

## ﴿ علي يعلم كل شؤون الناس ﴾

( والله لو شئت ان اخبر كمل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت ) أي لو شاء لاخبر كل واحد منكم بأنه من اين خرج وأين دخل وكيفية خروجه وولوجه وأخبر بجميع شأنه وشغله من أفعاله وأقواله ومطعمه ومشربه وما أكله وما ادخره في بيته وغير ذلك مما أضمروه في قلوبهم وأسرّوه في ضمائرهم كها قال المسيح عليه السلام : ﴿ أَنْبَكُم بِمَا تَكُلُونُ وتَدخرونَ في بيوتكم ﴾ .

(ولكن أخساف أن تكفروا في بسرسول الله « ص » ) قسال الشارح المعتزلي : أي أخساف عليكم الغلو في أمسري وأن تفضلوني على رسسول الله ( ص ) ، بل أخاف عليكم أن تدعوا في الإلهية كها ادعت النصارى ذلك في المسيح لما اخبرهم بأمور الغايبة ومع أنه قد كتم ما علمه حذراً من أن يكفروا فيه برسول الله ( ص ) فقد كفر كثير منهم وادعوا فيه النبوة وادعوا فيه أنه شريك الرسول في الرسالة وادعوا فيه أنه هو كان الرسول ولكن الملك غلط فيه وادعوا أنه الذي بعث محمداً ( ص ) الى الناس وادعوا فيه الحلول وادعوا فيه الاتحاد ولم يتركوا نوعاً من انواع الضلالة فيه الا وقالوه واعتقدوه .

أقول: ويحتمل أن يكون مراده عليه السلام بكفرهم فيه كفرهم باسناد التفسير الى النبي (ص) في إظهار جلالته عليه السلام وعلو شأنه وسمو مقامه ، ومن ذلك ان النبي (ص) لما أفصح عن بعض فضائه عليه السلام نسبه المنافقون الى الضلال والى أنه ينطق عن الهوى حتى كذبهم الله تعالى فقال: ﴿ وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحى يوحى ﴾ .

روى في الصافي من المجالس عن ابن عباس قال : صلينا العشاء الأخرة ذات ليلة مع رسول الله (ص) فلما سلم أقبل علينا بوجهه ثم قال : انه سينقض كوكب من السماء مع طلوع الفجر فيسقط في دار أحدكم فمن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصيي وخليفتي والإمام بعدي ، فلما كان قرب الفجر جلس كل واحد منا في داره ينتظر سقوط الكوكب في داره وكان أطمع القوم في

ذلك أبي العباس بن عبد المطلب ، فلها طلع الفجر انقض الكوكب من الهوا فسقط في دار علي بن أبي طالب عليه السلام ، فقال رسول الله (ص ) لعلي عليه السلام : فقال رسول الله (ص ) لعلي عليه السلام : يا علي والذي بعثني بالنبوة لقد وجبت لك الوصية والإمامة والخلافة بعدي ، فقال المنافقون عبد الله ابن أبي وأصحابه لقد ضل محمد في عبة ابن عمه وغوى وما ينطق في شأنه إلا بالهوى ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ يقول عز وجل وحالق النجم اذا هوى ﴿ ما ضل صاحبكم ﴾ يعني في مجة على بن أبي طالب عليه السلام ﴿ وما غوى وما ينطق عن الهوى ﴾ .

ومن هذا الباب أيضاً ما في الكافي عن أبي بصبر قبال: بينها رسول الله ( ص ) جالس إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال رسول الله ( ص ) : إن فيك شبهاً من عيسى بن مريم عليه السلام لولا أن يقول فيك طوائف من أمتى ما قالت النصاري في عيسى بن مريم عليه السلام لقلت فيك قولاً لا تمر عِلاً من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدمك ، قال : فغضب الاعرابيان والمغيرة بن شعبة وعدة من قريش معهم فقالوا : ما رضى أن يضرب لابن عمه مثلا إلا عيسى بن مريم ، فأنزل الله على نبيه ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك الا جدلا بـل هـم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ﴾ يعني من بني هاشم ﴿ ملائكة في الأرض يخلفون ﴾ قال: فغضب الحارث بن عمرو الفهري فقال : ﴿ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ﴾ إن بني هاشم يتوارثون هرقلاً بعد هرقل(١) ﴿ فأمطر علينا حجارة من السهاء أو اثتنا بعذاب أليم ﴾ فأنزل الله عليه مقالة الحارث ونزلت هـذه الآية : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴾ ثم قال عليه السلام له يا بن عمرو إما تبت وإما رحلت ، فدعى بـراحلته فـركبها فلما صـار بظهـر المدينة أتته جندلة فرضت هامته فقال رسول الله ( ص ) لمن حوله من المنافقين : انطلقوا الى صاحبكم فقد أتانا استفتح ، قال الله عز وجمل

<sup>(</sup>١) أي ملكاً بعد ملك والهرقل ملك الروم ( منه ) .

#### ﴿ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ﴾ هذا .

ولما ذكر أن أخباره ببعض المغيبات مؤد الى الكفر والضلال لقصور الاستعداد والقابلية لأكثر النفوس البشرية عن تحمل الأسرار الغيبية استدرك ذلك بقوله ( ألا واني مفضيه ) أي مفض به وموصل له ومؤذ إياه ( إلى الخاصة ) أي الى خواص أصحابي ( ممن يؤمن ذلك ) أي الغلو والكفر ( منه ) بما له من الاستعداد ( والذي بعثه ) أي رسول الله ( ص ) ( بالحق واصطفاه على الخلق ما أنطق إلا صادقاً ولقد عهد إليّ ) رسول الله ( ص ) ( بذلك كله ) أي بجديع ما أخبر به ( وبمهلك من يهلك ومنجى من ينجو) أي بهلاك الهالكين وفرجاة الناجين أو بمكان هلاكهم ومكان نجاتهم أو زمانها .

والمراد بالهلاك إما الهلاك الدنيوي أي الموت أو القتل أو الهلاك الأخروي أعني الضلال والشقاء وكذلك النجاة (و) بـ (مآل هذا الأمر) أي امر الخلافة او الدين وملك الاسلام ومآله انتهائه بظهور القائم وما يكون في آخر الزمان (وما أبقى) أي الرسول «ص» (شيئاً يمر على رأسي) من اغتصاب الخلافة وخروج الناكثين والقاسطين والمارقين وقتالهم ومن الشهادة بضربة ابن ملجم المرادي لعنه الله وغير ذلك مما جرى عليه بعد (إلا أفرغه) أي صبه (في أذني وأفضى به) أي أوصله وألقاه (الي) وأعلمني به وأسره الي .

ثم قال: (أيها الناس والله ما احتكم على طاعة الا وأسبقكم اليها ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناهى قبلكم عنها) لأن الأمر بالمعروف بعد الاتيان به والنهي عن المنكر بعد التناهي عنه أقوى تأثراً وأكثر ثمراً كها مر في شرح الفصل الثاني من الخطبة الماثة والرابعة ، وقد لعن الأمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين به في الخطبة الماثة والتاسعه والعشرين .

#### تبصرة

ما تضمنه ذيل هذه الخطبة من علمه عليه السلام بالغيب قـد مر تحقيق الكلام فيه في شرح الفصل الثاني من الخطبة المائة والثامنة والعشرين وأوردنا ثمة بعض اخباره الغيبية وقدمنا فصلا مشبعا من اخباره عن الغيوب في شرح الكلام السادس والخمسين وشـرح الخطبة الثانيـة والتسعين ، واحببت أن أورد طـرفـاً صالحاً منها هنا بما يناسب المقام نقلا من كتاب مدينة المعاجز تأليف السيـد السند الشارح المحدث السيد هاشـم البحران قدس سره فأقول :

منها: ما رواه عن ابن شهر آشوب بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد قال: إن علياً عليه السلام قال للبراء بن عازب: يا بـراء يقتل ابني الحسـين عليه السلام وأنت حي لا تنصـره، فلما قتل الحسـين عليه السـلام كان البـراء يقول: صدق والله امير المؤمنين عليه السلام وجعل يتلهف.

ومنها: ما رواه عن ابن شهر آشوب عن سفيان بن عيينة عن طاووس اليماني انه قال علي عليه السلام لحجر البدري: يا حجر اذا وقعت على منبر صنعاء وأمرت بسبي والبراءة مني قال: فقلت: أعوذ بالله من ذلك، قال عليه السلام والله إنه لكائن، فإذا كان كذلك فسبني ولا تتبرء مني فانه من تبرء مني في الآخرة.

قال طاووس فأخذه الحجاج على أن يسب علياً عليه السلام فصعد المنبـر وقال أيها الناس إن أميركم هذا أمرني أن ألعن علياً فالعنوه لعنه الله .

ومنها: ما رواه عن ابن شهر آشوب عن عبد الله بن أبي رافع قال: حضرت أمير المؤمنين عليه السلام وقد وجه ابا موسى الاشعري فقال له احكم بكتاب الله ولا تتجاوزه فلما أدبر قال عليه السلام وكأني به وقد خدع، قلت: يا امير المؤمنين فلم توجهه وأنت تعلم أنه مخدوع؟ فقال عليه السلام: يا بني لو عمل الله في خلقه بعلمه ما احتج عليهم بالرسل.

ومنها: ما رواه عن ابن شهر آشوب انه عليه السلام اخبر بقتل جماعة منهم حجر بن عدي ورشيد الهجري وكميل بن زياد وميثم التمار ومحمد بن اكثم وخالد بن مسعود وحبيب بن المظاهر وحويرثة وعمرو بن الحمق ومزرع وغيرهم ، ووصف قاتلهم وكيفية قتلهم: عبد العزيز بن صهيب عن أبي العالية قال : حدثني مزرع بن عبد الله قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول الما والله ليقبلن جيش حتى اذا كان بالبيداء خسف بهم فقلت : هـذا علم

غيب ، قال : والله ليكونن ما أخبرني به امير المؤمنين عليه السلام وليأخذن رجل فليقتلن وليصلبن بين شرفتين من شرف هذا المسجد ، فقلت : هذا ثان ، قال حدثني الثقة المأمون علي بن أبي طالب عليه السلام قال ابو العالية فها أتت علينا جمعة حتى أخذ مزرع وصلب بين الشرفتين .

ومنها: ما رواه عن البرسي عن محمد بن سنان وساق الحديث قـال: سمعت امير المؤمنين عليه السلام يقول لعمر(١): يا عمر يـا مغرور إني أراك في الدنيا قتيلا بجراحة من عبد ام معمـر يحكم عليه جـوراً فيقتلك توقيعـاً يدخـل بذلك الجنة على رغم منك.

ومنها: ما رواه عن ثاقب المناقب عن ابراهيم بن محمد الاشعري عمن رواه قال ان امير المؤمنين عليه السلام أراد أن يبعث بمال الى البصرة فعلم ذلك رجل من اصحابه فقال لو اتبته فسألته ان يبعث معي بهذا المال فاذا دفعه الى اخذت طريق المكرجة فذهبت به ، فأتاه عليه السلام وقال: بلغني انك تريد أن تبعث بمال الى البصرة ، قال: نعم قال: فادفعه الي فابلغه تجعل لي ما تجعل لمن تبعثه فقد عرفت صحبتي قال: فقال له امير المؤمنين عليه السلام خذ طريق المكرجة .

ومنها: ما رواه عن الخصيبي في هدايته باسناده عن فضيل بن الزبير قال: مر ميثم التمار على فرس له فاستقبل حبيب بن مظاهر عند مجلس بني اسد فتحدثا حتى التقت أعناق فرسيها، ثم قال حبيب: لكأني برجل أصلع ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الرزق وقد صلب في حب اهل بيت رسول الله (ص) ويبقر بطنه على الخشبة، فقال ميثم: واني لأعرف رجلا أحمر له ضفيرتان يخرج لنصرة ابن بنت نبيه فيقتل ويجال برأسه بالكوفة واجيز الذي جاء به ثم افترقا، فقال اهل المجلس ما رأينا اعجب من أصحاب أبي تراب يقولون ان علياً عليه السلام أعلمهم بالغيب، فلم يفترق اهل المجلس حتى أقبل رشيد الهجري ليطلبها فسأل أهل المجلس عنها فقالوا قد افترقا وسمعناهما يقولان كذا

<sup>(</sup>١) أي عمر بن الخطاب .

وكذا ، قال رشيد لهم : رحم الله ميثاً وحبيباً قد نسى انه يزاد في عطاء الذي يجيء برأسه مائة درهم ، ثم ولى ، فقال أهمل المجلس : هذا والله اكفيهم ، فها مرت الأيام حتى رأى أصحاب المجلس ميثهاً مصلوباً على بساب عمرو بن حريث ، وجيء برأس حبيب بن مظاهر من كربلا وقد قتل مع الحسين بن علي عليه السلام الى عبيد الله بن زياد لعنه الله ، وزيد في عطاء الذي حمل رأس حبيب انة درهم كما ذكر ورؤى كلما قالمه أصحاب امير المؤمنين عليه السلام الحبرهم به امير المؤمنين عليه السلام .

ومنها: ما رواه عن الخصيبي مسنداً عن أبي حمزة الثمالي عن جابر بن عبيد الله الانصاري قال: ارسل رسول الله ( ص ) سرية فقال: تصلون ساعة كذا وكذا من الليل أرضاً لا تهتدون فيها سيراً فاذا وصلتم اليها فخذوا ذات الشمال فانكم تمرون برجل فاضل خير فتسترشدونه فيأبي أن يرشدكم حتى تأكلوا من طعامه ويذبح لكم كبشاً فيطعمكم ثم يقوم معكم فيرشدكم على الطريق فاقرءوه منى السلام واعلموه انى قد ظهرت في المدينة.

فمضوا فلها وصلوا الى الموضع في الوقت ضلّوا ، فقال قائل منهم : ألم يقل لكم رسول الله (ص) خذوا ذات الشمال ، ففعلوا فمروا بالرجل الذي وصفه رسول الله (ص) فاسترشدوه الطريق فقال : اني لا ارشدكم حتى تأكلوا من طعامي فذبح لهم كبشاً فأكلوا من طعامه وقام معهم فارشدهم الطريق فقال : أظهر النبي صلوات الله عليه وآله بالمدينة ؟ فقالوا : نعم ، فأبلغوه سلامه فخلف في شأنه من خلف ومضى الى رسول الله (ص) وهو عمرو بن المحمق الحمق الخيراعي ابن الكاهن ابن حبيب بن عمرو بن القين بن درّاج بن عمرو بن سعد بن كعب ، فلبث معه عليه السلام ما شاء الله .

ثم قال رسول الله ( ص ) ارجع الى الموضع الذي هاجرت اليّ منــه فاذا نزل أخي امير المؤمنين عليه السلام الكوفة وجعلها دار هجرته فآته .

فانصرف عمرو بن الحمق الى شأنه حتى اذا نزل امير المؤمنين عليه السلام أتاه فأقام معه فى الكوفة .

فبينما امير المؤمنين عليه السلام جالس وعمرو بين يديه فقال له يـا عمرو

ألك دار ؟ قال : نعم ، قـال : بعها واجعلهـا في الأزد فاني غـدا لــو قــد غبت عنكم لطلبت فتتبعك الازد حتى تخرح من الكوفة متوجها نحو الموصل .

فتصر برجل نصراني فتقعد عنده فتستسقيه الماء فيسقيكه ويسألك عن شأنك فتخبره وتصادفه مقعداً فادعه الى الاسلام فانه يسلم فاذاأسلم فامرر بيدك على ركبتيه فانه ينهض صحيحاً سليماً ، ويتبعك .

وتمر برجل محجوب جالس على الجادة فتستسقيه الماء فيسقيك ويسألك عن قصتك وما الذي اخافك وعمن تتوقع فحدثه بان معاوية طلبك ليقتلك ويمثل بك الايمانك بالله ورسوله (ص) وطاعتك لي واخلاصك في ولايتي ونصحك لله تعالى في دينك فادعه الى الاسلام فانه يسلم ، فامرر يدك على عينيه فانه يرجع بصيراً بإذن الله فيتبعانك ويكونان معك وهما اللذان يواريان جثتك في الأرض .

ثم تصير الى الدير على نهر يدعى بالدجلة فان فيه صدّيقاً عنده من علم المسيح عليه السلام ما تجده لك أعون الاعوان على سرك وما ذاك الا ليهديه الله لك فاذا أحست بك شرطة ابن أم الحكم وهو خليفة معاوية بالجزيرة ويكون مسكنه بالموصل فاقصد الى الصديق الذي في الدير في اعلى الموصل فناده فانه يمتنع عليك فاذكر اسم الله الذي علمتك إياه فان الدير يتراضع لك حتى تصير في ذروته فاذا رآك ذلك الراهب الصديق قال لتلميذ معه ليس هذا أوان المسيح هذا شخص كريم ومحمد قد توفاه الله ووصيه قد استشهد بالكوفة وهذا من حواريه ثم يأتيك ذليلا خاشعا فيقول لك ايها الشخص العظيم قد اهلتني لما لم استحقه فبم تأمرني ؟ فتقول استر تلميذي هذين عندك وتشرف على ديرك هذا فانظر ماذا ترى ، فاذا قال لك إني أرى خيلا غامرة نحونا .

فخلّف تلميذيك عنده وانزل واركب فرسك واقصد نحو غار على شاطىء الدجلة تستتر فيه فانه لا بد من أن يسترك وفيه فسقة من الجن والانس ، فاذا استترت فيه عرفك فاسق من مردة الجن يظهر لك بصورة تنين فينهشك نهشاً يبالغ في اضعافك فينفر فرسك فتبدر بك الخيل فيقولون هذا فرس عمرو ويقفون أثره .

فاذا احسست بهم دون الغار فابرز اليهم بين دجلة والجادة فقف لهم في تلك البقعة فان الله جعلها حفرتك وحرمك فالقهم بسيفك فاقتل منهم ما استطعت حتى يأتيك أمر الله فاذا غلبوك حزّوا رأسك وشهروه على قناة الى معاوية ورأسك أول رأس يشهر في الإسلام من بلد الى بلد .

ثم بكى امير المؤمنين عليه السلام وقال: بنفسي ريحانة رسول الله (ص) وثمرة فؤاده وقرة عينه ابني الحسين فاني رأيته يسيسوو ذراريه بعدك يا عمرو من كربلا بغربي الفرات الى يزيد بن معاوية عليهما لعنة الله.

ثم ينزل صاحبك المحجوب والمقعد فيواريان جسدك في موضع مصـرعك وهو من الدير والموصل على مائة وخمسين خطوة من الدير .

إلى غير هذه مما لا نطيل بروايتها ، وقد وضح واتضح لك مما أوردناه من الاخبار تصديق ما ذكره عليه السلام في هذه الخطبة من علمه عليه السلام بالغيب وأنه يعلم أعمال الناس وأفعالهم ويطلع على ما أعلنوه وما أسروه ، ويعرف مهلك من يهلك ومنجى من ينجو ، ويخبر من ذلك ما يتحمل على من يتحمل من خواصه وبطانته سلام الله عليه وآله وشيعته .

وقد نقل اليعقوبي في التاريخ ( ص ١٦٩ ج ٢ طبع النجف ) خطبة له عليه السلام لما قدم الكوفة بعضها قوله عليه السلام : سلوني قبل أن تفقدوني فإني عن قليل مقتول فإ يحبس أشقاها أن يخضبها بدم أعلاها فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا تسألوني عن شيء فيا بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تضل مائة أو تهدي مائة إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها الى يوم القيامة الخ

وقد مضى نحو كلامه هذا قوله عليه السلام في الخطبة ٩٩ لكأني أنظر الى ضليـل قد نعق بـالشام وفحص بـراياتـه في ضواحي كـوفان الـخ . وقولـه عليه السلام في الخطبة ١٨٧ أيها النـاس سلوني قبل أن تفقـدوني فلأنـا بطرق الســاء أعلم مني بطرق الأرض ــ الخ .

قوله عليه السلام: « وهي كافرة جاحدة أو مبائعة حائدة » كان أتباع معاوية صنفين وقول عليه السلام وهي كافرة جاحدة يشير الى المنافقين من

جاعته ، وقوله : أو مباثعة حائدة الى الذين بايعوه ثم نكثوا عهده يقال حـاد عن الأمر أي مال وعدل عنه . وقـد روى الفريقـان في جوامعهم أن النبي ( ص ) قـال لعلي عليـه السلام أنـه يقاتـل الناكثـين والقاسطين والمارقين ، والناكثون أصحاب الجمل ، والماسطون أصحاب معاوية ، والمارقون خوارج نهروان .

## على عليه السلام يخبر عن المستقبل

قد تظافرت الأخبار وتناصرت الآثار من الفريقين أن أمير المؤمنين عليه السلام أخبر الناس في ذي قار بأن رجالاً من قبل الكوفة يأتونه لنصرته ويبايعونه على الموت ، وانما اختلفت تلك الروايات في العدد الذي أخبر عليه السلام به .

ففي الارشاد للمفيد قدس سره (ص ١٤٩ طبع طهران ١٣٧٧ هـ) قال : عليه السلام بذي قار وهو جالس لأخذ البيعة : يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل لا يزيدون رجلاً ولا ينقصون رجلاً يبايعونني على الموت : قبال ابن عباس : فجزعت لذلك وخفت أن ينقص القوم عن العدد أو يزيدون عليه فيعلت الأمر علينا ولم أزل مهموماً دأبي إحصاء القوم حتى ورد أوائلهم فجعلت أحصيهم فاستوفيت عددهم تسعمائة وتسعة وتسعون رجلاً ، ثم انقطع نجيء القوم فقلت : إنا لله وإنا اليه راجعون ماذا حمله على ما قال : فبينها أنا مفكر في دذلك إذ رأيت شخصاً قد أقبل حتى إذا دنى وإذا هو رجل عليه قباء صوف معه سيفه وترسه وأدواته ، فقرب من أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : امدد يدك أبايعك ، فقال له امير المؤمنين عليه السلام : على م تبايعني ؟ قبال : على السمع والطاعة والقتال بين يديك حتى أموت أو يفتح الله عليك ، فقبال عليه السلام : ما اسمك ؟ قال : اويس ، قال : أنت اويس القرني ؟ قبال : نعم ، قال : الله اكبر اخبرني حبيبي رسول الله ( ص ) أني أدرك رجلاً من أمته يقبال له : اويس القرني يكون من حزب الله ورسوله يموت على الشهادة يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر قال ابن عباس : فسرى والله عنى .

وقـال في الجمل : روى نصـر بن عمرو بن سعـد عن الأحلج ، عن زيد بن علي قال : لما أبطأ على علي عليه السلام خبر أهل البصرة ونحن في فلاة قـال عبـد الله ابن عباس : فـأخبرت علياً بذلـك فقال لى : اسكت يـا ابن عباس ، فوالله لتأتينا في هذين اليومين من الكوفة ستة آلاف وستمائة رجل وليغلبن أهل البصرة وليقتلن طلحة والزبير فوالله إنني أستشرف الاخبار وأستقبلها حتى اذا أتى راكب فاستقبلته واستخبرته فأخبرني بالعدة التي سمعتها من علي عليـه السلام لم تنقص رجلًا واحداً.

وقال أبو جعفر الطبري في التاريخ (ص ٥١٣ ح ٣ طبع مصر ١٣٥٧ هـ): حدثنا ابو مخنف ، عن هـ): حدثنا ابو مخنف ، عن جابر ، عن الشعبي عن أبي الطفيل قال : قال عليه السلام يأتيكم من الكوفة اثنا عشر ألف رجل ورجل فقعدت على نجفة ذي قار فأحصيتهم ، فها زادوا رجلاً ولا نقصوا رجلاً .

ثم قال : حدثني عمر قال : حدثنا ابـو الحسن ، عن بشير بن عــاصم ، عن ابن أبي ليــل ، عن أبيه قــال : خرج الى عــلي عليه الســـلام اثنا عشــر الفــ رجل وهم أسباع على قريش وكنانة وأسد الخ .

وروى أبو مخنف كما في شرح الفاضل الشارح المعتنزلي ( ص ١٠٢ ج ١ طبع طهران ١٣٠٤ هـ الخطبة ٣٣) عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن زيـد بن على بن عباس قال : لما نزلنا مع على عليه السلام ذا قار قلت : يا أصير المؤمنين ما أقل من يأتيك من أهل الكوفة فيما أظن ؟ فقال : والله ليأتيني منهم ستة آلاف وخمسة وستون رجلا لا يزيـدون ولا ينقصون ، قال ابن عباس : فـدخلني والله من ذلك شك شديد في قوله وقلت في نفسى : والله إن قدموا لأعدبهم .

قال ابو غنف : فحدث ابن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار قال : نفر الى علي عليه السلام الى ذي قار من الكوفة في البحر والبر ستة آلاف وخسمائة وستون رجلا أقام علي عليه السلام بدي قار خسة عشر يوماً حتى سمع صهيل الخيل وشحيح البغال حوله ، فلم سار بهم منقلة قال ابن عباس : والله لاعدنهم فإن كانوا كما قال وإلا أتممتهم من غيرهم فإن الناس قد كانوا سمعوا قوله ، فعرضتهم فوالله ما وجدتهم يزيدون رجلا ولا ينقصون رجلا ، فقلت : الله اكبر صدق الله ورسوله ، ثم سرنا .

وقال المسعودي في مروج الذهب: أتاه عليه السلام من أهل الكوفة نحو من سبعة آلاف وقيل ستة آلاف وخمسمائة وستون رجلا ، وقال : قتل من أصحاب على عليه السلام في وقعة الجمل خسة آلاف .

والاخبار الواردة في العدة التي خرجوا مع علي عليه السلام من المدينة وفي أنه عليه السلام سار من ذي قـار قاصـداً البصرة في اثني عشـر الف ، وفي عدد القتل من أصحابه عليه السلام وغيرها لا يناسب العدد الـذي ذكره المفيـد في الارشاد ، ولم نر مع كثرة فحصنا في الأثار من يوافقه في نقل ذلك المقدار .

## قال الشارح الخوئي ـ قده ـ لنهج البلاغة :

ولما فرغ عليه السلام من قسمة الايمان الى قسميه وندب الى المهاجرة ورغب في احتمال أحاديثهم وتحملها وحفظها ، عقب ذلك كله بالأمر بالسؤ ال وأرشدهم الى المسألة عنه قبل الازداف والانتقال فقال عليه السلام :

( أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني ) وقد قدمنــا في شرح الفصــل الأول من المختار الثاني والتسعـين أن هذا كــلام تفرد عليــه السلام بــه وليس لأحـد ان يقول على المنبر سلوني إلا هو وتقدم هناك فصـل واف فييا يترتب على العنوان .

وأقول هنا: إن أمره للمخاطبين بالمسألة في كل موقف ومكان وكل وقت وزمان مع عدم تقييد المسؤ ول عنه بشيء مخصوص يدل على غزارة علمه وأنه البحر الذي لا يساحل ، والحبر الذي لا يطاول ، وأنه عالم بجميع العلوم وفارس ميدانها وسابق حلباتها وحائز قصبات رهانها ومبين غوامضها وصاحب بيانها ، والفارس المتقدم عند إحجام فرسانها وتأخر أقرانها ، وأنه فيها كلها قد بلغ الغاية القصوى وفضل فيها جميع الورى ، فاسمع به وأبصر فلا نسمع بمثله غيره ولا ترى ، واهتد الى اعتقاد ذلك بناره فها كل نار أضرمت نار قرى ولنعم ما قبل :

قال اسألوني قبل فقدي ذوا ابانة عن علمه الباهر لو شئت أخبرت على قد مضى وما بقى في الزمن الغابر ويكفي في إيضاح ذلك قوله : علمني رسول الله (ص) من العلم ألف باب فانفتح لي من كل باب ألف باب ، فاذا كان المعلم المؤدب رسول الله ( ص ) وهو أكمل العالمين وأعلاهم في درجات العرفان واليقين والتلميلة المتعلم أسير المؤمنين عليه السلام وهو في الفطنة والذكاء أفضل البارعين ، فيحق له أن يبلغ أقصى غايات الكمال ، وينال نهايات معارج العلم والمعرفة ، ويتمكن من قول سلوني قبل أن تفقدوني .

( فلأنا بـطرق السهاء أعلم مني بـطرق الأرض ) وقد ضمّن بعض الشعـر ذلك وقال :

ومن ذا يساميه بمجد ولم بزل يقبول سلوني ما يحل ويحرم سلوني ففي جنبي علم ورثته عن المصطفى ما فات مني به الفم سلوني عن طرق السماوات انني بها عن سلوك الطرق في الأرض أعلم ولمبو كشف الله الغبطا لم أزد به يقيناً على ما كنت أدري وأفهم

قال الشارح المعتزلي: المراد بقوله ذلك ما اختص به من العلم بمستقبل الأصور ولا سيها في الملاحم والدول قال: وقد تناوله بعضهم على وجه آخر قالوا. أراد أنا بالأحكام الشرعية والفتاوى الفقهية أعلم مني بالأمور الدنيوية ، فعبر عن تلك بطرق السياء لأنها احكام إلهية ، وعبر عن هذه بطرق الأرض لأنها الامور الارضية ، قال: والاول أظهر ، لأن فحوى الكلام وأدلته يدل على أنه المراد.

وقال الشارح البحراني: أراد بطرق السياء وجوه الهداية الى معرفة سكان السماوات من الملاء الأعلى ومراتبهم من حضرة الربوبية ومقامات انبياء الله وخلفائه من حظاير القدس وانتقاش نفسه القدسية عنهم بأحوال الفلك ومدبراتها والامور الغيبية بما يتعلق بالفتن والوقايع المستقبلة اذكان له الاتصال التام بتلك المبادىء ، فبالحري أن يكون علمه بما هناك أتم وأكمل من علمه بمطوق الأرض أي الى منازلها .

ثم نقل عن الوبري أنه قال : أراد أن علمه بالدين أوفر من علمه بالدنيا .

اقـول : لا يخفى على المتـوقد الـزكى العـارف بنكـات العبـارة واسـاليب

الكلام من أهل الجودة والذكاء والفطنة أن الشراح قصرت أفهامهم عن معرفة مراد الامام وعزب أذهانهم عن مغزى الكلام، لأنه عليه السلام أمرهم بالسؤال قبل فقدانه ، وقبل ظهور فتنة كها هو مفاد قوله الآتي قبل أن تشعر برجلها فتنة ، وعلل ذلك بأنه أعلم بطرق السهاء منه بطرق الأرض ، وهذا ملخص معنى كلامه عليه السلام .

فعل هذا فليس للمعنى الذي حكاه الشارح المعتزي عن بعضهم ، وكذا المعنى الذي نقله البحراني عن الوبري ربط بالمقام أصلا ولا شيء منها مراداً من الكلام قطعاً .

وأما المعنى الذي قاله الشارح المعتزلي فليس بذلك البعد ولكنه لم يتبين منه جهة التعبير عن العلم بمستقبل الأمور بالعلم بطرق السماء كما لم يتبين وجه أعلميته بها أي جهة التفضيل وكونه عليه السلام أعلم بها من علمه بطرق الأرض .

واما ما قاله الشارح البحراني من أنه اراد بطرق السماء وجوه الهداية اه ، ففيه ان وجوه الهداية الى معرفة منازل سكان السماوات ومقامات الأنبياء وأحوال الفلك ومدبراتها لا ربط لها بالمقام ، فكيف يصح جعلها علة لقوله : سلوني اه .

واما وجه الهداية الى الامور الغيبية فهـو مناسب للمقـام الا انه قــاصر عن تأدية المعنى المراد .

فان قلت : إذا زيفت جميع ما ذكروه فماذا عندك في هذا المقام وما الذي اراده بهذا الكلام وما المعنى المناسب السليم من النقض والابرام ؟

قلت : الذي اهتديت اليه بنور التوفيق وأدى اليه النظر الدقيق .

أنه لما كان عالما بما يظهر بعده من الفتن والملاحم أراد من باب اللطف أن يرشد المخاطبين الى ما هو أصلح لهم عند ظهورها ، وأوفق بانتظام أمورهم عاجلا وآجلا ، فأمرهم بأن يسألوه قبل أن يفقدوه وقبل أن يظهر تلك الفتن حتى يهتدوا بسؤاله عليه السلام الى وجوه مصالحهم فيها ، وعلل ذلك بكونه

أكمل علماً بطرق السهاء من طرق الأرض.

وفهم معنى هـذه العلة وجهة ارتبـاطها بـالمعلول يحتاج الى تمهيـد مقـدمـة وهي :

ان جميع ما يجري في عالم الملك والشهادة من المقضيات والمقدرات فهو مثبت في عالم الأمر والملكوت ، مكتوب في امّ الكتاب بالقلم الرباني كها قال جل وعز ﴿ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ وقال ﴿ وما من غائبة في السها والارض الا في كتاب مبين ﴾ وظهورها في هذا العالم مسبوق بثبوتها في ذلك العالم ، واليه الأشارة في قوله سبحانه : ﴿ وما من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ فالخزائن عبارة عها كتبه القلم الأعلى أولاً على الوجه الكي في لوح القدر الذي فيه المحو والاثبات مدرجاً على التنزيل ، فالى الأول اشر بقوله : ﴿ وان من شيء الا عندنا خزائنه ﴾ وبقوله ﴿ وعنده ام الكتاب ﴾ اشير بقوله ﴿ وما نسزله إلا بقدر معلوم ﴾ ومنه تنزل وتظهر في عالم الشهادة .

إذا عرفت ذلك فأقول: إنه عليه السلام أراد بطرق السهاء مجاري الامورات المقدرة ومسالكها نازلة من عالم الامر بتوسط المدبرات من الملائكة المختلفين بقضائه وأمره إلى عالم الشهادة ، وبطرق الارض مجاري تلك الامور في ذلك العالم ومحال بروزها منها ، وإلى نزولها أشار سبحانه بقوله ﴿ تَنْزُل المملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ﴾ فان كل أمر لفظ عام لم يبق بعده شيء كما في رواية أبي جعفر الثاني عليه السلام ، والمنزل اليه هو رسول الله (ص) وأمر المؤمنين عليه السلام بعده والأئمة القائمون مقامه .

كما روى في البحار من تفسير العياشي عن محمد بن عذافر الصير في عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قـال : إن الله تعالى خلق روح القـدس ولم يخلق خلقاً أقرب اليه منها ، وليست<sup>(۱)</sup> بأكرم خلقـه عليه ، فـإذا اراد أمراً ألقـاه

<sup>(</sup>١) أي هي أقــرب خلق الله من جهــة الـــوحي ، وليست بــاكـــرم خلق الله اذ النبي ـــ

اليها فألقاه الى النجوم فجرت به .

قال العلامة المجلسي ره : والظاهر ان المراد بالنجوم الأثمة عليهم السلام وجريانها به كناية عن علمهم بما يلقى اليهم ونشر ذلك بين الخلق .

وفي تفسير الصافي من تفسير القمي قال : تنزّل الملائكة والروح القـدس على إمام الزمان ويدفعون اليه ما قد كتبوه .

وعن الصادق عليه السلام إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة الى السياء الدنيا ، فيكتبون ما يكون من قضاء الله تلك السّنة ، فاذا أراد الله ان يقدم شيئاً او يؤخره أو ينقص شيئاً أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد .

وفي الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال الله عز وجل في ليلة القدر ﴿ فيها يفرق كل امر حكيم ﴾ يقول ينزل فيها كل أمر حكيم « الى ان قال » انه ينزل في ليلة القدر إلى أولي الأمر تفسير الامور سنة سنة يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذا وفي أمر الناس بكذا وكذا ، وانه ليحدث لولي الأمر سوى ذلك كل يوم علم الله عز وجل الخاص والمكنون العجيب والمخزون مثل ما ينزل في تلك الليلة من الامر ثم قرء ﴿ ولو أن ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ﴾ .

ثم أقول : قد ظهر بدلالة هذه الروايات أن ما ينزل من عـــالم الأمر فــانما يـنــزل أولًا الى ولي الأمر ، ثم يجــري بعده في المــواد المقدرة ، ولازمــه كــون ولي الأمر عالماً بها وبكيفية نزولها في مسالكها ومجاريها العلوية والسفلية .

وأوضح دلالة منها ما رواه في البحار من بصاير الدرجات عن سماعة بن سعد الخنعمي انه كان مع المفضل عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له المفضّل جعلت فداك يفرض الله طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر الساء ؟! قال : الله أكرم وأرءف بعباده من أن يفرض(١) عليه طاعة عبد يحجب عنه خبر

ــ والائمة عليهم السلام الذين خلق الروح لهم هم اكرم على الله منها و بحار ۽ .

<sup>(</sup>١) هكذا في نسخة البحار والظاهرانه من سهو النساخ والصحيح عليهم يدل عليه ،منه .

السماء صباحاً أو مساء .

وفيه من البصاير عن الثمالي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا والله لا يكون عالم جاهلًا أبداً عالم‹‹› بشيء جاهل بشيء ثم قـال : الله أجل وأعز وأعظم وأكوم من أن يفرض طاعة عبـد يحجب عنه علم سمـائه وأرضـه ، ثم قال : لا لا يحجب ذلك عنه .

بل قد يظهر من أخبار آخر علمهم عليهم السلام بجميع ما في السهاء مثل علمهم بما في الارض وقد مرَّ كثير من هذه الأخبار في تضاعيف الشرح ونورد هنا بعضها .

وهو ما في البحار من تفسير علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام في قولـه تعالى ﴿ وكذلك نُري ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقين﴾ ، قـال كشط<sup>(۲)</sup> له عن الأرض ومن عليها وعن السياء وما فيها والملك الذي يجملها والعرش ومن عليه ، وفعل ذلك برسول الله (ص) وأمير المؤمنين صلوات الله عليه .

ومن بصائر الدرجات عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في هذه ، قال : كشط لابراهيم السماوات السبع حتى نظر الى ما فوق العرش وكشط له الارض حتى رأى ما في الهواء وفعل بمحمد (ص) مثل ذلك ، وإني لأرى صاحبكم والأئمة من بعده قد فعل بهم مثل ذلك .

وفيه من البصاير عن بريدة الأسلمي عن رسول الله (ص) قال رسول الله (ص) يـا علي إن الله أشهـك معي سبع مـواطن حتى ذكر المـوطن الشـاني أتــاني جبرائيل فاسرى بي الى السياء فقال أين أخوك ؟ فقلت : ودعته خلفي ، قــال : فقــال : فادع الله يــأتيك بــه ، قال : فـدعوت فـاذا أنت معي ، فكشط لي عن

 <sup>(</sup>١) وفي الكافي عالماً بشيء بدل قوله عالم بشيء تفصيل لقوله جاهلا وهمو الاظهر ،
 بحار

 <sup>(</sup>۲) الكشط رفعك الشيء بعد الشيء قـد غشاه ، وكشط الجـل عن الفرس كشفـه ،
 بحار

السماوات السبع والأرضين السبع حتى رأيت سكانها وعمّارها وموضع كل ملك منها فلم أر من ذلك شيئاً إلا وقد رأيته كها رأيته .

وفيه من البصاير عن عبد الأعلى وعبيدة بن بشير قال: قبال ابو عبد الله عليه السلام ابتداء منه: والله إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما كان وما يكون إلى ان تقوم السباعة ، ثم قبال: أعلمه من كتاب الله أنظر اليه هكذا ، ثم بسط كفيه ثم قال: ان الله يقول ﴿ وأنزلنا الله الكتاب فيه تهيان كل شيء ﴾ .

والاخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ولا حاجة إلى الاكشار من روايتها وكلها متفق معنى في الدلالة على علم أمير المؤمنين عليه السلام والأثمة الطاهرين من ذريته سلام الله عليهم بالسموات وما فيها وبطرقها وأبوابها وأخبارها غير محجوب عنهم عليهم السلام شيء من ذلك .

فان قلت : غاية ما ظهر من هذه الأخبار كون الإمام عالماً بالسهاء وما فيها كعلمه بالأرض وما عليها ، ولم يظهر منها وجه التفضيل المستفاد من قوله : فلأنا بطرق السهاء أعلم مني بطرق الأرض فاللازم عليك بيان جهة التفضيل ومعناه

قلت : قوله عليه السلام فلأنا بطرق السهاء أعلم ، يحتمل معنيين .

أحدهما أنه عليه السلام أسبق علماً بها ، وذلك لما علمت أن الاصورات المقدرة في عالم الشهادة مباديها في السياء ومنتهاها في الارض ، والمبدء مقدم على المنتهى وسابق عليه ، فيكون العلم به أسبق من العلم بالمنتهى كها يؤدي اليه النظر الدقيق .

وثانيها أنه عليه السلام أكمل وأتم علماً بها ، وذلك لأنه مع رسول الله (ص) والأثمة من ذريتها قد كانوا أنواراً غلوقة قبل خلقة آدم وعالمه بإلفي عام أو أربعة عشر ألف عام أو أحسة عشر ألف عام أو أربعمائة الف سنة وأربعة وعشرين ألف سنة أو ألف ألف دهر على اختلاف الروايات الواردة في خلقتهم(۱).

<sup>(</sup>١) قال العلامة المجلسي، وره ، والاختلاف الموارد في ازمنة سبق الانموار يمكن حملها =

وقد كان منزلهم ومأواهم في تلك المدة المتطاولة في سرادقات العزة وحجابات العظمة وظل العرش والسماوات العالية ، ثم اهبطوا باقتضاء مصالح التكليف وارشاد العباد الى عالم الشهادة واكتسوا جلباب البشرية ولبشوا في الأرض مدة قليلة ثم رجعوا إلى أوطانهم الأصلية ومساكنهم النورانية ، وقد دلت على ذلك كله الاخبار الصحيحة .

فبطول مدة الاقيامة والمكث فيهما وتمادي تــوطنهم وبقانهم في المــلأ الاعلى يكون علمهم بعالم الملكــوت البتة أكمــل وأتم من علمهم بعالم النــاسوت كــما لا يخفى .

وبقي الكلام بعد ذلك كله في جهة ارتباط العلة بالمعلول اعني ارتباط وله : فلأنا بطرق السهاء أعلم ، بقوله : سلوني قبل أن تفقدوني قبل أن تشغر فنتة أه .

وجهة الارتباط أنه لما أرشدهم الى السؤال عن الفتن والملاحم المستقبلة علّله بذلك ، لأن الفتن الحادثة عثل ساير الامورات المقدورة مكتوبة في الالواح السماوية قبل حدوثها وظهورها ، وينزل علمها إلى الامام في ليلة القدر وغيرها كما قال عزّ من قائل ﴿ ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير ﴾ أي ما يحدث من مصيبة وقضية في الأرض وفي أنفسكم الا وقد كتبناها والحكم المتعلق بها في كتاب من قبل أن نخل المصيبة أو الأنفس .

روى القمّي « ره » عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال : صدق الله وبلّغت رسله كتبابه في السياء علمه بهما ، وكتابه في الأرض علومنا في ليلة القدر وغيرها .

<sup>=</sup> على اختلاف معاني الحلق ومراتب ظهوراتهم في العوالم المختلفة فان الحلق يكون بمعنى التقدير وقد ينسب الى الارواح والى الاجساد المثالية والى الطينات ولكمل منها مراتب شتى مع انه قد يطلق العدد ويراد به الكثرة لا خصوص العدد وقد يراعى في ذلك مراتب اختلاف عقىولات المخاطبين وافهامهم وقد يكون بعضها لعدم ضبط الروأة ومنه ره .

فعلم أمير المؤمنين عليه السلام بالفتن وما يتعلق بهما لما كمان حاصلًا من المبادي العالية والطرق السماوية حسن تعليل الأمر بـالسؤال عن الفتن بعلمه بطرق السهاء .

وأيضاً قد أخبر الله سبحانه الفتن الحادثة في كتابه الكريم وهو حبل ممـدود من السياء الى الارض لنبيه (ص) بعضها في ظواهـر آياتـه وبعضها في بـواطنها ، وأعلمها النبي (ص) أمير المؤمنين عليه السلام .

فها أخبر بهما في الظاهـر قولـه سبحانـهَ ﴿ أَلَمُ أَحسبُ النّاسُ أَنْ يُسَرَّكُوا أَنْ يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ﴾ .

روى في المجتمع عن النبي (ص) أنه لما نزلت هذه الآية قــال : لا بد من فتنة تبتلي به الامة بعد نبيها ليتعين الصادق من الكاذب ، لأن الوحي قــد انقطع وبقي السيف وافتراق الكلمة الى يوم القيامة .

ومنه أيضاً قوله تعالى ﴿ وما جعلنا الرؤيـا التي أريناك الا فتنـة للناس ﴾ الآية فانه إخبار عن فتن بني أمية وملكهم كها ورد في غير واحد من الأخبار .

وبمـا يدل عـلى أن الفتن الحادثـة وغيرهـا من سايـر الامورات مـدرجة في مفـاهيـم الآيات قـوله تعـالى ﴿ وما من خـائبـة في السـماء والأرض إلا في كتـاب ميين ﴾ أي من خصلة غايبة يعني جميع ما أخفاه عن خلقـه وغيبّه عنهم مبـين في الكتاب .

روى في البحار من بصائر الدرجات عن محمد بن الحسن عن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبيه عن أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث وان كان في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر من الأمور التي أعطاها الله الماضين النبيين والمرسلين ، وقد جعله الله ذلك كله لنا في أم الكتاب ، إن الله تبارك وتعالى يقول ﴿ وما من غائبة في السهاء والأرض إلا في كتاب مبين ﴾ ثم قال عز وجل ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ﴾ فنحن الذين اصطفانا الله ، فقد ورثنا علم هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء .

هذا ما اهتديت إليه في شرح هذا المقام بالتمسك بولاية أمير المؤمنين وآله الطاهرين عليهم السلام ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتـدي لولا أن هدانا الله .

وبعد ما أسفر لك وجه المرام واتضح لك معنى الكـــلام فاستمــع لما يتـــلي عليك في شرح قوله عليه السلام .

(قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامها) قال الشارح البحراني: أراد فتنة بني أمية وأحكامهم العادلة عن العدل وما يلحق الناس في دولتهم من البلاء، وكنى بشغر رجلها عن خلوً تلك الفتنة عن مدبّر يـدبرهـا ويحفظ الامور وينتظم الدين حين وقوع الجور، انتهى .

وأقول: أما حمله الفتنة على فتنة بني أمية فلا بأس بـه لأنه نكـرة في سياق الاثبات فلا تفيد العموم ، فبـاقتضاء كـونها أقرب الفتن إلى زمـانه عليـه السلام وعلاً لابتلاء المخاطبين بها يكون حملها عليها أنسب وأولى ليسـألوه عليـه السلام عنها وعما ينجيهم من ورطاتها ويعرفوا مناصهم منها ومن هفواتها .

وأما جعله شغر رجلها كنايـة عن خلوها عن المـدبر ففيـه أنه مبني عـلى ما زعمه من أن لفظ تشغر هنـا مأخـوذ من شغرة البلدة إذا خلت عن مـدبرها كما صرح به في بيان لغته ، وهو زعم فاسد .

أما أولاً فلأن قوله برجلها قبرينة عـلى أنه ليس هـَــا بمعنى الحُلوَّ من المدبَّـر فافهم .

وأما ثانياً فلأنه بعد الغض عن ذلك يتوجه عليه أن فتنة بني أمية لم تكن خالية عن مدبر كيف ومشل معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص اللعين ومروان بن الحكم وساير الخلفاء الامويين وأضرابهم من قادة الكفر وأولياء الفسلال عليهم لعنة الله والمملائكة والناس أجمعين كانوا مدبرين لأمر تلك الفتن ، وكانت أوقاتهم مستغرقة في تدبيرها وترويجها ونظم امورها وحفظها وتربيها .

نعم أمور الدين وأحكام الشرع المبين قىد كانت يومشذ معطلة مختلة

مضطربة ليس لها حافظ ولا مدبر لغلبة التقية وكون ائمة الحق في زاويـة الخمول غير متمكنين من اقامة دعائم الشريعة ومن حفظ مراسمها واصلاح معالمها .

فان قلت : الظاهر أن مراد الشارح بقوله : عن مدبر يدبـرها ، من يــدبر في رفع تلك الفتنة لا من يدبر في ترويجها وتقويتها ، والقرينة على أن مراده ذلــك قوله ويحفظ الامور وينتظم الدين كها هو غير خفي .

قلت : سلمنا ظهور كلامه بقرينة الجملتين المعطوفتين في كون مراده ما ذكرت إلا أن بقوله عليه السلام قبل أن تشغر برجلها فتنة لا يدل على هذا المعنى أصلًا كها هو واضح لا يخفى .

والذي عندي في شرح هذه الفقرة أنه شبّه الفتنة على سبيل الاستعارة بالكناية بالبعير الشموس الـذي يرفع رجله ويدوس من لقـاه ويطأ في خـطامه ويخبط من قـاربه ودنـاه ، لعدم قـائد يقـوده ولا ممسك يمسكـه فأثبت هـا الشغر بالرجل والوطاء في الخطام تخييلًا وترشيحاً للاستعارة .

ووجه الاستعارة أن البعير الموصوف بالأوصاف المذكورة كما انه يكون عام الضمرر ليس له من أذيه رافع ولا رادع ، فكذلك هذه الفتنة عند بمروزها وظهورها لا يكون من مضارها ومفاسدها ، راد ولا مانع .

ونـظير هذا التشبيـه مـا مـرّ في المختـار الثـاني في قـولـه : في فتن داستهم بإخفافها ووطأتهم بأظلافها وقامت بهم على سنابكها .

وقوله ( وتذهب بأحـــلام قومهـــا ) نظير مــا مرّ في المختــار الثاني تلو العبــارة المتقدمة آنفًا : فهم فيها تائهون حايرون جاهـلون مفتونون .

والمراد أن تلك الفتنة لشدتها وقـوة الباطل فيها وضعف الحق فيهـا وغلبة الضلال على أهلهـا يذهب بعقـول ذري العقول فيتـرددون في معـرفـة الحق ولا يهتدون الى سبيل الـرشاد وطـريق الصلاح والسـداد إلا من عصمـه الله بفضله وهداه إلى قصد سبيله ، وهو الهادي إلى النهج القويم والصراط المستقيم .

## ( اخبار علي عليه السلام عن مستقبل اربعة من الصحابة )

في البحار<sup>(١)</sup> من الخصال والأمالي عن جابر الجعفي عن جابـر بن عبد الله الأنصارى قال :

خطبنا على بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إن قدام منبركم هذا أربعة رهط من أصحاب محمد (ص) منهم انس بن مالك والبراء بن عازب الانصاري والاشعث بن قيس الكندي وخالد بن يزيد البجلي ثم اقبل بوجهه على انس بن مالك فقال :

يـا أنس إن كنت سمعت رسول الله (ص) يقـول : من كنت مولاه فهـذا علي مولاه ثم لم تشهـد لي اليوم بـالولايـة فلا أمـاتك الله حتى يبتليـك ببرص لا تغطيه العمامة .

وأما أنت يا أشعث فان كنت سمعت من رسول الله (ص) وهـو يقول : من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعـاد من عاداه ثم لم تشهـد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله حتى يذهب بكريمتيك .

وأما أنت يا خالد بن يزيد إن كنت سمعت رسول الله (ص) يقول : من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعـاد من عاداه ثم لم تشهـد لي اليوم بالولاية فلا أماتك الله إلا ميتة جاهلية .

وأما أنت يا براء بن عازب إن كنت سمعت رسول الله (ص) يقول : من كنت مولاه فهذا عملي مولاه اللهم وال من والاه وعماد من عاداه ثم لم تشهمد لي بالولاية فلا أماتك الله إلا حيث هاجرت منه .

قال جابر بن عبد الله الأنصاري:

والله لقد رأيت أنس بن مالك قد ابتلى ببرص يغطيه بالعمامة فها يستتره .

<sup>(</sup>۱) ج ۱۲ ص ۲۱٦ .

ولقد رأيت الأشعث بن قيس وقد ذهبت كبريمتاه وهبو يقول: الحمد لله الذي جعل دعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالعمى في المدنيا ولم يد ُع عليَّ بالعذاب في الآخرة فاعذَّب.

وأما خالـد بن يزيـد فانـه مات فـأراد اهله أن يدفنـوه وحفر لـه في منزلـه فسمعت بذلك كندة فجائت بالخيل والابل فعقرتها على بـاب منزلـه فمات ميتـة جاهلية .

وأما البراء بن عازب فانه ولَّاه معاوية اليمن فمات بها ومنها كان هاجر .

فقد ظهر بذلك أن المستحفظين هم المكلفون بحفظ الأصور المهمة المعتد بها في أمر الدين ، وأن تخصيصهم بالعلم لعدم كتمانهم لما حملوه لـو رجـع الخاطئون اليهم .

## ( قوله عليه السلام سلوني قبل أن تفقدوني )

قال الصدوق \_ ره \_ : حدثنا أحمد بن الحسن القطان وعلي بن أحمد بن عمران الدقاق \_ ره \_ قالا : حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، قال : حدثنا عمد بن العباس قال : حدثنا أحمد بن أبي السرى قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، عن سعد الكناني ، عن الأصبغ بن نباتة قال : لما جلس علي عليه السلام الخلافة وبايعه الناس خرج الى المسجد متعمًا بعمامة رسول الله (ص) ، لابساً بردة رسول الله (ص) ، متنعلاً نعل رسول الله (ص) متفلداً سيف رسول الله (ص) فصعد المنبر فجلس عليه متمكناً ثم شبك أصابعه فوضعها أسفل بطنه ثم قال :

يا معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني هذا سفّط العلم هذا لعاب رسول الله (ص) هذا ما زَقَني رسول الله زقّاً زقاً ، سلوني فان عندي علم الأولين والآخرين ، أما والله لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لأفتيت لأهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول : صدق علي ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله في ً . وأفتيت أهل الانجيل بإنجيلهم حتى ينطق الانجيل فيقول : صدق علي ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله في . وأفتيت أهمل الفرآن بقرآنهم حتى ينطق القرآن فيقول : صدق علي ما كذب لقد أفتاكم بما أنزل الله في . وأنتم تتلون القرآن ليلاً ونهاراً فهمل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه ، ولولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامة وهي هذه الآية ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ .

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني فوالله الـذي فلق الحبة وبـرأ النسمة لـو سألتموني عن آيـة آية في ليـل أنزلت، أو في نهار أنـزلت، مكيها، ومـدنيها، سفـريها وحضـريها، نـاسخها، ومنسـوخها، محكمها، ومتشابهها، تأويلهـا وتنزيلها لأخبرتكم.

فقام إليه رجمل يقال له : ذعلب وكان ذرب اللسان بليغاً في الخطب شجاع القلب فقال : لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاة صعبة لاخجلته اليوم لكم في مسألتي إياه فقال : يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك ؟ .

قال : ويلك يا ذعلب لم أكن بالذي أعبد رباً لم أره .

آل : فكيف رأيته صفه لنا ؟

قال: ويلك يا ذعلب إن ربي لا يبوصف بالبعد، ولا بالحركة ، ولا بالسكون ولا بالقيام قيام انتصاب ، ولا بمجيء ولا ذهباب ، لطيف اللطافة لا يوصف باللطف ، عظيم العظمة ، لا يوصف بالعظم ، كبير الكبرياء لا يوصف باللرقة ، بالكبر ، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ ، رؤ وف الرحمة لا يوصف بالرقة ، مؤمن لا بعبادة مدرك لا بمجسة ، قائل لا باللفظ ، هو في الاشياء على غير مماثنة ، فوق كل شيء فلا يقال شيء فوقه ، وأمام كل شيء ولا يقال له أمام ، داخل في الاشياء لا كشيء في شيء داخل ، وخارج منها لا كشيء من شيء خارج .

فخرَّ ذعلب مغشيًا ثم قـال : تالله مـا سمعت بمثل هـذا الجـواب والله لا عدت إلى مثلها .

ثم قال عليه السلام: سلوني قبل أن تفقدوني .

فقــام إليــه الأشعث بن قيس فقــال : يــا أمــير المؤمنــين كيف يؤخــــــذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث اليهم نبي ؟

قال: بل يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً ، وبعث اليهم رسولاً حتى م كان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها ، فلها أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه فقالوا : أيها الملك دنست علينا ديننا فأهلكته فـاخرج بنظهًرك ونقيم عليك الحدِّ . فقال لهم : اجتمعوا واسمعوا كلامي فإن يكن لي خرج مما ارتكبت وإلا فشـأنكم ، فاجتعموا فقـال لهم : هـل علمتم أن الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وأمنا حواء ؟ قالوا : صدقت أيها الملك . قال : أفليس قد زوج بنيه بناته وبناته من بنيه ؟ قالوا : صدقت هذا هـو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحى الله مـا في صدورهم من العلم ورفع عنهم الكتاب ، فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب والمنافقون أشد حالاً منهم .

قـال الأشعث : والله ما سمعت لمثـل هـذا الجـواب ، والله لاعـــدت إلى مثلها ابداً .

ثم قال عليه السلام : سلوني قبل أن تفقدوني .

فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكياً على عصاه فلم يزل يتخطى الناس حتى دنا منه ، فقال : يا أمير المؤمنين دلني على عمل إذا أنا عملته نجاني الله من النار .

فقال له: أسمع يا هذا ثم افهم ثم استيقن قامت الدنيا بثلاثة: بعالم ناطق مستعمل لعلمه ، وبغني لا يبخل بماله على أهل دين الله ، وبفقير صابر . فإذا كتم العالم علمه ، وبخل الغني ، ولم يصبر الفقير فعندها الويل والثبور ، وعندها يعرف العارفون بالله أن الدار قد رجعت إلى بدئها أي الكفر بعد الإيمان .

أيهـا السائـل فلا تغتـرنَّ بكثرة المسـاجد وجمـاعة أقـوام أجسادهم مجتمعـة وقلوبهم شتى .

أبها الناس إنما الناس ثلاثة : زاهد ، وراغب ، وصابر ، فأما الزاهـ فلا

يفرح بشيء من الدنيا أتاه ولا يجزن على شيء منها فاته ، وأما الصبابر فيتمناها بقلبه فإن أدرك منها شيئاً صرف عنها نفسه لم « لماظ » يعلم من سوء عاقبتها ». وأما الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من حرام .

قال له : يا أمير المؤمنين في علامة المؤمن في ذلك الزمان ؟

قال : ينظر إلى ما أوجب الله عليه من حق فيتـولاه ، وينظر الى مـا خلفه فيتبرأ منه وإن كان حمياً قريباً .

قال : صدقت يا أمير المؤمنين ثم عَابِ الرجل فلم نـره فطلب الناس فلم يجدوه فتبسم علي عليه السلام على المنبر ثم قال : ما لكم هذا أخي الخضر عليه السلام .

ثم قال : سلوني قبل أن تفقدوني فلم يقم إليه أحد فحمد الله وأثنى عليه <sup>·</sup> وصلى على نبيه (ص) .

ثم قال للحسن عليه السلام: يا حسن قم فاصعد المنبر فتكلم بكلام لا تجهلك قريش من بعدي فيقولون: إن الحسن بن علي لا يجبس شبشاً ، قال الحسن عليه السلام يا أبه كيف أصعد وأتكلم وأنت في الناس تسمع وترى ؟ قال له: بأبي وأمي وأري «أواري ظ » نفسي عنك واسمع وأرى وأنت لا ترانى.

فصعد الحسن عليه السلام المنبر فحمـد الله بمحامـد بليغة شـريفة وصــلى على النبي (ص) صلاة موجزة ثم قال :

أيها الناس سمعت جدي رسِول الله (ص) يقبول : أنا مدينة العلم وعملي بابها وهل تدخل المدينة إلا من بابها ، ثم نزل ، فـوثب إليه عملي عليه السـلام فحمله وضمّه إلى صدره .

ثم قال للحسين عليه السلام : يـا بني قم فاصعـد المنبر وتكلم بكــلام لا تجهلك قريش من بعدي فيقولون : إن الحســين بن علي لا يبصــر شيئاً ، وليكن كلامك تبعاً لكلام أخيك فصعد الحسين عليـه السلام المنسر فحمد الله وأثنى عليـه وصلى عـل نبيه صلاة موجزة ثم قال :

يا معاشر الناس سمعت رسول الله (ص) وهو يقول: إن علياً هو مدينة هدى فمن دخله نجى ومن تخلف عنها هلك. فوثب إليه على عليه السلام فضمه إلى صدره وقبله ثم قال: معاشر الناس اشهدوا أنها فرخا رسول الله ووديعته التي استودعنيها ، وأنا أستودعكموها ، معاشر الناس ورسول الله سائلكم عنها . انتهى ما في التوحيد .

وروى هذا الطريق في أول المجلس الخامس والخمسين من أماليـه بهذا. الاسناد في التوحيد .

وأعلم أن كلامه عليه السلام في جنواب ذعلب مذكنور في النهج أيضناً ، وهو الكلام ١٧٧ من بناب الخطب أوله : ومن كلامه عليه السلام وقد سأله ذعلب اليمناني فقال : همل رأيت ربك ينا أمير المؤمنين ؟ فقال عليه السلام : أفاعبد ما لا أرى ، قال : وكيف تراه ، الخ .

## ( علي عليه السلام وقوله سلوني عن طرق السهاء )

كان علي<sup>(١)</sup> عليه السلام يخطب يوماً على المنبر فقال ايها الناس سلوني قبل ان تفقدوني ، سلوني عن طرق السموات فإن أعرف بها منى بطرق الأرض .

فقام رجل من القوم فقال يا أمير المؤمنين أين جبرائيل هذا الوقت؟ فقال علي (عليه السلام) دعني أنظر فنظر الى فوق ، وإلى الأرض . وعمنة ويسرة . فقال (عليه السلام) أنت جبرائيل فطار من بين القوم وشقَّ سقف المسجد بجناحه فكبر الناس وقالوا الله أكبر!! يا أمير المؤمنين من أين علمت أن هذا جبرائيل؟ فقال (عليه السلام) أني لما نظرت الى السياء بلغ نظري إلى ما فوق العرش والحجب ـ ولما نظرت الى الارض خرق بصري طبقات الأرض الى الثرى . ولما نظرت يمنة ويسرة رأيت ما خُلق ، ولم أر جسرائيل في هذه المخلوقات فعلمت انه هو؟

<sup>(</sup>١) انوار النعمانية ج ١ / ٣١ للسيد نعمة الله الجزائري .

وروى الشيخ المفيد في الاختصاص بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال : التبت فاطمة صلوات الله عليها فقلت لها أين بعلك فقالت : عرج بـه جبرائيــل الى السياء فقلت : فيماذا فقالت : أن نفراً من الملائكة تشاجروا في شيء فسألوا حكيا من الادميين ، فأوحى الله إليهم تخيّروا فاختاروا علي بن أبي طالب ( عليــه السلام )(١) .

# ( علي « عليه السلام » يصف العلم لكميل )

قال كميل بن زياد النخعي : أحمد بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأخرجني الى الجبّان فلها أصحر تنفس الصعداء ، ثم قال :

يا كُمَيْلُ إِنَّ هــــــِّهِ الْقُلُوبَ اوْعِيَةٌ فَخَيْــُرُها اوْعــاها ، فَــاحْفَظ عَنِّي مَا اقُولُ لَكَ :

النَّاسُ ثَلاثَـةُ : فَعَالِمٌ رَبَّـانِيُّ ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلى سَبيـلِ نَجاةٍ وَهُمْـجُ رَعاعُ أَنْباعُ كُلِّ ناعِقٍ يَمِيلُونَ مَعَ كُـلِّ ربيحٍ ، وَلَمْ يَسْتَضِيوُا بِنُــورِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَلْجَالُوا إلى رُكْنِ وَثِيقٍ .

يا كُمْيْلُ ، الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَال ، الْعِلْمُ يَحُرُسُكَ وَانْتَ تَحُرُسُ الْمَالَ ، والْمَـالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ ، والْعِلْمُ يُزَكُـو عَـلَى الإِنْفـاقِ ، وَصَنيـعُ الْمـال يَـزُول بِزَوالِهِ .

يـا كُمَيْلُ ، الْعِلْمُ دِينٌ يُـدانُ بِـهِ ، بِـهِ يَكْسِبُ الإِنْسـانُ الـطَّاعَـةَ في حَياتِهِ ، وَجَمِلَ الأحْدُوثَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، والْعِلْمُ حاكِمُ وَالْمَالُ مُحْكُومٌ عَلَيْهِ .

يا كُمْيْلُ ، هَلَكَ خُرِّانُ الأمْوال ِ وَهُمْ أَحْيَاءُ والْعُلَمَاءُ باقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ أَعِيانُم الدَّهْرُ أَعِيانُهُم مَفْقُودَةً، وَأَمْثَالُهُمْ فِي القُلُوبِ مَوْجودَةً، ها إِنَّ ههُنا لَعِلْهاً جَمَّاً و وأشار بيده إلى صدره ـ لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَلَةً ، بَلِي أُصِيبُ ( أَصَبْتُ ) لَقِناً غَيْرَ

<sup>(</sup>١) الاختصاص ط النجف ص ٢٠٨ للشيخ المفيد قدس سره .

مَامُونِ عَلَيْهِ مُسْتَمْمِلاً آلَةَ الدَّينِ للدُّنْيا ، وَمُسْتَظْهِراً بِنِعَم الله عَلى عِبادِهِ ، وَمُسْتَظْهِراً بِنِعَم الله عَلى عِبادِهِ ، وَجُحَجِهِ عَلى الْوَلِيائِهِ ، اوْ مُنْقاداً لِحَملَةِ الْحَقِّ لا بَصِيرةَ لَهُ في احْتائِهِ ، يُنْقَدِحُ الشَّكُ في قَلْبِهِ لاَوَّل عارِض مِنْ شُبْهَةٍ الالاذا وَلاَ ذاكَ ، أوْ مَنْهُوماً بِاللَّذَةِ سَلِسُ الْقِيَادِ لِلشَّهْوَةِ ، أَوْ مُغْرَماً بِالْجُمْعِ والإِدْخَارِ ، لَيْسا مِنْ رُعاةِ الدَّينِ في شَيءٍ ، أَقْرَبُ شَيْءٍ شَبَهاً بِهَمَا الانْعَامُ السَّائِمَةُ ، كَذَلِكَ يَمُوتُ الْمِلْمُ بَهُوْتِ حامِلِيهِ . الْفَرَبُ شَيْءٍ شَبَهاً بِهَمَا الانْعَامُ السَّائِمَةُ ، كَذَلِكَ يَمُوتُ الْمِلْمُ بَهُوْتِ حامِلِيهِ .

#### المعني

كميل بن زياد من خواصٌ علي عليه السلام ومن أصحاب سرَّه لم يعرف كها هو حاله ولم ينتشر عنه ترجمة تليق به فصار سراً في سر .

قال في الرجال الكبير: كميل بن زياد النخعي من خواصها، من أصحاب أمير المؤمنين من اليمن كميل بن زياد النخعي كذا في - صه - نقلاً عنه ، وعلق عليه الوحيد البهبهاني في حاشيته: كميل هذا هو المنسوب إليه الدعاء المشهور قتله الحجاج وكان أمير المؤمنين قد أخبره بأنه سيقتله ، وهو من أصاظم خواصه - إلى أن قال: وفي النهج ما يدل على أنه كان من ولاته على بعض نواحى العراق ، انتهى .

ومعرّف مقام كميل دعاؤه المعروف الذي سار وطار الى جميع الأقطار وهـو ذكر الأخيار في ليالي الجمعة بالاعلان والاسرار ، وحديثه المشهور في بيان النفس وأصنافه ، ذكر الشيخ البهائي قدِّس سره في كشكوله ، وحديثه في السؤال عن الحقيقة وهو من غرائب الحديث ، ولم أجـد له سنداً وإن كان متنه عالياً ومن الاسرار الدقيقة في مراتب العرفان .

ومصاحبته هذا مع علي عليه السلام ، وهو مشهور مستفيض بين الفريقين يقطع بصحته عنه عليه السلام ويستفاد منه مقام شامخ لكميل ، حيث إنه عليـه السلام بنى مكتباً خاصاً به في هذا الحـديث ، وقد ابتكـر علي عليـه السلام بنـاء ولـه مكتب خاص بشيعتـه ومعتفديـه وأحبائـه ومعتمديـه يشرح لهم فيهـا المعارف الحقة والأصول المحقة لمذهبُ الاعامية .

وهـذا مكتب بناه لكميـل بن زياد ، مكتب خـاص في خُلوة عن الأجانب وضوضاء العامة .

مكتب صحراوي تحت ظل السياء الصافية وعلى الأرض الـطبيعية الخـالية عن كل صنعة وفن بشرية ، فلا تجد فيهـا إلا الحق والحقيقة ، وصفحـات كتاب الكون والطبيعة المؤلّف بيد الفدرة الإلهية .

مكتب مشائي المظهر يمثّل سيرة ارسطاطاليس في تعليماتــه العاليــة لخواص تلاميذه

مكتب إشــراقي المخبر يمثــل سيرة افــلاطون في الكشف عن الحقــائق عند زوايا الاعتزال عن الحلائق

مكتب تربوي أحالاتي يوسم بالرفض والسقوط أكثر طلاب العلم وأصحاب الدعاوى الطنانة الفارغة ، ويشير إلى ما حكي عن فيناغورث من أنه أسس مكتباً أخلاقياً لطلاب العلم مقسوماً على صفوف معينة : ضف لله ببه بالحلم وصف للتربية بالعفة إلى أن يصل الطالب بعد الفوز في هذه الصفوف الى صف يعرض عليه أن يموت فيكفن ويجعل في تابوت ويدفن في سرداب الى حين ما ، وهو الامتحان النهائي فإن فاز في هذا الامتحان يدخل على الاستاذ ما ، وهو الامتحان النهائي فإن فاز في هذا الامتحان يدخل على الاستاذ فيقول : يا ولد الان طاب لك ليتناذر من هذه السطور العلمية والأسرار العرفانية .

ولم يـذكر في الحـديث أن إخراج كميـل إلى الجبان كـان تحت ستار الليـل ولكن يظهر من التـأمل في تحصيـل هذه الخلوة الـروحانيـة أنه كـانت في الليل ،

فتدبّر .

ويا ليت أُرِّخت هذه المصاحبة وأنها كانت قبل حرب صفين او بعدها ، وإن كان يستشم من تنفسه الصعداء والتجائه إلى الصحراء أنها كانت بعد حرب صفين وظهور فتنة الخوارج وخذلان أهل الكوفة ، فقد تشتعل من خلاله لوعات قلبه الشريف الأسيف .

ويظهر أن كميل جاهد في سبيل عقيدته وإيمانه حتى قتل شهيداً ، ومثل في حياة مياة الأحرار المناضلين ـ إن الحياة عقيدة وجهاد . .

وقام عليه السلام في هذه الخلوة مقام استاذ اجتماعي خبير بــروحـية الأسـة وحللها تحليلًا دقيقًا ، وحصرها في ثلاث .

العالم الربـاني كلمه الله من وراء حجـاب ، أو يــوحي إليــه بكتــاب ، أو يرسل رسولاً إليه ، ومن قام مقامه من الأوصياء الذين تلقوا علمهم عن الأنبيــاء تلقيناً وقذفاً في القلوب .

والمتعلم من هؤلاء الانبياء والأوصياء على صحيح الرواية وطريق النجاة .

والعامة العمياء يدورون كالذبان هنا وهنا ويميلون مع كل ريح ويسركضون
 وراء كل ناعق ، قلوبهم مظلمة وهم على حيرة وشك في حياتهم .

ثم توجه الى مفاضلة دقيقة بين العلم والمال ، وأني بما لا مزيد عليه ترغيبًا على طلب العلم ، وتزهيدًا عن جمع المال والأدخار .

ثم شـرع في تنظيم بـرنامـج أخلاقي لـطلاب العلم ، وأسقط منهم أربعة أصناف رفضهم باتأ وأخرجهم من مكتبه الروحاني :

١ ـ اللقن الغير المأمون عليه ، وهو المنافق الذي لا إيمان له بما يتعلمه وكان علمه على لسانه لا يتجاوزه إلى قلبه ، وغرضه من كسب العلم طلب المدنيا والتسلط على العباد بتصدي المناصب العالية والرتب الحكومية كأمشال طلحة والزبير ومعاوية في عصره ، وهم الأكثرون الذين تشكلوا في جبهة الجمل وصفين عمل المؤمنين ، وفرقوا ملة الاسلام تفريقاً ، واحتجوا بما تعلموه على علي

عليه السلام وخدعوا العامة الهمج وجرَّوهم إلى نعيقهم .

٢ ـ المنقاد ، المعتقد الأحمق الذي لا بصيرة له في تطبيق العلم على الحوادث فينقدح الشك في قلبه بتجدد الحوادث التي لا يستأنسها ، وهم الخوارج الذين ثاروا عليه بعد قضية الحكمين ، وهم جل أصحابه المجتهدون العباد ، قوام الليل الصائمون في النهار ، ولكن المبتلون بنحو من الحمق ظهر فيما ارتكبوه بعد ظهورهم نشير الى شطر منها .

الالف ـ بعد مفارقتهم عنه عليه السلام كانـوا يقتلون المسلمين ويغنمـون أموالهم على عادة الغزو والغارة التي اعتادوها في الجاهلية ، فان أكثـرهم من بدو نجد .

ب \_ يحاكمون اسراءهم ومن يلقونه بالسؤال عن علي عليه السلام أكافر أم مسلم ؟ فلو قال المسؤول عنه : إنه كافر رحبوا به وصافحوه وأدخلوه معهم ، ولو قال : إنه مسلم كفروه وقتلوه فوراً ، وهل هذا الأحق واضع .

ج - دخلوا نخيلة في ضواحي النهروان فأخذ أحدهم تمرة ضئيلة أسقطتها الريح من النخلة وأراد أن يأكلها فنهروه بحجة أنه مال غير مأذون عليه ، ولقوا عبد الله بن خباب بن الارت ابن صحابي كبير مع زوجته الحبلى فقتلوه ، وقتلوا زوجته الحبلى وهل هذا إلا الحمق .

والحمق خفة ونقصان في التعقل عبّر عنه عليه السلام بعدم البصيرة في جوانب العلم وعدم القدرة على تحليل القضايا ، ولا ينافي كون صاحبه عالماً ومجتهداً ومرجعاً ومقلداً ، فان أكثر الخوارج أفاضل العلماء المجتهدين الذين أخذوا العلم عن النبي (ص) وعن علي عليه السلام .

والعجب من ابن ميثم رحمه الله حيث حمل كلامه في الصف الشاني من طلاب العلم على العوام المقلدين فقال :

وأما الثاني بمن لا يصلح لحمله فهو المقلد ـ الخ .

٣ - من غلب عليه الشهوة وخصوصاً الجنسية منها بحيث تجرّه الى مناظرها

ومحالها ، ولا يقدر أن يمنع شهوته ، فصار سلس القياد لـه كبعير يمشي وراء من يجره ولو كانت فارة البرّ ، كأمشال مغيرة بن شعبـة ، فانهم مقهـورون لشهواتهم ولا يؤثر علمهم في ردعهم عنها .

وقد ثبت في كتب التاريخ أنه بعد أن صار عاملاً لعمر على الكوفة في سنين شيبته لم يملك نفسه أن فجر بأم جميل ذات البعل على منظر جمع من الصحابة ، ورفع إلى محكمة برئاسة عمر نفسه ، ونجاه زياد بن أبيه أحد الشهود بإشارة من عمر رئيس المحكمة ، من أراد التفصيل فليرجع الى التاريخ .

٤ ـ الطالب للعلم ، ولكن المغرم بالجمع والاذخار للأموال ، فهو طالب الدينار والـدرهم ، وقد غلب عليه حب الصفراء والبيضاء حتى أنساه ما وراءه وتوجه إلى أن هذه الأوصاف على سبيل منع الحلو فربما يجتمع في طالب أكثر من واحد منها .

ولما كانت نتيجة هذا التحليل الدقيق الاجتماعي من روحية الناس عموماً ومن أصناف طلاب العلم الذين يرجى ان يهتدي بهم هؤلاء الرعاع خصوصاً منفية وموجبة لليأس لقلة العلماء الربانيين والمتعلمين عملى سبيل النجاة فيخاف من اندراس الحق ومحو العلم بموت حامليه بوجه مطلق .

استدرك في آخر كلامه بما أثبت بقاء العلم والعمالم ودوام الحق والمعالم ولـو في فئة قليلة حتى يظهر الحجة القائم عجّل الله فرجه وتظهر حقيقة الإسلام عملى الدين كله ولوكره المشركون .

فقال عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة ، وصرّح بأنهم الأقلون عدداً ، والأعظمون أجراً وقدراً ، بهم يحفظ الله حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ، ثم وصفهم بما وصفهم من العلم واليقين ، وقدر صريحاً ما عليه الإمامية في أمر الدين . وهما لها م ولا يقدر أن يهنع هجوته ، فتعديل تعليم الله الا الته لتدمير كيشي براه من خود وقو كانت بازو الهرب كامتيال معدو بين شبسه . بانهم مقهدو والا الفهوات الهرائي ولا فريضا بها من الله من

ما ربع بـ الطلقب لل سم ، ولاك ، الحزيج ينظيمها ، الأناحل 11 به الأناف بـ والدنا اللميثار والبلاره بـ ، وبد علت عنياه - بـ الصفر ، والدناساء من أنساد ما رداء. وقويج إنهاأن هذه ولا يصاف غير منيل منه الخلو ويد تبد ربي جنال بـ كانا ما . والمناج بها مناساء ما الماساء الماساء الماساء بـ الماساء الم

ولما يحلفت بند الأحدا التعليل الدنوني الاصطلاحيين بن به الناس ما ومن أيجها بدراً العمل الماس ما ومن أيجها بدراً ومن أيجها بدر طلاعب إنجاء العمن الترفق الاستهادي به في العمل المستاح بندار المساع بالمند الاعداد المستمام المندان المنطق المعلم المنطق المعلم المنطق المعلم المنطق المعلم المعلم

استدرك في أخر كلامه عمد البست ... العلم والفيالفي الدر الن والحد وأن في فلة قد له حتى يطير المبعة القائم عيمول الله في والمهم حديثة الإسلام على الكافيل كاله ولوكرة المشركة ...

ي المارفيال عليه البيلام ، اللهم بطه لا تخلوا الأوضى من اسانم ها يحمد وصرح بالنهم الأقلون عبلدا ، والأعظم بال أيمر يقطر ، يم ينفط الله حد اله وصرح بالنهم الأقلون علدا ، والأعظم بالمراح يقوم على العدم ويسين المقطر يقر الماليات ا

محار لا يعملون المالي عهد الله للماليخ

الاستام المساطارة الشهورة الحصوصة فلخنسية سهد بحبث تحرّه ألى وتاظرها

مناقشات على عليه السلام في مختلف العلوم والأديان مثاقذنات علي عليه الدلام في مختلف العلوم والأديان

# مع اليهود علي يجيب أسئلة يهوديين اثنين

أخرج الشيخ الصدوق - قدس سره - في الخصال بسنده عن عبد الله بن عباس قال : قدم يهوديان أخوان من رؤساء اليهود الى المدينة ، فقالا : يا قوم إن نبياً حدّثنا عنه أنه قد ظهر بتهامة نبي يسقه أحكرم اليهود ، ويطعن في دينهم ، ونحن نخاف أن يزيلنا عها كان عليه آباؤ نا ، فأيكم هذا النبي ؟ فإن يكن الذي بشر به داود آمنا به وأتبعناه ، وإن لم يكن يورد الكلام على ائتلافه ويقول الشعر ويقهرنا بلسانه جاهدناه بأنفسنا وأموالنا ، فأيكم هذا النبي ؟ فقال المهاجرون والأنصار : إن نبينا محمداً (ص) قد قبض . فقالا : الحمد لله فأيكم وصيه ؟ فها بعث الله عز وجل نبياً الى قوم إلا وله وصي يؤدي عنه من بعده ويحكي عنه ما أمره ربه ، فأوماً المهاجرون والأنصار إلى أبي بكر ، فقالوا : هذا (هوخ ل) وصيه .

فقالا لأبي بكر: إنا نلقي عليك من المسائل ما يلقى على الأوصياء ، وسألك عا تُسأل الأوصياء عنه . فقال لهما أبو بكر: ألقيا ما شئتها أخبركها بجوابه إن شاء الله تعالى . فقال أحدهما : ما أنا وأنت عند الله عز وجل ؟ وما نفس في نفس ليس بينها رحم ولا قرابة ؟ وما قبر سار بصاحبه ؟ ومن أين تطلع الشمس ؟ وفي أين تغرب ( تغيب خ ل ) ؟ وأين طلعت الشمس ثم لم تطلع فيه بعد ذلك ؟ وأين تكون المنار ؟ وربك يحمل او يُحمل ؟ وأين يكون وجه ربك ؟ وما اثنان شاهدان ، واثنان غائبان ، واثنان متباغضان؟ وما الواحد ؟ وما الاثنان؟ وما الثلاثة ؟ وما الأربعة ؟ وما الخمسة ؟ وما السبعة ؟ وما السعمة ؟ وما الأحدا للسبة ؟ وما الشعشوة ؟ وما الأحداد .

عشر؟ وما الاثنيا عشر؟ ومنا العشرون؟ ومنا الثلاثيون؟ وما الاربصون؟ وما الخمسون؟ وما الستنون؟ وما السبعيون؟ وما الثمانون؟ ومنا التسعون؟ ومنا المائة؟ . .

قال: فبقي أبو بكر لا يردُّ جواباً ، وتخوفنا أن يبرتدُ القوم عن الإسلام التيت منزل علي بن أبي طالب عليه السلام فقلت له : يا علي إن رؤساء اليهبود تقد قدموا المدينة وألقوا على أبي بكر مسائل فبفي أبو بكر لا يبرد جواباً ، فتبسم علي عليه السلام ضاحكاً ثم قال : هو اليوم الذي وعدني رسول الله (ص) به ، فأقبل يمشي أمامي ، وما أخطأت مشيته من مشية رسول الله (ص) شيشاً حتى قعد في الموضع الذي كان يقعد فيه رسدل الله (ص) ، ثم التقت الى الهبودين فقال على ما ألفيتماه على الشيخ .

فقال اليهوديان : ومن أنت ؟ فقال لهــيا : أنا عــلي بن أبي طالب بن عبــد المطلب أخو النبي (ص) ، وزوج ابنته فاطهة ، وأبو الحسن والحسين ، ووصيه في حالاته كبلها ، وصاحب كل منقبة وعز ، وموضِع سر النبي (ص) .

فقال له أحد اليهزديين : ما أنا وأنت عند الله ؟ قـال عليه الســـلام : أنا ـــؤمن منذ عرفت نفسي ، وأنت كافر منــذ عرفت نفســك ، فها أدري مــا مجـدث الله فيك يا يهودي بعد ذلك .

فقال اليهودي : فها نفس في نفس ليس بينهها رحم ولا قـرابة ؟ قـال عُليه السلام : ذاك يونس عنيه السلام في بطن الحوت .

قال له: فما قبر سار بصاحبه ؟ قال: يئونس حين طاف به الحبوت في سبعة أبحر. فنال له: فبالشمس من أين تطلع ؟ قبال ؛ من قرني الشيطان: قال: فأين تغرب ( تغيب خ ل ) ؟ قال: في عين حامئة ، قال لي حبيبي رسول الله (ص): لا تصلّي في إقبالها ولا في إدبارها دي تصير مقدار رمح أو رعين.

قال : فأين طلعت الشمس ثم لم تطلع في ذلك الموضع ؟ قال : في البحر حين فلقه الله لقوم موسى عليه السلام .

قال له : فربُّك يَحمَل أو يُحمل ؟ قال : إن ربي عر وجُل يحمل كل

شيء بقدرته ولا يحمله شيء. قال: فكيف قوله عز وجل: « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية »؟ قال: يا يهودي ألم تعلم أن لله ما في السماوات وما في الارض وما بينها وما تحت الثرى؟ فكل شيء على الشرى، والشرى على القدرة به تحمل كل شيء .

قال : فأين تكون الجنة ؟ وأين تكون النار ؟ قـال : أما الجنــة ففي السياء وأما النار ففي الأرض .

قال: فأين يكون وجه ربك؟ فقال علي بن أبي طالب عليه السلام لي: يا ابن عباس ائتني بنار وحطب ، فأتيته بنـار وحطب فـأضرمهـا ، ثم قال: يـا يهودي أين يكون وجه هذه النار؟ قال: لا أقف لها على وجه . قال: فـإن ربي عز وجل عن هذا المثل وله المشرق والمغرب فأينها تولوا فشم وجه الله .

فقال له : رما اثنان شاهدان ؟ قال : السماوات والارض لا يغيبان ساعة . قال : فها اثنان غائبان ؟ قال : الموت والحياة لا يوقف عليهها .

قال : فما اثنان متباغضان ؟ قال : الليل والنهار .

قال: فها الواحد؟ قال: الله عز وجل قال: فها الاثنان؟ قال آدم وحواء قال: فها الثلاثة؟ قال: كذبت النصارى على الله عز وجل حين قالـوا: "الث ثلاثة والله لم يتخذ صاحبة ولا ولداً

قال : فها الأربعة ؟ قال : القرآن والزبور والتوراة والانجيل . قال : فها الحمسة ؟ قال : خلق الله الحمسة ؟ قال : خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام .

قال : في السبعة ؟ قال : سبعة أبواب النار متطابقان قال : في الثمانية ؟ قال : ثمانية أبواب الجنة . قال : في التسعة ؟ قال : تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون . قال : في العشرة ؟ قال : عشرة أيام العشر . قال : في الأحد عشر ؟ قال : قول يوسف لأبيه : « يا إبث إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » . قال : في الاثنا عشر ؟ قال : شهور السنة .

قىال : فها العشرون ؟ قال : بيع يىوسف بعشرين درهماً ، قىال : فىها الثلاثون ؟ قال : ثلاثون يوماً شهر رمضان صيامه فرض واجب عملى كل مؤمن إلا من كان مريضاً أو عمل سفر .

قال : فها الأربعون ؟ قال : كان ميقات موسى عليه الســــلام ثلاثــون ليلة فأتمّها الله عز وجل بعشر ، فتمّ ميقات ربه أربعين ليلة .

قال : فها الخمسون؟ قال : لبث نوح عليه السلام في قومـه ألف سنة إلا خمسين عاماً .

قال : فيا الستون ؟ قال : قول الله عز وجل في كفارة الـظهار : « فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » إذا لم يقدر على صيام شهرين متتابعين .

قال : فها السبعون ؟ قال : اختـار موسى من قـومه سبعـين رجلًا لميقـات ربه عز وجل .

قال : فها الثمانون ؟ قال : قرية بالجزيرة يقال لها ثمانون ، منها قعد نوح عليه السلام في السفينة واستوت على الجودي وأغرق الله القوم .

قال : فها التسعون ؟ قال : الفلك المشحون ، اتخذ نوح عليه السلام فيه تسعين بيتاً للبهائم .

قال : فها المائة ؟ قال : كان أجل داود عليه السلام ستين سنة فوهب لـه آدم عليه السلام أربعين سنة من عمره ، فلما حضرت آدم الوفاة جحد فجحدت ذريته .

فقال له: يا شاب صف لي محمداً كأني أنظر اليه حتى أومن به الساعة ، فبكى أمير المؤمنين عليه السلام ثم قال: يا يهودي هيّجت أحزاني ، كان حبيبي رسول الله (ص) صلت الجبين ، مقرون الحاجبين ، أدعج العينين ، مهل الحدين ، أقنى الأنف ، دقيق المسربة ، كثّ اللحية ، برّاق الثنايا ، كأن عنقه إبريق فضة ، كان له شعيرات من لبته إلى سرّته ملفوفة كأنها قضيب كافور لم يكن في بدنه شعيرات غيرها ، لم يكن بالطويل الذاهب ولا بالقصير النزر ، كان

إذا مشى مع الناس غمرهم نوره ، وكان إذا مشى كأنه ينقلع من صخر أو ينحدر من صبب ، كان مدور الكعبين ، لطيف القدمين ، دقيق الخصر(۱) عمامته السحاب ، وسيفه ذو القفار ، وبغلته دلدل ، وحماره اليعفور ، وناقته العضباء ، وفرسه لزاز ، وقضيبه الممشوق ، كان عليه الصلاة والسلام أشفق الناس على الناس ، وأرأف الناس بالناس ، كان بين كتفيه خاتم النبوة مكتوب على الخاتم سطران ، أما أول سطر : فلا إله إلا الله ، وأما الثاني : فمحمد رسول الله (ص) ، هذه صفته يا يهودي .

فقال اليهوديان : نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن مجمداً رسول الله ـ ص ـ وأنك وصي محمد حقاً ، فأسلما وحسن إسلامهما ولزما أمير المؤمنين عليه السلام فكانا معه حتى كان من أمر الجمل ما كان ، فخرجا معه إلى البصرة فقتـل أحـدهما في وقعـة الجمل ، وبقي الآخــر حتى خرج معــه الى صفّين فقتــل يصفين (٢) .

وأخرج بطريق آخر عن جعفر بن يحيى ، عن أبيه رفعه الى بعض الصادقين من آل محمد (ص) قال : جاء رجلان من يهود خيبر ومعها التوراة منشورة يريدان النبي (ص) فوجداه قد قبض ، فأتيا أبا بكر فقالا إنا قد جئنا نريد النبي لنسأله عن مسألة فوجدناه قد قبض .

فقال: وما مسألتكها ؟ قالا: أخبرنا عن الواحد، والاثنين، والشلاثة، والأربعة، والخمسة والستة، والسبعة، والثمانية، والتسعة، والعشرة، والعشرين، والشلاثين، والأربعين، والخمسين، والستين، والسبعين، والشمانين، والتسعين، والمائة. فقال لهما أبو بكر: ما عندي في هذا شيء!

<sup>(</sup>١) قال الجزري في النهاية ، في صفته عليه السلام : كان صلت الجبين أي واسعه ، وكان ذا مسربة \_ بضم الراء \_ : مادق من شعر الصدر سائلا الى الجوف . وفي حديث آخر : كان دقيق المسربة وكثاللحية ، الكثافة في اللحية ان تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة النزر : القليل التافه . الصبب : ما انحدر من الأرض او الطريق الخصر : وسط الانسان فوق الورك وقد تقدم تفسير بعض الفاظ العبر آنفا .

<sup>(</sup>٢) الخصال ٢: ١٤٦ - ١٤٨ .

إيتيا على ابن أبي طالب عليه السلام.

قال : فأتياه فقصًا عليه القصة من أولها ومعهما التوراة منشورة ، فقال لهما أمير المؤمنين عليه السلام : إن أنا أخبرتكما بما تجدانه عنـدكما تسلمـان ؟ قالا : نعم .

قال : أما الواحد : فهو الله وحده لا شُريك له .

وأما الاثنان : فهو قول الله عز وجل : ﴿ لَا تَتَخَذُوا إِلَمْيِنَ اثْنَيْنِ إِنْمَا هُــو إله واحد ﴾ .

وأما الثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية فهن : قول الله عز وجل في كتابه في أصحاب الكهف : ﴿ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ﴾ .

وأما التسعة : فهو قول الله عز وجل في كتابه : ﴿ وَكَـانَ فِي الْمَدَيْنَةُ تَسْعَةً رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ﴾ .

وأما العشرة : فقول الله عز وجل : ﴿ تَلْكُ عَشْرَةَ كَامَلَةً ﴾ .

وأما العشرون : فقول الله عز وجل في كتابـه : ﴿ إِنْ يَكُنَ مَنْكُمَ عَشْرُونَ صابرون يغلبوا مائتين ﴾ .

وأما الثلاثـون والأربعون : فقـول الله عز وجـل في كتابـه : ﴿ وواعدنـا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمَّ ميقات ربه أربعين ليلة ﴾.

وأما الخمسون : فقول الله عز وجل : ﴿ فِي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ﴾ .

وأما الستون : فقـول الله عز وجـل في كتابـه : ﴿ فَمِن لَم يُستَطّع فـإطعام ستين مسكيناً ﴾ . وأما السبعون : فقـول الله عز وجـل في كتابـه : ﴿ واختار مـوسى قومـه سبعين رجلًا لميقاتنا ﴾

وأمـــا الثمانــون : فقــول الله عــز وجــل في كتــابــه : ﴿ والـــذين يــرمــون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ .

وأما التسعون : فقـول الله عز وجـل في كتابـه : ﴿ إِن هَذَا أَخَي لَـه تَسْعُ وتسعون نعجة ﴾ :

وأما المائة : فقول الله عز وجل في كتـابه ﴿ الـزانية والـزاني فاجلدوا كـل واحد منها مائة جلدة ﴾ .

قال : فأسلم اليهوديان على يدي أمير المؤمنين عليه السلام(١) .

وبسند آخر عن طاووس قال : أنى قوم من اليهود عمر بن الخطاب وهـو يومئذ وال على الناس ، فقالوا له : أنت والي هذا الأمر بعد نبيكم ، وقـد أتيناك نسألك عن أشياء إن أنت أخبرتنا بها آمنا وصدقتـا واتبعناك ، فقـال عمر : سلو عها بدا لكم .

قالوا : أخبرنا عن اقفال السماوات السبع ومفاتيحها ، وأخبرنا عن قبر سار بصاحبه ، وأخبرنا عمّن أنذر قومه ليس من الجنَّ ولا من الإنس ، وأخبرنا عن موضع طلعت فيه الشمس ولم تعد إليه ، وأخبرنا عن خسة لم يخلقوا في الأرحام ، وعن واحد ، واثنين ، وثلاثة ، وأربعة ، وخسة ، وسبعة ، وعن ثمانية ، وتسعة ، وعشرة ، وحاد يعشر ، وثاني عشر .

قال : فأطرق عمر ساعة ثم فتح عينيه ثم قال : سألتم عمر بن الخطاب على الله به علم ، ولكن ابن عمّ رسول الله نخبركم بما سألتموني عنه ، فأرسل إليه فدعاه فلمّ أتاه قال له : يما أبا الحسن إن معشر اليهود سألوني عن أشياء لم أجبهم فيها بشيء ، وقد ضمّنوا لي إن أخبرتهم أن يؤمنوا بالنبي (ص) .

<sup>(</sup>١) الخصال ٢ : ١٤٨ و ١٤٩ .

فقال لهم علي عليه السلام: يـا معشر اليهـود أعرضـوا عليّ مســاثلكم ، فقالوا له مثل ما قالوا لعمر . فقال لهم علي عليه السلام : أتـريدون أن تســألوا عن شىء سوى هذا ؟ قالوا : لا يا أبا شبرّ وشبير .

فقال لهم عليه السلام: أما أقفال السماوات: فالشرك بالله. ومفاتيحها: قول لا إله إلا الله.

وأما القبر الـذي سار بصاحبه : فـالحوت سـار بيونس في بـطنه البحـار السبعة .

وأما الذي أنــذر قومــه ليس من الجن ولا من الإنس : فتلك نملة سليمان بن داود عليهما السلام .

وأما الموضع الذي طلعت فيه الشمس فلم تعد إليه : فذاك البحر الذي أنجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام وغرق فيه فرعون وأصحابه .

وأما الخمسة الذين لم يخلقوا في الأرحام : فآدم وحواء وعصا موسى وناقـة صالح وكبش إبراهيم عليه السلام .

وأما الواحد : فالله الواحد لا شريك له .

وأما الاثنان : فآدم وحواء .

وأما الثلاثة : فجبرائيل وميكائيل وإسرافيل .

وأما الأربعة : فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان .

وأما الخمس فخمس صلوات مفروضات على النبي (ص) .

وأما الستة : فقول الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنِهَمَا فِي سَنَةَ أَيَامَ ﴾ .

وأما السبعة : فقول الله عز وجل : ﴿ وَبَنْيِنَا فُوقَكُمْ سَبِّعاً شَدَاداً ﴾ .

وأما الثمانية : فقول الله عز وجل : ﴿ وَيَحْمَلُ عُرْشُ رَبُّكُ فُوقَهُمْ يَـوْمَئُذُ ثمانية ﴾ . وأما التسعة : فالآيات المنزلات على موسى بن عمران عليه السلام .

وأما العشرة : فقـول الله عز وجـل : ﴿ وواعـدنـا مـوسى ثـلاثـين ليلة وأتممناها بعشر ﴾ .

وأما الحادي عشـر : فقول يـوسف لأبيه عليهـما السلام : إني رأيت أحـد عشر كوكبًا .

وأما الاثنا عشـر : فقول الله عـز وجل لمـوسى عليه الســلام : ﴿ اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ﴾ .

قال: فأقبل اليهود يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأنك ابن عم رسول الله ـ ص ـ ثم أقبلوا عـلى عمر فقـالوا: نشهـد أن هذا أخو رسول الله ، وأنه أحق بهذا المقام منك ، وأسلم من كان معهم وحسن إسلامهم ١٠٠٠.

وأخرج هو ايضاً بسنده عن صالح بن عقبة ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : لما هلك أبو بكر واستخلف عمر رجع عمر إلى المسجد فقعد فدخل عليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني رجل من اليهود وأنا علامتهم وقد أردت أن أسألك عن مسائل إن أجبتني فيها أسلمت . قال : ما هي ؟ قال : ثلاث ، وثلاث وواحد ، فإن شئت سألتك وإن كان في القوم أحد أعلم منك أرشدني إليه .

قال : عليك بذلك الشاب ـ يعني علي بن أبي طالب عليه السلام ـ فأتى علياً عليه السلام ـ فأتى علياً عليه السلام فقال له : لمَ قلت ثلاثاً وثلاثاً وواحد ؟ الا قلت سبعاً ؟ قال : إن لم تجبني في الشلاث اكتفيت . قال : فإن أجبتك تسلم ؟ قال : نعم . قال : سل .

قال : أسألك عن أول حجر وضع على وجه الأرض ، وأول عين نبعت ،

<sup>(</sup>١) الخصال ٢: ٦٥.

وأول شجرة نبتت . قال : يها يهودي أنتم تقولون : إن أول حجر وضع عملى وجه الأرض الحجر الذي نيزل به أدرض الحجر الذي في البيت المقدّس وكذبتم ، هو الحجر الذي نيزل به آدم عليه السلام من الجنة . قال : صدقت والله إنه لبخطّ هارون وإملاء موسى .

قـال : وأنتم تقولـون : إن اول عين نبعت عـلى وجه الأرض العـين التي بيت المقدس وكذبتم ، هي عين الحياة التي غسـل فيها يــوشع بن نــون السمكة وهي العين التي شرب منها الخضر ، وليس يشــرب منها أحــد إلا حي (حـي خ ل ) قال : صدقت والله إنه لبخطً هارون وإملاء موسى .

قــال : وأنتم نقولــون : إن أول شجرة نبتت عــلى وجــه الأرض الــزيتــون وكــذبتم ، هـي العجوة التي نــزل بها آدم عليــه السلام من الجنــة معــه . قــال : صــدقــت والله إنه لبخطّـ هارون وإملاء موسى عليه السلام .

قـال : والثلاث الأخـرى : كم لهذه الأمـة من إمام هـدى لا يضرَهم من خذهم ؟ قال : اثنا عشر إماماً . قـال : صدقت والله إنـه لبخط هارون وإمـلاء موسى .

قـال : فأين يسكن نبيكم من الجنـة ؟ قال : في أعــلاها درجــة وأشرفهــا مكاناً في جنات عدن . قال : صدقت والله انه لبخط هارون وإملاء موسى .

ثم قـال : فمن ينزل معـه في منزلـه ؟ قال : اثنـا عشــر إمــامـاً . قــال : صدقت والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى عليه السلام .

ثم قال : السابعة فأسلم : كم يعيش وصيّه بعده ؟ قال : ثلاثين سنة . قـال : ثم مه يمـوت أو يقتل ؟ قـال : يُقتلي يُضـرب على قـرنه وتخضب لحيتـه . قال : صدقت والله إنه لبخط هارون وإملاء موسى عليه السلام .

#### يهودي يسلم على يد علي « عليه السلام »

ليس عند الله ، وعم لا يعلمه الله .

فقال علي عليه السلام : أما ما لا يعلمه الله فهو قولكم يا معشر اليهود : إن عزيراً ابن الله ، والله تعـالى لا يعلم له ولـداً ، وأما قـولك : مـا ليس لله ، فليس لله شـريك وأمـا قولـك : ما ليس عنـد الله تعـالى ، فليس عنـد الله ظلم للعباد .

فقال اليهودي : أشهـد أن لا إله إلا الله ، وأشهـد أن محمداً رســرل الله (ص) .

وأخرج بسنده عن الشيخ الطوسي في ( الأمالي ) عن علي بن محمد العسكري ، عن آبائه عليهم السلام أن رجلاً جاء الى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : أخبرني عما ليس لله ، وعما ليس عند الله ، وعما لا يعلمه الله .

فقال : أما ما لا يعلمه الله فلا يعلم أن له ولداً تكذيباً لكم حيث قلتم : عزيرُ ابن الله .

وأما قولك : (ما ليس لله ) فليس له شريـك . وأما قـولك : (مـا ليس عند الله ) فليس عند الله ظلم العباد .

فقال اليهودي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولـه ، وأشهد أنك الحق ومن أهل الحق وقلت الحق ، وأسلم على يده(١) .

## علي يجيب أسئلة يهودي آخر :

وأخرج الصدوق في ( العلل ) عن علي بن محمد بإسناده رفعه قال : أق علي بن أبي طالب عليه السلام يهودي فقال : يـا أمير المؤمنين إني أسألـك عن أشياء إن أنت أخبرتني بها أسلمت ، قال علي عليه السلام : سلني يا يهودي عما بدا لك ، فإنك لا تصيب أحداً أعلم منا اهل البيت .

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي : ١٧٣ .

فقال له اليهودي : أخبرني عن قرار هذه الارض على ما همو ؟ وعن شبه الولد اعمامه وأخواله ؟ ومن أي النطفتين يكون الشعر واللحم والعظم والعصب ؟ ولم سميت السياء سياء ؟ ولم سميت الدنيا دنيا ؟ ولم سمي آلام آدم ؟ ولم سميت حواء حواء ؟ ولم سمي الدرهم درهما ؟ ولم سمي الدينار ديناراً ؟ ولم قيل للفرس : أجد ؟ ولم قيل للبغل : عد ؟ ولم قيل للحمار : حر ؟ .

فقال عليه السلام : أما قرار هذه الأرض لا يكون إلا على عاتق ملك ، وقدما ذلك الملك على صخرة ، والصخرة على قرن ثور ، والثور قوائمه على ظهر الحيوت في اليم الأسفل ، واليم على الظلمة ، والظلمة على العقيم ، والعقيم على الثرى ، وما يعلم تحت الثرى إلا الله عز وجل .

وأما شبه الولد اعمامه وأخواله فإذا سبق نطفة الرجل نطفة المرأة الى الرحم خرج شبه الولد الى أعمامه ، ومن نطفة الرجل يكون العظم والعصب ، وإذا سبق نطفة المرأة نطفة الرجل الى الرحم خرج شبه الولد الى أخواله ، ومن نطفتها يكون الشعر والجلد واللحم لأنها صفراء رقيقة ، وسمّيت السهاء سهاء لأنها وسم الماء \_ يعني معدن الماء \_ وإنما سميت الدنيا دنيا لأنها أدن من كل شيء ، وسميت الأخرة آخرة لأن فيها الجزاء والشواب ، وسمي آدم آدم لأنه خلق من أديم الأرض .

وذلك أن الله تبارك وتعالى بعث جبرائيل عليه السلام وأمره أن يبأتيه من أديم الأرض بأربع طينات: طينة بيضاء، وطينة حمراء، وطينة غبراء، وطينة سوداء، وذلك من سهلها وحزنها، ثم أمره أن يأتيه بأربع مياه: ماء عذب، وماء مئر، وماء منتن، ثم أمره أن يفرغ الماء في الطين وأدمه الله بيعه فلم يفضل شيء من الطين يحتاج الى الماء، ولا من الماء شيء يحتاج الى الطين، فجعل الماء العذب في حلقه، وجعل الماء المالح في عينيه، وجعل الماء المرق في أذنيه، وجعل الماء المتن في أنفه، وإنما سميت حواء حواء لأنها خلقت من الحيوان وإنما قبل للفرس أجد، لأن أول من ركب الخيل قابيل يوم قتل أخاه هاييل، وأنشأ يقول:

#### أجند اليوم وما ترك الناس دماً

فقيل للفرس أجد لذلك ، وإغا قيل للبغل ، عد لأن أول من ركب البغل ، آدم عليه السلام ، وذلك لأنه كان له ابن يقال له : معد ، وكان عشوقاً لله الدواب، وكان يسوق بآدم عليه السلام ، فإذا تقاعس البغل (١) نادى: يا معد سقها ، فألفت البغلة اسم معد ، فترك الناس معد وقالوا: عد ، وإنما قبل للحمار حر لأن أول من ركب الحمار حواء ، وذلك أنه كان لها حمارة وكانت توكيها لزيارة قبر ولدها هابيل ، وكانت تقول في مسيرها ، واحراه ، فإذا قالت هذه الكلمات سارت الحمارة ، وإذا أمسكت تقاعست ، فترك الناس ذلك وقالوا : حر ، وإنما سمي الدرهم درهماً لأنه دارهم من جمعه ولم ينفقه في طاعة الله أورثه النار ، وإنما سمي الدينار ديناراً لأنه دار النار من جمعه ولم ينفقه في طاعة الله تعالى أورثه النار .

فقال اليهودي : صدقت يا أمير المؤمنين ، إنـا لنجد جميـع ما وصفت في التوراة ، فأسلم على يده ولازمه حتى قتل يوم صفين٧٠).

#### تحقيق العلامة المجلسي ـ قدّه ـ

بيان : قوله عليه السلام ( لأنه وسم الماء ) يدل على أن السياء مشتق من السمة التي أصلها الوسم وهو بمعنى العلامة ، وإنما عبر عنها بالمعدن لأن معدن كل شيء علامة له. قال الفيروز آبادي : اسم الشيء بالضم والكسر وسمه وسماه مثلثتين : علامته . قوله عليه السلام ( لأنه أدنى من كل شيء ) أي أفرب إلينا ، أو أسفل ، أو أخس ، قوله : ( لأن فيه الجزاء ) أي والجزاء متأخر عن العمل .

وقال الجوهري : وربما سمّي وجـه الأرض أديماً ، وقــال : الأدم : الألفة والاتفاق ، يقال : أدم الله بينها أي أصلح وألف .

قوله: ﴿ أَجِدُ اليُّومِ ﴾ كأنه من الإجادة أي أجد السعي لأن الناس لا

<sup>(</sup>١) تقاعس الفرس وغيره : لم ينقد لقائده .

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع : ١٢ .

يتركون المدم بل يطلبونه مني إن ظفروا بي ، أو من الوجدان أي أجد الناس اليوم لا يتركون الدم ، او بتشديد المدال من الجدَّ والسعي فيرجع إلى الأول ، ويكن أن يكون في الأصل مكان (وما ) قوله : (دماً ) أي أجد اليوم أخذت لنفسي دماً وانتقمت من عدوِّي فيكون (ترك الناس دماً كلاماً ) كلام الإمام عليه السلام .

ثم إن القول للفرس الظاهر أنه يقال لـه ذلك عنـد زجره ، قـال الفيروز آبادي : أجد بكسرتين ساكنة الدال زجر للإبل ، وقال : عد عد زجر للبغـل . قوله عليه السلام : ( لأنه دارهم ) لعله كان أصله هكذا فصار بكثرة الاستعمال درهماً .

#### علي يحيّر عقول اليهود

عن الحسن من علي من محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين أنه قبال : كذبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا : سحر مبين تُقوّله ، فقال الله : ﴿ أَلَم ذلك كذبت قريش واليهود بالقرآن وقالوا : سحر مبين تُقوّله ، فقال الله : ﴿ أَلَم ذلك منها : ألف لام ، ميم ، وهو بلغتكم وحروف هجائكم ، ﴿ فأتوا بمثله إن كنتم صادقين ﴾ واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكم ، ثم بين انهم لا يقدرون عليه بقوله : ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمشل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ ثم قال الله : ﴿ أَلَم هُ هو القرآن الذي افتتح بألم ، هو ذلك الكتاب الذي اخبرت موسى فمن بعده من الأنبياء ، فأخبروا بني اسرائيل اني سأنزله عليك يا محمد كتاباً عزيزاً لا يأتيه الباطل من عندهم كما أخبرهم أنبياؤ هم أن محمداً ينزل عليه كتاب لا يمحوه الباطل يقرؤ ، عندهم كما أخبرهم أنبياؤ هم أن محمداً ينزل عليه كتاب لا يمحوه الباطل يقرؤ ، هو وأمتهم على سائر أحوالهم ، « هدى » بيان من الضلالة « للمُتقين » الذين يتهم علمه علمه علمه رضى ربهم .

قال : وقال الصادق عليه السلام : ثم الألف حرف من حروف قولك :

«الله دل بالألف على قولك: الله ، ودلّ باللام على قولك: الملك العظيم القاهر للخلق أجمعين ، ودل بالميم على أنه المجيد المحمود في كل أفعاله ، وجعل هذا القول حجة على اليهبود ، وذلك أن الله لما بعث موسى بن عمران عليه السلام ثم من بعده من الأنبياء عليهم السلام الى بني إسرائيل لم يكن فيهم قوم إلا أخذوا عليهم العهود والمواثيق ليؤمنن بمحمد العربي الأمي المبعوث بمكة الذي يهاجر الى المدينة ، يأتي بكتاب بالحروف المقطعة افتتاح بعض سوره محفظه امته فيقرؤ ونه قياماً وقعوداً ومشاة وعلى كل الأحوال ، يسهل الله عز وجل حفظه الاخذ عنه علومه التي علمها والمتقلد عنه لأمانته التي قلدها ، ومذلل كل من عليهم ، ويقرنون بمحمد (ص) أخاه ووصيه على بن أبي طالب عليه السلام عائد محمداً (ص) بسيفه الباتر ، ومفحم كل من حاوله وخاصمه بدليله القاهر ، يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب الله حتى يقودهم الى قبوله طائعين وكارهين ، ثم إذا صار محمد (ص) الى رضوان الله عز وجل وارتذ كثير بمن كان أعطاه ظاهر الإيمان وحرفوا تأويلاته وغيروا معانيه ووضعوها على خلاف وجوهها أعلمه بعد على تأويله حتى يكون إبليس الغاوي لهم هو الخاسر الذليل المطرود المغلول .

قال: فلما بعث الله محمداً وأظهره بمكة ثم سيّره (هاجرخ ل) منها الى المدينة وأظهره بها ثم أنزل عليه الكتاب وجعل افتتاح سورته الكبرى بألم يعني «ألم ذلك الكتاب» وهو ذلك الكتاب الذي أخبرت أنبيائي السالفين أني سأنزله عليك يا محمد « لا ريب فيه ققد ظهر كما أخبرهم به أنبياؤهم أن محمداً ينزل عليه كتاب مبارك لا يمحوه الباطل، يقرؤه هو وأمته على سائر أحوالهم، ثم اليهود بحرفونه عن جهته، ويتأولونه على غير وجهه، ويتعاطون التوصل الى علم ما قد طواه الله عنهم من حال أجل (آجال خ ل) هذه الأمة، وكم مدة ملكه (ملكهم خ ل) فجاء الى رسول الله منهم جماعة فولى رسول الله (ص) علياً عليه السلام مخاطبتهم، فقال قائلهم: إن كان ما يقول محمد (ص) حقاً لقد (فقد خ ل) علمناكم قدر ملك أمته، هو إحدى وسبعون سنة: الألف واحد، واللام ثلاثون، والميم أربعون.

فقال علي عليه السلام : فيها تصنعون بـالمص وقد أنـزلت عليه ؟ قـالوا : هذه إحدى وستون وماثة سنة ، قال : فماذا تصنعون « بألر » وقد أنزلت عليه ؟ فقالوا : هذه أكثر هذه مائتان وإحدى وثلاثون سنة .

فقال علي عليه السلام : فـما تصنعون بمـا أُنزل اليـه « ألمر » قــالوا : هــذه مائنان وإحدى وسبعون سنة .

فقال علي عليه السلام: فواحد من هذه له أو جميعها له ؟ فاختلط كلامهم فبعضهم قال: له واحدة منها، وبعضهم قال: بل يجمع له كلها، وذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنة، ثم يرجع الملك إلينا ـ يعني إلى اليهود ـ

فقال علي عليه السلام : أكتاب من كتب الله نطق بهذا ، أم آراؤ كم دلتكم عليه ؟ فقال بعضهم : كتاب الله نطق به ، وقـال آخـرون منهم : بـل آراؤ نا دلت عليه .

فقال علي عليه السلام : فأتوا بـالكتاب من عنـد الله ينطق بمـا تقولـون ، فعجزوا عن إيراد ذلك ، وقال لـلآخرين ، فـدلونـا على صــواب هذا الـرأي ، فقالوا : صواب رأينا دليله أن هذا حساب الجمل .

فقال عليه السلام: كيف دل على ما تقولون وليس في هذه الحروف ما اقترحتم بلا بيان ؟ أرأيتم إن قيل لكم: إن هذه الحروف ليس دالة على هذه المدة لملك أمة محمد (ص) ، ولكنها دالة على أن كل واحد منكم قد لعن بعدد هذا الحساب ، أو ان عند كل واحد منكم ديناً بعدد هذا الحساب دراهم أو دنائير ، أو أن لعل كل واحد منكم ديناً عدد ما له مثل عدد هذا الحساب؟ قالوا: يا أبا الحسن ليس شيء مما ذكرته منصوصاً عليه في ألم ، وألمص وألمر .

فقال علي عليه السلام: ولا شيء مما ذكر تمسوه منصوص عليه في ألم وألمص وألر وألمر، فإن بطل قولنا لما قلتم بطل قىولكم لما قلنا، فقال خطيبهم ومنطيقهم: لا تفرح يا علي بأن عجزنا عن إقامة حجة فيها نقوله على دعوانا. فأي حجة لك في دعواك إلا أن تجعل عجزنا حجتك؟ فاذاً ما لنا حجة فيها نقول ولا لكم حجة فيها تقولون ، قال علي عليه السلام : لا سواء ، إن لنا حجة هي المعجزة الباهرة ، ثم نادى جمال اليهود : يا أيتها الجمال اشهدي لمحمد ولوصيه ، فتبادر الجمال : صدقت يا وصي محمد وكذب هؤلاء اليهود .

فقال علي عليه السلام: هؤلاء جنس من الشهود، يا ثياب اليهود التي عليهم اشهدي لمحمد ولوصيه ، فنطقت ثيابهم كلها: صدقت صدقت يا علي نشهد أن محمداً رسول الله حقًا، وأنك يا علي وصيه حقاً ، لم يثبت محمداً قدم في مكرمة إلا وطئت على موضع قدمه بمثل مكرمته ، فأنتيا شقيقان من أشرف أنوار الله فميزتما اثنين ، وأنتيا في الفضائل شريكان إلا أنه لا نبي بعد محمد (ص) فعند ذلك خرست اليهود ، وآمن بعض النظارة منهم برسول الله (ص) ، وغلب الشقاء على اليهود وسائر النظارة الآخرين ، فذلك ما قال الله تعالى : ﴿ لا ريب فيه ﴾ إنه كها قال محمد ووصي محمد عن قول محمد (ص) عن قول رب العالمين ، ثم قال «هدى » بيان وشفاء «للمتقين» من شيعة محمد (ص) وعلي عليه السلام إنهم اتقوا أنواع الكفر فتركوها ، واتقوا الذنوب الموبقات فرفضوها ، واتقوا إظهار أسرار الله وأسرار أزكياء عباده الأوصياء بعد محمد (ص) فكتموها ، واتقوا إطهار أسرار الله وأسرار أزكياء عباده الأوصياء بعد محمد (ص) نكتموها ، واتقوا استر العلوم عن اهلها المستحقين لها ومنهم ( فيهم خ ل ) نشروها ( ) .

### الشيخان يسكتان وعلي يجيب

عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليه السلام قال : كان لرسول الله (ص) صديقان يهوديان قد آمنا بموسى رسول الله عليه السلام وأتيا محمداً رسول الله (ص) وسمعا منه ، وقد كانا قرآ التوراة وصحف إبراهيم عليه السلام ، وعلما علم الكتب الأولى ، فلما قبض الله تبارك وتعالى رسوله أقبلا يسألان عن صاحب الأمر بعده وقالا : إنه لم يمت نبي قط إلا وله خليفة يقوم بالأمر في أمته من بعده ، قريب القرابة إليه من أهل بيته ، عظيم الخطر جليل الشأن .

<sup>(1)</sup> معاني الاخبار : ١٣ و ١٣ .

فقال أحدهما لصاحبه: هل تصرف صاحب الأمر من بعد هذا النبي ؟ قال الآخر لا أعلمه الا بالصفة التي أجدها في التوراة: هو الأصلع المصفر فإنه كان اقرب القوم من رسول الله (ص) فلما دخلا المدينة وسألا عن الخليفة أرشدا الى أبي بكر فلما نظرا إليه قالا: ليس هذا صاحبنا، ثم قالا له: ما قرابتك من رسول الله ؟ قال: إني رجل من عشيرته، وهو زوج ابنتي عائشة.

قالا: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: ليست هذه بقرابة ، فأخبرنا اين ربّك ؟ قال فوق سبع سماوات. قالا: هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: دلنا على من هو أعلم منك ، فإنك أنت لست بالرجل الذي نجد في التوراة أنه وصي هذا النبي وخليفته ، قال فتغيّظ من قولها وهمَّ بهما ، ثم أرشدهما إلى عمر وذلك أنه عرف من عمر أنها إن استقبلاه بشيء بطش بها - فلما أتياه قالا: ما قرابتك من هذا النبي ؟ قال: أنا من عشيرته وهو زوج ابنتي حفصة .

قالا: هل غير هذا؟ قالا: ليست هذه بقرابة ، وليس هذه الصفة التي نجدها في التوراة ، ثم قالا له : فأين ربك ؟ قال : فوق سبع سماوات قالا : هل غير هذا ؟ قال : لا . قالا : دلنا على من هو أعلم منك ، فأرشدهما الى علي عليه السلام ، فلما جائاه فنظرا إليه قال أحدهما لصاحبه : إنه الرجل الذي صفته في التوراة أنه وصي هذا النبي وخليفته ، وزوج ابنته ، وأبو السبطين ، والقائم بالحق من بعده .

ثم قالا لعلي عليه السلام: أيها الرجل ما قرابتك من رسول الله؟ قال: هو أخي ، وأنا وارثه ووصيه ، وأول من آمن به ، وأنا زوج ابنته ، قالا : هـذه القرابة الفاخرة والمنزلة القريبة وهذه الصفة التي نجدها في التوراة ، فأين ربك عز وجل ؟ قال لهما علي عليه السلام : إن شئتها أنبأتكها بالذي كان على عهد نبيّنا محمّد نبيكما موسى عليه السلام ، وإن شئتها أنبأتكها بالـذي كان عـلى عهد نبيّنا محمّد (ص) .

قالا : أنبئنا بالذي كان على عهد نبينا موسى عليه السلام : قال علي عليه السلام : أقبل أربعة أملاك : ملك من المشرق ، وملك من المغرب وملك من

السياء ، وملك من الارض ، فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب : من أين أقبلت ؟ قال : أقبلت من عند ربي ، وقال النازل من الساء للخارج من الأرض : من أين أقبلت ؟ قال : أقبلت من عند ربي ، وقال الخارج من الأرض للنازل من الساء : من أين أقبلت ؟ قال : أقبلت من عند ربي ، فهذا ما كان على عهد نبيكما موسى عليه السلام ، وأما ما كان على عهد نبيكما موسى عليه السلام ، وأما ما كان على عهد نبينا (ص) فذلك قوله في محكم كتابه : «ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينها كانوا »

قال اليهوديان: فها منع صاحبيك أن يكونها جعلاك في موضعك الذي أنت أهله ؟ فوالذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام إنك لأنت الخليفة حقاً ، نجد صفتك في كتبناً ، ونقرؤ ، في كنائسنا ، وأنك لأنت أحق بهذا الأمر وأولى به ممن قد غلبك عليه . فقال علي عليه السلام : قدّما وأخرا وحسابهها على الله عز وجل يوقفان ويسألان (١) .

قال المجلسي : بيان : المصفر كمعظم : الجائع ، واصفر : افتقر . وفي بعض النسخ بالغين المعجمة وعلى التقادير لعله كناية عن المغصوبية والمظلومية . قوله : ( قدّما ) أي من أخرّه الله عن رتبة الإمامة ( وأخرًا ) أي عن الإمامة من جعله الله أهلًا لها .

### عمر يشير الى علي عليه السلام

عن أبي الطفيل عامر بن واثلة (٢) قال: شهدنا الصلاة على أبي بكر ثم اجتمعنا الى عمر بن الخطاب فبايعناه وأقمنا أياماً نختلف الى المسجد اليه حتى سموه أمير المؤمنين، فبينا نحن جلوس عنده يوماً إذ جاء يهودي من يهود المدينة وهو يزعم انه من ولد هارون أخي موسى عليه السلام حتى وقف على عمر، فقال

<sup>(</sup>١) التوحيد : ١٧١ ـ ١٧٣ .

<sup>(</sup>۲) هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي ابو الطفيل ، ولمد عام اجد ورأى النبي صلى الله عليه وآله وعمر الى أن مات سنة عشر ومائة . وهمو آخر من مات من الصحابة .

له اليهودي: يا أمير المؤمنين أيكم أعلم بعلم نبيكم وكتاب ربكم حتى اسأله عها اريد؟ فأشار عمر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لـه اليهودي: أكذلك أنت يا على ؟ قال عليه السلام: نعم سل عها تريد.

قال: إني أسألك عن ثلاث ، وعن ثلاث ، وواحدة . فقال له علي عليه السلام لم لا تقول: إني أسألك عن سبع ؟ قال اليهودي : أسألك عن ثلاث فإن أصبت فيهن سألتك عن الشلاث الأخرى ، فإن أصبت سألتك عن الولى لم أسألك عن شيء .

فقال له علي عليه السلام: وما يدريك إذا سألتني فأجبتك أصبت أم أخطأت؟ فضرب بيده الى كمّه فاستخرج كتاباً عتيقاً فقال: هذا ورثته عن آبائي وأجدادي إملاء موسى بن عمران وخط هارون ، وفيه هذه الخصال التي أريد أن أسألك عنها .

فقال له علي عليه السلام : إن عليك إن أجبتك فيهن بالصواب أن تسلم ؟ فقال اليهودي : والله إن أجبتني فيهن بالصواب لأسلمن الساعة عملى يدك . قال له علي عليه السلام : سل .

قال : أخبرني عن أول حجر وضع على وجه الارض ، وأخبرني عن أول شجرة نبتت على وجه الأرض ، وأخبرني عن أول عين نبعت على وجه الارض ، فقال له على عليه السلام : يا يهودي أما أول حجر وضع على وجه الأرض فإن اليهود يزعمون أنها صخر بيت المقدس وكذبوا ، ولكنه الحجر الاسود نزل به آدم عليه السلام من الجنة فوضعه في ركن البيت والناس يتمسّحون به ويقبلونه ويجددون العهد والميثاق فيها بينهم وبين الله عز وجل . قال اليهودي : أشهد بالله لقد صدقت .

قال له عـلي عليه السـلام : وأما اول شجـرة نبتت على وجـه الارض فإن اليهود يزعمون أنها الزيتونة وكذبوا ، ولكنها النخلة من العجوة نزل بها آدم عليه السلام معه من الجنة ، فأصـل النخل كله من العجـوة . قال اليهـودي : أشهد بالله لقد صدقت . قـال له عـلى عليه الســـلام : وأما أول عـين نبعت على وجـه الأرض فـإن اليهود يزعمون أنها العين التي نبعت تحت صخرة بيت المقدس وكذبوا ولكنها عين الحياة التي نسي عندها صاحب موسى السمكة المـــلخة ، فلما أصـــابها مــاء العين عاشت وسربت فاتبعها موسى وصاحبه فلقيا الخضر ، قال اليهودي : أشهد بالله لقد صدقت .

قال علي عليه السلام: سل. قال: أخبرني عن هذه الأمة كم لها بعد نبيها من إمام عادل ؟ وأخبرني عن منزل محمد أين هو من الجنة ومن يسكن معه في منزله ؟ قال له علي عليه السلام: يا يهودي يكون لهذه الأمة بعد نبيها النسا عشر إماماً عدلاً لا يضرهم خلاف من خالف عليهم. قال اليهودي اشهد لقد صدقت.

قـال له عـلي عليه السـلام : وأمـا منـزل محمـد (ص) من الجنـة في جنـة عـدن ، وهـي وسط الجنان وأقربها الى عرش الرحمن جل جلاله . قال له : أشهـد بالله لقد صدقت .

قال له علي عليه السلام : والذين يسكنون معه في الجنة هؤ لاء الاثنا عشر إماماً . قال له اليهودي : أشهد بالله لقد صدقت .

قال له علي عليه السلام: سل. قال: أخبرني عن وصي محمد (ص) من أهله كم يعيش من بعده ؟ وهل يموت موتاً او يقتل قتلاً ؟ فقال له علي عليه السلام: يا يهودي يعيش بعده ثلاثين سنة ، ويخضب منه هذه من هذا ـ وأنسار إلى رأسه ـ .

قـال : فوثب إليـه اليهودي فقـال : اشهد أن لا إلـه إلا الله ، وأن محمداً رسول الله (ص) ، وأنك وصي رسول الله(١٠) .

عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله (ص)(٢) وعن أبي سلمة الطفيل

<sup>(</sup>١) كمال الدين : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) هـو عمر بن أبي سلمة بن عبد الاسـد بن هلال بن عبـد الله بن عمـر بن مخـزوم =

قالا : شهدنا الصلاة على أبي بكر ، وساقا الحديث إلى آخره (١٠) . أبو بكر يحجم(٢) وعلى عليه السلام يحل المسائل

عن أبي أيوب المؤدّب ، عن أبيه ـ وكان مؤدّباً لبعض ولد جعفر بن محمد عليها السلام ـ قال : لما توفي رسول الله (ص) دخل المدينة رجل من ولمد داود على دين اليهودية فرأى السكك خالية ، فقال لبعض أهل المدينة : ما حالكم ، فقيل له : توفي رسول الله (ص) .

فقال الداودي : أما إنه تـوفي اليوم الـذي هو في كتابنا . ثم قـال : فأين الناس ؟ فقيل له : في المسجد ، فأق المسجد فـإذا أبو بكـر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح ، والناس قد غص المسجد بهم ، فقال : أوسعوا حتى أدخل ، وأرشـدوني الى الذي خلف نبيكم ، فأرشـدوه الى أبي بكر فقـال له : إنني من ولـد داود على دين اليهـودية ، وقـد جثت الأسأل عن أربعة أحرف ، فإن خبرت بها أسلمت ، فقالوا له : انتظر قليلاً ، وأقبل أمـبر المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام من بعض أبواب المسجد ، فقالوا له : عليك بالفتى ، فقالوا له : أنت على بن أبي طالب ؟

<sup>=</sup> القرشي المخزومي ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، امه أم سلمة المخزومية ام المؤمنين ، يكنى أبا حفص ولد في السنة الشانية بأرض الحبشة ، وقيل : انه كمان يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن تسع سنين، وشهد مع علي رضي الله عنه الجمل ، واستعمله علي رضي الله عنه على فارس والبحرين ، وتوفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن موران سنة ثلاث وثمانين ، قاله ابن عبد البر في الاستيماب . قلت : روى السيد الرضي رحة الله تعالى عليه في نهج البلاغة ان علياً عليه السلام عزله عن البحرين وولى النعمان بن عجالان الزرقي مكانه ، وتتب له معه : اما بعد فاني قد وليت النعمان بن الزرقي على البحرين ، ونزعت يدك بلاذم لك ولا تثريب عليك فلقد أحسنت الولاية ، وأديت الاسانة ، فاقبل غير ظنين ولا ملوم ولا منهم ولا مأثوم ، فلقد اردت المسير الى ظلمة أهل الشام ، وأحببت ان تشهد معي فانك عن استظهر به على جهاد العدو واقامة عمود الدين ان شاء

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني : ٥١ .

<sup>(</sup>۲) یسکت .

فقال له علي عليه السلام : أنت فلان بن داود ؟ قال : نعم ، فأخذ على يده وجاء به الى أبي بكر فقال له اليهـودي : إني سألت هؤلاء عن أربعـة أحرف فأرشدوني إليك لأسألك . قال : أسأل .

قال : ما أول حرف كلم الله تعالى به نبيكم لما أسري به ورجع من عند ربه ؟ وخبرني عن الملك الذي زحم نبيكم ولم يسلم عليه ، وخبرني عن الأربعة الذين كشف عنهم مالك طبقاً من النار وكلموا نبيكم ، وخبرني عن منبر نبيكم أي موضع هي من الجنة ؟

قال على عليه السلام : أول ما كلم الله به نبينا (ص) قول الله تعالى : ﴿ آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه ﴾ ؟ قال : ليس هذا أردت قال : فقول رسول الله (ص) : ﴿ والمؤمنون كل آمن بالله ﴾ قال : ليس هذا أردت . قاله : أترك الأمر مستوراً .

قال لتخبرني أولست أنت هو ؟ قال : أما إذ أبيت فإن رسول الله (ص) لما رجع من عند ربه والحجب ترفع له قبل أن يصير الى موضع جبرائيل عليه السلام ناداه ملك : يا أحمد . قال : لبيك : قال : إن الله تعالى يقرأ عليك السلام ويقول لك : اقرأ على السيد الولي . فقال الملك : علي بن أبي طالب عليه السلام قال اليهودي : صدقت والله إني لأجد ذلك في كتاب أبي .

فقال علي عليه السلام: وأما الملك الذي زحم رسول الله (ص) فملك الموت جاء من عند جبار من أهل الدنيا، قد تكلم بكلام عظيم فغضب لله ، فزحم رسول الله (ص) ولم يعرفه ، فقال جبرائيل عليه السلام: يا ملك الموت هذا رسول الله أحمد حبيب الله (ص) ، فرجع إليه فلصق به واعتذر، وقال : يا رسول الله إني أتيت ملكاً جباراً قد تكلم بكلام عظيم فغضبت لله ولم أعرفك ، فعذره ، وأما الأربعة الذين كشف عنهم مالك طبقاً من النار فإن رسول الله (ص) مر بجالك ولم يضحك قط فقال جبرائيل عليه السلام: يا مالك هذا نبي الرحمة فتبسم في وجهه ، فقال رسول الله (ص) : مره يكشف طبقاً من النار فكشف طبقاً من النار فكشف طبقاً من النار فكشف طبقاً عن الله عليه السلام : يا عالك

ربك أن يردنا الى دار الدنيا حتى نعمل صالحاً ، فغضب جبرائيل وقـال بريشـة من ريش جناحه فرد عليهم طبق النار ، وأما منبر رسول الله فإن مسكن رسـول الله (ص) جنة عدن ، هي جنة خلقها الله تعالى بيده ومعه فيها اثنـا عشر وصيـاً وفوق قبة الرضوان منزل يقال لها الوسيلة ، وليس في الجنة منزل يشبهه ، هو منبر رسول الله (ص) .

قال اليهودي : صدقت والله إنه لفي كتاب أبي داود يتوارثونه واحدٌ بعد واحد حتى صار إليَّ ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله وأنه الذي بشّر به موسى عليه السلام وأشهد أنك عالمُ هذه الأمة ووصي رسول الله (ص) . قال فعلمه أمير المؤمنين شرائع الدين (١٠) .

# يهودي آخر يسأل ابا بكر ويجيبه علي عليه السلام

عن أنس بن مالك قال : دخل يهودي في خلافة ابي بكر ، وقال : أريد خليفة رسول الله (ص) ، فجاءوا به الى أبي بكر فقال له اليهودي ، أنت خليفة رسول الله (ص) ؟ فقال : نعم أما تنظرني في مقامه ومحرابه ؟! فقال له : إن كنت كها تقول يا أبا بكر أريد أن أسألك عن أشياء . قال : اسأل عها بدا لك وما تريد . .

فقال اليهودي : أخبرني عما ليس لله ، وعما ليس عند الله ، وعما لا يعلمه الله ، فقال عند ذلك همّ الله ، فقال عند ذلك همّ المسلمون بقتله ، وكان فيمن حضر ابن عباس رضي الله عنه فرعق بالناس وقال : يا أبا بكر أمهل في قتله .

قال له : أما سمعت ما قد تكلم به ؟ فقال ابن عباس : فيإن كان جبوابه عندكم وإلاّ فاخرجوه حيث شاء من الأرض . قال : فأخرجوه وهو يقول : لعن الله قوماً جلسوا في غير مراتبهم ، يريدون قتل النفس التي قد حرّم الله بغير علم .

<sup>(</sup>١) غيبة النعماني : ٥٣ .

قال : فخرج وهو يقول : أيها الناس ذهب الاسلام حتى لا يجيبون ، أين رسول الله (ص) ؟ وأين خليفة رسول الله .

قال : فتبعه ابن عباس وقال له : اذهب الى عيبة علم النبوة الى منزل على ابن أبي طالب عليه السلام . قال : فعند ذلك أقبل أبو بكر والمسلمون في طلب اليهودي فلحقوه في بعض الطريق فأخذوه وجاءوا به الى أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام فاستأذنوا عليه ثم دخلوا عليه وقد ازدحم الناس ، قوم يبكون وقوم يضحكون .

قال : فقال أبو بكر : يا أبا الحسن إن هذا اليهودي سألني عن مسألـة من مسائل الزنادقة ، فقال الامام عليه السلام : ما تقول يا يهودي ؟

فقال اليهودي : أسأل وتفعل بي مشل ما فعل بي هؤلاء . قال : وأي شيء ارادوا يفعلون بك ؟ قال : ارادوا أن يذهبوا بدمي فقال الإمام عليه السلام : دع هذا واسأل عها شئت .

فقال سؤالي لا يعلمه إلا نبي أو وصي نبي قال: اسأل عها بدا لك . فقال اليهودي : أجبني عها ليس لله ، وعها ليس عند الله ، وعها لا يعلمه الله . فقال له علي عليه السلام : على شرط يا أخا اليهود . قال : وما الشرط ؟ قال : تقول معي قولاً عدلاً مخلصاً : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله . فقال : نعم يا مولاى .

فقـال عليه الســـلام : يا أخــا اليهود أمــا قــولــك : مــا ليس لله فليس لله صاحبة ولا ولد قال : صدقت يا مولاي .

وأما قولك : ما ليس عنـد الله فليس عند الله الـظلم . قال : صـدقت يا مولاي .

وأما قولك : ما ليس يعلمه الله فإن الله لا يعلم أن لمه شريكاً ولا وزيراً وهو على كل شيء قدير ، فعند ذلك قال : مـدَّ يدك فـأنا أشهـد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً (ص) رسول الله ، وأنك خليفته حقاً ووصيه ووارث علمه . فجزاك الله عن الاسلام خيراً . قال: فضح الناس عند ذلك. فقال ابو بكر: يا كاشف الكربات يا علي أنت فارج الهم.

قال: فعند ذلك خرج أبو بكر ورقى المنبر وقال أقيلوني أقيلوني أقيلوني ، لست بخيركم وعلي فيكم ، قال: فخرج اليه عمر وقال: أمسك يا أبا بكر عن هذا الكلام فقد ارتضيناك لأنفسنا ، ثم أنزله عن المنبر فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام(١).

بيان: الزعق: الصياح.

# النبي (ص) أعظم الأنبياء

روي عن موسى بن جعفر عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي عليه السلام أن يهودياً من يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والانجيل والزبور وصحف الأنبياء عليهم السلام وعرف دلائلهم جاء الى مجلس فيه أصحاب رسول الله (ص) وفيهم علي بن أبي طالب عليه السلام وابن عباس وأبو معبد الجهني ، فقال : يا أمة محمد ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضيلة إلا نحلتموها نبيكم ، فهل تجيبوني عما أسألكم عنه فكاع القوم عنه .

فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: نعم ما أعطى الله عز وجل نبياً درجة ولا مرسلاً فضيلة إلا وقد جمعها لمحمد (ص)، وزاد محمداً (ص) على الأنباء أضعافاً مضاعفة.

فقال له اليهودي : فهل أنت مجيبي ؟ قبال له : نعم ، سأذكر لك اليوم من فضائل رسول الله (ص) ما يقرّ الله به أعين المؤمنين ، ويكون فيه إزالة لشك الشاكين في فضائله إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ذكر لنفسه فضيلة قال : ولا فخر ، وأنا أذكر لك فضائله غير مزر بالأنبياء ولا منتقص لهم ، ولكن شكر الله عز وجل على ما أعطى محمداً (ص) مثل ما أعطاهم ، وما زاده الله وما فضّله عليهم .

<sup>(</sup>١) الفضائل: ١٧٨ ، الروضة: ١٣٧ .

#### النبي (ص) وآدم :

فقال له اليهودي : إني أسألك فأعد له جواباً . فقال له علي عليه السلام : هات . قال له اليهودي : هذا آدم عليه السلام أسجد الله له ملائكته ، فهل فعل بمحمد شيئاً من هذا ؟ فقال له علي عليه السلام : لقد كان ذلك ، ولئن أسجد الله لآدم ملائكته فإن سجودهم لم يكن سجود طاعة إنهم عبدوا آدم من دون الله عز وجل ، ولكن اعترفوا ( اعترافاً خ ل ) لأدم بالفضيلة ورحمة من الله له ، ومحمد (ص) اعطي ما هو أفضل من هذا ، إن الله تعالى صل عليه في جبروته ، والملائكة بأجمعها ، وتعبد المؤمنين بالصلاة عليه ، فهذه ريادة له يا يهودي .

قال له اليهودي : فإن آدم تاب الله عليه من بعـد خطيتـه . قال لـه علي علي علي السلام لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) نزل فيه ما هو أكبر من هذا من غير ذنب أتى ، قال الله عز وجل : ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخـر ﴾ إن محمداً غير مواف في القيامة بوزر ولا مطلوب فيها بذنب .

#### النبي (ص) وإدريس

قال له اليهودي: فإن هذا إدريس عليه السلام رفعه الله عز وجل مكاناً علياً وأطعمه من تحف الجنة بعد وفاته. قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذا، إن الله جل ثناؤه قال فيه: ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ فكفى بهذا من الله رفعة، ولئن أطعم إدريس من تحف الجنة بعد وفاته فإن محمداً (ص) اطعم في الدنيا في حياته بينها يتضور جوعاً (۱) فأتاه جبرائيل بجام من الجنة فيه تحفة، فهلل الجام وهللت التحفة في يده وسبّحا وكبّرا وحمدا، فناولها أهل بيته ففعل الجام مثل ذلك، فهم أن يناولها بعض أصحابه فتناولها جبرائيل عليه السلام فقال له: كلها فإنها تحفة من الجنة أغفك الله بها، وإنها لا تصلح إلا لنبي او وصي نبي، فأكسل (ص)

<sup>(</sup>١) أي يتلوى من وجع الجوع .

وأكلنا معه ( منه خ ل ) وإني لأجد حلاوتها ساعتي هذه .

فقال له اليهودي : فهذا نبوح عليه السلام صبر في ذات الله عز وجل وأعدر قومه إذ كذّب . قبال له علي عليه السلام : لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) صبر في ذات الله وأعذر قومه إذ كذّب وشرد وحصب بالحصى وعلاه أبو لهب بسلا شاة ، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جابيل مالك الجبال : أن شق الجبال ، وأتته إلى أمر محمد (ص) ، فأتاه فقال له : إني قد أمرت لك بالطاعة ، فإن أمرت أن أطبق عليهم الجبال فأهلكتهم بها .

قال عليه الصلاة والسلام: إنما بُعثت رحمة ، رب اهد أُمني فانهم لا يعلمون ، ويحك يا يهودي إن نوحاً لما شاهد غرق قومه رق عليهم رقة القرابة ، وأظهر عليهم شفقة ، فقال : ﴿ رب إن ابني من أهلي ﴾ فقال الله تبارك وتعالى اسمه : ﴿ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ﴾ أراد جل ذكره أن يسليه بذلك ، ومحمد (ص) لما علنت من قومه المعاندة شهر عليهم سيف النقمة ولم تدركه فيهم رقة القرابة ، ولم ينظر اليهم بعين مقة .

### النبي (ص) ونوح :

قال له اليهودي : فان نوحاً دعا ربه فهطلت له السياء بماء منهمر(۱) ، قال له عليه السلام : لقد كان كذلك دعوته دعوة غضب ، ومحمد (ص) هطلت له السياء بماء منهمر رحمة ، إنه عليه السلام لما هاجر الى المدينة أتاه أهلها في يمو جمعة ، فقالوا له : يا رسول الله (ص) احتبس القطر ، واصفر العمود ، وتهافت الورق(۲) فرفع يده المباركة حتى رئي بياض إبطيه ، وما ترى في السياء سحابة ، فالمرح حتى سقاهم الله ، حتى أن الشاب المعجب بشبابه لتهمه نفسه في الرجوع الى منزله فيا يقدر من شدة السيل ، فدام أسبوعاً ، فأتوه في الجمعة النائية فقالوا : يا رسول الله لقد تهدمت الجدر ، واحتبس الركب والسفر ، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال : هذه سرعة ملالة ابن آدم ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) انهمر الماء : انسكب وسال .

<sup>(</sup>٢) اي تساقط وتتابع .

( اللهم حوالينا ولا علينا » اللهم في أصول الشيح ومراتع البقع » فرئي حوالي المدينة المطر يقطر قطراً » وما يقع في المدينة قطرة لكرامته على الله عز وجل .

#### النبي (ص) وهود :

، قال له اليهودي : فان هذا هود عليه السلام قد انتضر الله لـه من أعدائه بالربح ، فهل فعل بمحمد (ص) شيئاً من هذا ؟ قال له علي عليه السلام : لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) أُعطي ما هو أفضل من هذا ، إن الله عز وجل ذكره قد انتصر له من أعدائه بالربع يوم الخندق إذ أرسل عليهم ربحاً تذرو الحصى ، وجنوداً لم يروها ، فزاد الله تبارك وتعالى محمداً (ص) على هود بثمانية آلاف ملك ، وفضّله على هود بأن ربع عاد ربح سخط ، وربح محمد (ص) ربح رحمة ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا أَيّها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ربحاً وجنوداً لم تروها ﴾ .

# النبي (ص) وصالح :

قال له اليهودي: فان هذا صالح أخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة ، قال علي عليه السلام : لقد كان كذلك ، ومحمد عليه وآله السلام أعطي ما هو أفضل من ذلك ، إن ناقة صالح لم تكلم صالحاً ولم تناطقه ولم تشهد له بالنبوة ، ومحمد (ص) بينها نحن معه في بعض غزواته إذا هو ببعير قد دنيا ثم رغا (۱) فأنطقه الله عز وجل فقال : يا رسول الله إن فلاناً استعملني حتى كبرت ويريد نحري ، فأنا أستعيذ بك منه ، فأرسل رسول الله (ص) إلى صاحبه فاستوهبه منه فوهبه له وخلاه ، ولقد كنا معه فاذا نحن بأعرابي معه ناقة له يسوقها وقد استسلم للقطع لما زور عليه من الشهود ، فنطقت له الناقة فقالت : يا رسول الله إن فلاناً مني بريء ، وإن الشهود يشهدون عليه بالزور ، وإن سارقي فلان اليهودي .

<sup>(</sup>١) رغا البعير: صوت وضج.

#### النبي (ص) وابراهيم

قال اليهودي: فإن هذا إبراهيم قد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى ، وأحاطت دلالته بعلم الإيمان به . قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك ، وأحاطت دلالته بعلم الإيمان به . فقد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله تعالى وأحاطت دلالته ( دلائله خ ل ) بعلم الايمان به ، وتيقظ إبراهيم وهو ابن خمسة عشرة سنة ، ومحمد (ص) كان ابن سبع سنين ، قدم تجار من النصارى فنزلوا بتجارتهم بين الصفا والمروة ، فنظر إليه بعضهم فعرفه بصفته ونعته وخبر معثه وآياته (ص) .

فقالوا له: يا غلام ما اسمك ؟ قال: محمد. قالوا: ما اسم أبيك ، قال : عبد الله . قالوا: ما اسم أبيك ، قال : عبد الله . قالوا: ما اسم هذه ؟ ـ وأشاروا بأيديهم الى السياء ـ قال : السياء . قالوا : فمن ربهما ؟ قال : الله ، ثم انتهرهم وقال : أتشككونني في الله عز وجل ؟ ويجك يا يهودي لقد تيقظ بالاعتبار على معرفة الله عز وجل مع كفر قومه إذ هو بينهم يستقسمون بالأزلام ويعبدون الاوثان ، وهو يقول : لا إله إلا الله .

قال اليهودي: قان إبراهيم عليه السلام حجب عن غرود بحجب ثلاثة. فقال علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد (ص) حجب عمن أراد قتله بحجب خسة، فثلاثة بثلاثة، واثنان فضل، قال الله عز وجل وهو يصف، أمر محمد (ص) فقال: ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سداً ﴾ فهذا الحجاب الثاني ﴿ فَاعْشَيْنَاهُم فَهُم لا يبصرون ﴾ فهذا الحجاب الثالث، ثم قال: ﴿ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجاباً مستوراً ﴾ فهذا الحجاب الرابع، ثم قال: ﴿ فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ﴾ فهذه حجب خسة.

قال له اليهودي : فان إبراهيم عليه السلام قد بهت الـذي كفر ببرهان نبوته قال له علي عليه السلام : لقد كـان كذلـك ، ومحمد (ص) أتـاه مكذّب بالبعث بعد الموت وهو أبي بن خلف الجمحي ، معه عظم نخر ففركه (١) ثم قال : يا محمد ﴿ من يجي العظام وهي رميم ﴾ فأنطق الله محمداً (ص) بمحكم آياته وبهته ببرهان نبوته ، فقال : ﴿ يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾ فانصرف مبهوتاً .

قــال له اليهــودي : فان هـذا إبراهيم جــذً<sup>(٧)</sup> أصنام قــومه غضباً لله عـز وجل ، قال له علي عليه السلام : لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) قد نكس عن الكعبة ثلاث مائة وستين صنياً ، ونفــاها من جــزيرة العــرب ، وأذل من عبــدها بالسيف .

قال له اليهودي : فان هذا إبراهيم عليه السلام قد أضجع ولده وتله (٣) للجين . فقال له علي عليه السلام : لقد كان كذلك ولقد أعطي إبراهيم عليه السلام بعد الإضجاع ( الإضطجاع خ ل ) الفداء ، ومحمد (ص) أصيب بأفجع منه فجيعة ، إنه وقف عليه وآله الصلاة والسلام على عمه حزة أسد الله ، وأسد رسوله ، وناصر دينه ، وقد فرق بين روحه وجسده ، فلم يبين عليه حرقة ، ولحم يفض عليه عبرة ، ولم ينظر الى موضعه من قلبه وقلوب أهمل بيته ، ليرضي الله عز وجل بصبره ويستسلم لأمره في جميع الفعال ، وقال (ص) : لولا ان تحزن صفية لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير ، ولولا ان يكون سنة بعدي لفعلت ذلك .

قال له اليهودي : فإن إبراهيم عليه السلام قد أسلمه قومه إلى الحريق فصبر فجعل الله عز وجل النار عليه برداً وسلاماً ، فهل فعل بمحمد شيئاً من ذلك ؟ قال له علي عليه السلام : لقد كان كذلك ومحمد (ص) لما نزل بخيبر سمّته الخيبرية فستر الله السم في جوفه برداً وسلاماً الى منتهى أجله ، فالسم يحرق إذا استقر في الجوف ، كها أن النار تحرق ، فهذا من قدرته لا تنكره .

<sup>(</sup>١) نخر العظم : بلي وتفتت، فهو ناخر ونخر . فرك الشيء : حكه حتى تفتت .

<sup>(</sup>٢) جذه: كسره فانكسر.

<sup>(</sup>٣) تله : اي صرعه .

#### النبي (ص) ويعقوب :

قال له اليهودي : فإن هذا يعقوب عليه السلام أعظم في الخبر نصيبه ، إذ جعل الأسباط من سلالة صلبه ، ومريم ابنة عمران من بناته قال له علي عليه السلام : لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) أعظم في الخبر نصيباً منه ، إذ جمل فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين من بناته والحسن والحسين من حفدته .

قال له اليهودي : فإن يعقوب عليه السلام قد صبر على فراق ولده حتى كاد يحرض<sup>(۱)</sup> من الحزن ، قال له علي عليه السلام : لقـد كان كـذلك ، وكـان حزن يعقوب حزناً بعده تلاق ومحمد (ص) قبض ولده إبراهيم قرة عينه في حياة منه ، وخصّه بالاختبار ليعظم له الادّخار ، فقال (ص) : تحزن النفس ، ويجزع القلب ، وإنا عليك يـا إبراهيم لمحزونون ولا نقـول ما يسخط الـرب ، في كل ذلك يؤثر الرضا عن الله عز ذكره والاستسلام له في جميع الفعال .

### النبي (ص) ويوسف :

فقال اليهودي: فإن هذا يوسف عليه السلام قاسى مرارة الفرقة ، وحبس في السجن توقياً للمعصية ، فالقي في الجب وحيداً ، قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) قاسى مرارة الغربة ، وفارق الأهل والأولاد والمال مهاجراً من حرم الله تعالى وأمنه فليا رأى الله عز وجل كأبته واستشعاره الحزن (٢) أراه تبارك وتعالى اسمه رؤيا توازي رؤيا يوسف عليه السلام في تأويلها ، وأبان للعالمين صدق تحقيقها ، فقال: « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤ وسكم ومقصرين لا تخافون » ولئن كان يوسف عليه السلام حبس في السجن فلقد حبس رسول الله (ص) نفسه في الشعب ثلاثة سنين ، وقطع منه أقاربه وذووا الرحم ، وألجؤوه الى أضيق المضيق ، فلقد كادهم الله عز ذكره له كيداً

<sup>(</sup>١) حرض : كان مضنى مرضاً فاسداً .

<sup>(</sup>٢) الكأبة : الغم وسوء الحال والانكسار من الحزن .استشعر الخوف أي جعله شعار قلبه .

مستبيناً ، إذ بعث أضعف خلقه فأكل عهدهم الذي كتبوه بينهم في قطيعة رحمه ، ولئن كان يوسف عليه السلام أُلقي في الجب فلقد حبس محمد (ص) نفسه مخافة عدوه في الغار ، حتى قال لصاحبه : ﴿ لا تحزن إن الله معنا ﴾ ومدحه الله بذاك في كتابه .

### النبي (ص) وموسى

فقال له اليهودي: فهذا موسى بن عمران عليه السلام آتاه الله التوراة التي فيها حكم قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) أُعطي ما هو أفضل منه ، أعطى محمداً (ص) سورة البقرة والمائدة بالإنجيل وطواسين وطه ونصف المفصّل والحواميم بالتوراة ، وأعطى نصف المفصّل والتسابيح بالزبور ، وأعطى سورة بني اسرائيل وبراءة بصحف ابراهيم عليه السلام ، وزاد الله عز ذكره محمداً (ص) السبع الطوال ، وفاتحة الكتاب وهي السبع الثاني والقرآن العظيم وأعطى الكتاب والحكمة .

قال له اليهودي: فإن موسى عليه السلام ناجاه الله عز وجـل على طـور سيناء قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ولقد أوحى الله عز وجـل إلى محمد (ص) عند سدرة المنتهى، فمقامه في السياء محمـود، وعند منتهى العـرش مذكور.

قال له اليهودي: فلقد ألقى الله على موسى عليه السلام محبة منه ، قال له علي عليه السلام لقد كان كذلك ، ولقد أعطى الله محمداً (ص) ما هو أفضل منه ، لقد ألقى الله عز وجل عليه محبة منه ، فمن هذا الذي يشركه في هذا الاسم إذ تم من الله عز وجل به الشهادة فلا تتم الشهادة إلا أن يقال: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، ينادى به على المنابر ، فلا يرفع صوت بذكر الله عز وجل إلا رفع بذكر محمد (ص) معه .

قـال اليهودي : لقـد أوحى الله إلى أم موسى لفضـل منزلـة مـوسى عليـه

السلام عند الله عز وجل . قال علي عليه السلام : لقد كان كذلك ، ولقد لطف الله جل ثناؤه لأم محمد (ص) بأن أوصل اليها اسمه حتى قالت : أشهد والعالمون أن محمداً (ص) منتظر ، وشهد الملائكة على الأنبياء أنهم اثبتوه في الأسفار (١) ، وبلطف من الله عز وجل ساقه إليها ووصل إليها اسمه لفضل منزلته عنده حتى رأت في المنام أنه قبل لها : إنما في بطنك سيد فإذا ولدته فسمّه محمداً (ص) ، فاشتى الله له اسماً من أسمائه ، فالله محمود وهذا محمد (ص) .

قال له اليهبودي: فإن هذا موسى بن عمران قد أرسله الله إلى فرعون وأراه الآية الكبرى. قال له على عليه السلام: لقد كان كذلك ، ومحمد أرسله إلى فراعنة شتى ، مشل أبي جهل بن هشام ، وعتبة بن ربيعة ، وشيبة ، وأبي البختري ، والنضر بن الحارث وأبي بن خلف ، ومنبه وبنيه ابني الحجاج وإلى المختسة المستهزئين : الوليد بن المغيرة المخزومي ، والعاص بن واشل السهمي ، والأسود بن عبد يغوث الزهري ، والأسود بن المطلب ، والحارث بن الطلاطلة فاراهم الآيات في الأفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق .

قال له اليهودي: لقد انتقم الله لموسى عليه السلام من فرعون. قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ولقد انتقم الله جبل اسمه لمحمد (ص) من الفراعنة، فأما المستهزؤون فقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَا كَفَيْنَاكُ المستهزؤين ﴾ فقتل الله كل واحد منهم بغير قتلة صاحبه في يوم واحد، فأما الوليد بن المغيرة فمر بنبل لرجل من خزاعة قد راشه ووضعه في الطريق فأصابه شظية منه فانقطع أكحله حتى أدماه فمات وهو يقول: قتلني رب محمد (ص).

وأما العاص بن وائل فانــه خرج في حـــاجة لــه الى موضــع فتدهده (٢) تحته

<sup>(</sup>١) الاسفار جمع السفر بالكسر فالسكون : التوراة .

<sup>(</sup>٢) أي فتدحرج ِ .

حجر فسقط فتقطع قطعة قطعة فمات وهو يقول : قتلني رب محمد (ص) .

وأما الأسود بن عبد يغوث فانه خرج يستقبل ابنه زمعة فـاستظل بشجرة فأتاه جبرائيل عليه السلام فأخذ رأسه فنطح بـه الشجرة ، فقـال لغلامـه : امنع عني هذا ، فقال : ما أرى احداً يصنع بك شيئاً إلا نفسك ، فقتله وهو يقول : قتلني رب محمد .

وأما الاسود بن المطلب فإن النبي (ص ) دعا عليه أن يعمي الله بصره وأن يثكله ولده ، فلما كان في ذلك اليوم خرج حتى صار الى موضع فأتاه جبرائيل بورقة خضراء فضرب بها وجهه فعمي وبقي حتى أثكله الله عز وجل ولده

وأما الحارث بن الطلاطلة فإنه خرج من بيته في السموم(١) فتحـوُّل حبشياً فرجع الى أهله فقال : أنا الحـارث فغضبوا عليـه فقتلوه وهو يقــول : قتلني رب محمد ( ص ) .

وروي أن الاسود بن الحارث أكل حوتاً مالحاً فأصابه العطش فلم يزل يشرب الماء حتى انشق بطنه فمات وهو يقول: قتلني رب محمد . كل ذلك في ساعة واحدة ، وذلك أنهم كانوا بين يدي رسول الله (ص) فقالوا له: يا محمد ننتظر بك الى الظهر فإن رجعت عن قولك وإلا قتلناك ، فدحل النبي (ص) في منزله فأغلق عليه بابه مغتماً لقولهم ، فأتاه جبرائيل عليه السلام عن الله ساعته فقال له: يا محمد السلام يقرأ عليك السلام وهو يقول: ﴿ اصدع بما تؤمر وأعسرض عن المشركين ﴾ يعني أظهر أمرك لأهل مكة وادعهم الى الايمان .

قال: يا جبرائيل كيف أصنع بالمستهزئين وما أوعدوني ؟ قـال له ﴿انَّا كفيناك المستهزئين ﴾ .

قال: يا جبرائيل كانوا الساعة بين يدي . قال: قد كفيتهم ، فأظهر أمره عند ذلك ، وأما بقيتهم من الفراعنة فقتلوا يوم بدر بالسيف ، وهـزم الله الجمع وولُوا الدبر .

<sup>(</sup>١) السموم : الريح الحارة .

قال له اليهودي : فإن هـذا موسى بن عمـران قد أعـطى العصا فكـانت تتحوّل تعباناً قال له على عليه السلام: لقد كان كذلك ومحمد ( ص ) أعطى ما هو أفضل من هذا ، إن رجلًا كان يطالب أبا جهل بن هشام بدين ثمن جزور قد اشتراه ، فاشتغل عنه وجلس يشرب ، فطلبه الرجل فلم يقدر عليه ، فقال له بعض المستهزئين : من تطلب ؟ قال : عمرو بن هشام ـ يعني ابا جهل ـ لى عليه دين ، قال : فأدلك على من يستخرج الحقوق ؟ قال : نعم ، فدله على النبي ( ص ) وكان أبو جهل يقول : ليت لمحمد إلىَّ حاجة فأسخر به وأرده ، فأتي الرجـل النبي ( ص ) فقال لـه : يا محمـد بلغني أن بينك وبـين عمرو بن هشام حسن ، وأنا أستشفع بك اليه ، فقام معه رسول الله ( ص ) فأتى بابه ، فقال له: قم يا أبا جهل فأدُّ إلى الـرجل حقه ، وإنما كنَّـاه أبا جهـل ذلك اليوم! فقام مسرعاً حتى أدى إليه حقه ، فلما رجع الى مجلسه قبال لـه بعض أصحابه : فعلت ذلك فرقاً من محمد ، قال : ويحكم أعذروني ، إنه لما أقبل رأيت عن يمينه رجالًا بأيديهم حراب تتلألأ ، وعن يساره ثعبانان تصطك أسنانهما وتلمع النيران من أبصارهما ، لو امتنعت لم آمن أن يبعجوا بالحراب بطني ويقضمني الثعبانان ، هذا أكبر مما أعطى ، ثعبان بثعبان موسى عليه السلام ، وزاد الله محمداً ( ص ) ثعباناً وثمانية أملاك معهم الحراب ، ولقد كـان النبي ( ص ) يؤذي قريشاً بالدعاء ، فقام يـوما فسفّه أحلامهم ، وعـاب دينهم ، وشتم اصنامهم ، وضلَّل آباءهم فاغتنموا من ذلك غياً شديداً ، فقال أبو جهل . والله للموت خير لنا من الحياة ، فليس فيكم معاشـر قريش أحـد يقتل محمداً فيقتل به ؟ فقالوا له : لا ، قال : فأنا أقتله ، فإن شاءت بنو عبد المطلب قتلوني به ، وإلا تركوني ، قالوا : إنك إن فعلت ذلك اصطنعت الى أهل الوادي معروفاً لا تزال تذكر به .

قال: إنه كثير السجود حول الكعبة فإذا جاء وسجد أخذت حجراً فشدخته به ، فجاء رسول الله (ص) فطاف بالبيت اسبوعاً ، ثم صلى وأطال السجود ، فاخذ أبو جهل حجراً فأتاه من قبل رأسه ، فلها أن قرب منه أقبل فحل من قبل رسول الله فاغراً فأه نحوه ، فلها أن رآه أبو جهل فزع منه وارنعىدت يده ، وطرح الحجر فشدخ رجله فرجىع مىدمى متغير اللون يفيض عرقاً ، فقال له أصحابه : ما رأيها كاليوم ، قال : ويحكم أعذروني فإنه أقبل من عنده فحل فاغراً فكاد يبتلعني ، فرميت بالحجر فشدخت رجلي .

قال له اليهودي : فإن موسى عليه السلام قد أعطي اليد البيضاء ، فهل فعل بمحمد شيء من هذا ؟ قال له علي عليه السلام : لقد كان كذلك ، ومحمد ( ص ) أعطي ما هـو أفضل من هـذا ، إن نوراً كـان يضيء عن يمينه حيثها جلس ، وعن يساره أينها جلس ، وكان يراه الناس كلهم .

قال له اليهودي: فإن موسى عليه السلام قد ضرب له في البحر طريق ، فهل فعل بمحمد شيء من هذا ؟ فقال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) اعطي ما هو أفضل من هذا ، خرجنا معه الى حنين فيإذا نحن بواد يشخب<sup>(۱)</sup> ، فقدرناه فإذا هو أربع عشرة قامة ، فقالوا: يا رسول الله العدو من وراثنا والوادي أمامنا ، كها قال أصحاب موسى : انا لمدركون ، فنزل رسول الله (ص) ثم قال : « اللهم إنك جعلت لكل مرسل دلالة فأرفي قدرتك » وركب (ص) فعبرت الخيل لا تندى "كوافرها ، والإبل لا تندى أخفافها ، فرجعنا فكان فتحنا فتحاً

قال له اليهودي : فإن موسى عليه السلام قد أُعطي الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً . قال له علي عليه السلام : لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) لما نزل الحديبية وحاصره أهل مكة قد أعطي ما هو أفضل من ذلك ، وذلك أن أصحابه شكوا اليه الظمأ وأصابهم ذلك حتى التفت خواصر الخيل ، فذكروا له (ص) ذلك فدعا بركوة يمانية ثم نصب يده المباركة فيها فتفجرت من بين أصابعه عيون المياه ، فصدرنا وصدرت الخيل روّاء ، وملأنا كل مزادة (ص) سهاً وسقاء ، ولفد كنا معه بالحديبية وإذا ثم قليب (ع) جافة ، فأخرج (ص) سهاً

<sup>(</sup>١) أي يسيل .

<sup>(</sup>٢) أي لا تبتل .(٣) المزادة : ما يوضع فيه الزاد .

<sup>(</sup>٤) القليب : البئر . وقيل : البئر القديمة .

من كنانته فناوله البراء بن عازب فقال له: اذهب بهذا السهم الى تلك القليب الجافة فأغرسه فيها ففعل ذلك فتفجرت منه اثنتا عشرة عيناً من تحت السهم، ولقد كان يوم الميضأة (١) عبرة وعلامة للمنكرين لنبوته كحجر موسى حيث دعا بالميضأة فنصب يده فيها فضاضت بالماء وارتفع حتى توضأ منه ثمانية آلاف رجل، وشربوا حاجتهم، وسقوا دوابهم وحملوا ما أرادوا.

قال له اليهودي : فإن موسى عليه السلام قد أعطي المنّ والسلوى ، فهل أعطي محمد (ص) نظير هذا ؟ قال له علي عليه السلام : لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل من هذا ، إن الله عز وجل أحل له الغنائم ولأمته ، ولم تحل لأحد قبله ، فهذا أفضل من المن والسلوى ، ثم زاده أن جعل النية له ولأمته عملاً صالحاً ، ولم يجعل لأحد من الأمم ذلك قبله ، فإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ، وإن عملها كتبت له عشرة .

قال له اليهودي : فإن موسى عليه السلام قد ظلّل عليه الغمام . قال له علي عليه السلام : لقد كان كذلك ، وقد فعل ذلك لموسى عليه السلام في التيه ، وأعطي محمد (ص) أفضل من هذا ، إن الغمامة كانت تظلله من يوم ولد الى يوم قبض في حضره وأسفاره ، فهذا أفضل مما أعطي موسى عليه السلام .

### النبي ( ص ) وداود :

قال له اليهودي : فهذا داود قد ألان الله عز وجل له الحديد فعمل منه الدروع قال له عليه السلام : لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) أصطي ما هو أفضل منه إنه لين الله عز وجل له الصم الصخور الصلاب وجعلها غاراً ، ولقد غارت الصخرة تحت يده ببيت المقدس لينة حتى صارت كهيئة العجين ، قد رأينا ذلك والتمسناه تحت رايته .

قال له اليهودي : فإن هذا داود بكي على خطيئته حتى سارت الجبال معــه

<sup>(</sup>١) الميضأة والميضاءة : الموضع يتوضأ فيه المطهرة يتوضأ منها .

لخوفه. قال له على عليه السلام: لقد كان كذلك ، ومحمد ( ص ) أعطى ما هو أفضل من هذا ، إنه كان إذا قام الى الصلاة سمع لصدره وجوفه أزيز كـأزيز المرجل على الاثافي من شدة البكاء ، وقد أمُّنه الله عز وجل من عقابه ، فأراد أن يتخشع لربه ببكائه ، ويكون إماماً لمن اقتدى به ، ولقد قام عليه وآله السلام عشر سنين على أطراف أصابعه حتى تورّمت قدماه واصفر وجهه ، يقوم الليـل أجمع حتى عوتب في ذلك فقال الله عـز وجل : ﴿ طَهُ مَا أَسْرَلْنَا عَلَيْكَ القرآن لتشقى ﴾ بـل لتسعد بـه ، ولقد كـان يبكى حتى يغشى عليـه ، فقيـل لـه : يــا رسول الله أليس الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تـأخر؟ قـال : بلى أفلا أكون عبداً شكوراً ، ولئن سارت الجبال وسبَّحت معه لقـد عمل محمـد ( ص ) ما هو أفضل من هذا إذ كنا معه على جبل حراء إذ تحرَّك الجبل فقـال له : قرَّ فليس عليك إلا نبيَّ وصديق شهيد ، فقر الجبـل مجيباً لأمـره ومنتهياً الى طاعته ، ولقد مررنا معه بجبـل واذا الدمـوع تخرج من بعضـه ، فقال لــه النبي ( ص ): ما يبكيك يا جبل فقال : يا رسول الله كان المسيح مربي وهـ و يخوف الناس بنار وقودها الناس والحَجارة فأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة ، قال له : لا تخف تلك حجارة الكبريت ، فقر الجبل وسكن وهدأ ، وأجاب لقولـه ( ص ).

### النبي ( ص ) وسليمان :

قال له اليهودي : فإن هذا سليمان ، اعطي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده . فقال له علي عليه السلام : لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) اعطي ما هو أفضل من هذا ، إنه هبط اليه ملك لم يببط الى الأرض قبله وهو ميكائيل؟ فقال له : يا محمد عش ملكاً منعيًا ، وهذه مفاتيح خزائن الأرض معك ، وتسير معك جبالها ذهباً وفضة ، لا ينقص لك فيها ادَّخر لك في الآخرة شيء ، فأوماً الى جبرائيل عليه السلام - وكان خليله من الملائكة - فأشار اليه : أن تواضع ، فقال : بل أعيش نبياً عبداً ، آكل يوماً ولا آكل يومين ، وألحق بإخواني من الأنبياء من قبلي ، فزاده الله تعالى الكوثر ، وأعطاه الشفاعة ، وذلك اعظم من ملك الدنيا من أولها الى آخرها سبعين مرة ، ووعده المقام المحمود ،

فإذا كان يوم القيامة أقعده الله تعالى على العرش ، فهذا أفضل مما أعطي سليمان بن داود عليه السلام

قال له اليهودى : فإن هذا سليمان قد سخّرت له الرياح فسارت به في بلاده غدوها شهر ورواحها شهر . فقال له على عليه السلام : لقد كـان كذلـك ومحمد ( ص ) اعطى ما هو أفضل من هذا ، انه اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى مسيرة شهر ، وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتى انتهى الى ساق العرش فدنا بالعلم فتدَّلي ، فدلي له من الجنة رفرف أخضر وغشي النور بصره فرأى عظمة ربه عز وجل بفؤاده ولم يرها بعينه ، فكان كقاب قوسين بينها وبينه أو أدنى ، فأوحى الى عبده ما أوحى ، فكان فيها أوحى اليه الآية التي في سورة البقرة قوله تعالى : ﴿ للهِ مَا في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم بـ الله فيغفر لمن يشاء ويعذَّب من يشاء والله على كل شيء قـدير ﴾ وكـانت الآية قـد عسرضت على الأنبياء من لدن آدم عليبه السلام الى أن بعث الله تبارك اسمه محمداً ( ص ) وعرضت على الأمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها ، وقبلها رسول الله ( ص ) وعرضها على أمته فقبلوها ، فلما رأى الله تبارك وتعالى منهم القبول علم أنهم لا يطيقونها ، فلما ان صار الى ساق العرش كرّر عليه الكلام ليفهمه فقال : « آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه » فأجاب (ص) مجيباً عنه وعن أمته فقال : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائكته وَكُتْبُهُ وَرَسُلُهُ لَا نَفْرُق بِينَ أحد من رسله ﴾ فقال جل ذكره : لهم الجنة والمغفرة علي إن فعلوا ذلك .

فقال النبي (ص): أما إذا فعلت بنا ذلك: ﴿ فغفر الله ربنا واليك المصير ﴾ يعني المرجع في الأخرة. قال: فأجابه الله جل ثناؤه: وقد فعلت ذلك بك ويأمّلك.

ثم قال عز وجل: أما إذا قبلت الآية بتشديدها وعظم ما فيها وقدة عرضتها على الامم فأبوا أن يقبلوها وقبلتها أمتك فحق علي أن أرفعها عن امتك. فقال: ﴿ لا يكلفَ الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت ﴾ من خدير ﴿ وعليها ما اكتسبت ﴾ من شر فقال النبي (ص) لما سمع ذلك: أما إذ

فعلت ذلك بي وبأمتي فزدني . قال : صل . قال : ﴿ رَبُنَا لا تَوَاخَذُنَا انْ نَسَيْنا أَوْ خَطْانا ﴾ قال الله عز وجل : لست أو اخذ امتك بالنسيان والخطأ لكرامتك علي ، وكانت الامم السالفة اذا نسوا ما ذكروا به فتحت عليهم أسواب العذاب ، وقد رفعت ذلك عن أمتك ، وكانت الأمم السالفة إذا أخطؤ وا أخذوا بالخطأ وعوقبوا عليه وقد رفعت ذلك عن امتك لكرامتك علي .

فقال النبي ( ص ) : اللهم اذا أعطيتني ذلك فزدني . فقال تعالى له : سل . قال : ﴿ رَبُّنَا وَلا تَحَمَّلُ عَلَيْنَا إَصْراً كَمَّا حَلَّتُهُ عَلَى الذِّينُ مِن قَبَّلْنا ﴾ يعني بالإصر الشدائد التي كانت على من كان قبلنا ، فأجابه الله الى ذلك فقال تبارك اسمه : قد رفعت عن أمتك الأصار التي كانت على الامم السالفة ، كنت لا أقبل صلاتهم الا في بقاع من الأرض معلومة اخترتها لهم وإن بعدت ، وقد جعلت الأرض كلها لأمتك مسجداً وطهوراً ، فهـذه من الأصار التي كـانت على الامم قبلك فرفعتها عن امتك ، وكانت الامم السالفة اذا أصابهم أذى من نجاسة قرصوها من أجسادهم ، وقد جعلت الماء لأمتك طهوراً ، فهذه من الأصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك ، وكانت الامم السالفة تحمل قـرابينها عـلى أعناقهـا الى بيت المقدس فمن قبلت ذلـك منه أرسلت عليــه نــارأ فأكلته فرجع مسروراً ، ومن لم أقبل ذلك منه رجع مثبوراً(١) وقــد جعلت قربــان امتك في بطون فقرائها ومساكينها ،فمن قبلت ذلك منه أضعفت ذلك له أضعافاً مضاعفة ، ومن لم أقبل ذلك منه رفعت عنه عقوبات البدنيا ، وقبد رفعت ذلك عن أمتك وهي من الأصار التي كانت على من كان قبلك ، وكانت الامم السالفة صلاتها مفروضة عليها في ظلم الليل وأنصاف النهار ، وهي من الشدائد التي كانت عليهم فرفعتها عن أمتك وفرضت عليهم صلواتهم في أطراف الليـل والنهار وفي أوقات نشاطهم ، وكانت الامم السالفة قـد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتاً وهي من الأصار التي كانت عليهم فرفعتها عن امتك وجعلتها خساً في خمسة اوقات وهي احـدى وخسون ركعـة ، وجعلت لهم اجر خمسين صلاة ، وكانت الأمم السالفة حسنتهم بحسنة وسيئتهم بسيئة وهي من

<sup>(</sup>١) ثبره : خيبه .

الأصار التي كانت عليهم فرفعتها عن امتـك ، وجعلت الحسنة بعشـرة والسيئة بواحدة ، وكمانت الامم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة ثم لم يعملهما لم تكتب له ، وان عملها كتبت له حسنة ، وإن أمتـك إذا هم أحدهم بحسنـة ولم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشراً ، وهي من الأصار التي كـانت عليهم فرفعتها عن امتك ، وكانت امم السالفة اذا هم احدهم بسيئة ثم لم يعملهـا لم تكتب عليه ، وان عملها كتبت عليه سيئة ، وان امتك اذا هم أحدهم بسيئة ثم لم يعملها كتبت له حسنة ، وهذه من الأصار التي كانت عليهم فرفعت ذلك عن أمتـك ، وكانت الامم السـالفـة اذا أذنبـوا كتبت ذنـوبهم عـلى أبـوابهم وجعلت توبتهم من الذنوب ان حرّمت عليهم بعد التوبة احب الطعمام اليهم ، وقمد رفعت ذلك عن امتك وجعلت ذنـوبهم فيها بيني وبينهم ، وجعلت عليهم ستــورأ كثيفة ، وقبلت توبتهم بلا عقوبة ، ولا اعاقبهم بأن أحرِّم عليهم أحبِّ الطعام اليهم ، وكانت الامم السالفة يتوب احدهم من الذنب الواحد مائة سنة او ثمانين سنة او خسين سنة ثم لا أقبل تـوبته دون أن اعـاقبه في الـدنيا بعقـوبة ، وهي من الأصار التي كانت عليهم فيرفعتها عن امتك ، وإن الرجيل من امتك ليذنب عشرين سنة او ثلاثين سنة او اربعين سنة او مائة سنة ثم يتوب ويندم طرفة العين فأغفر له ذلك كله.

فقال النبي ( ص ): اللهم اذ أعطيتني ذلك كله فزدني . قال : سل . قال : ﴿ رَبّا وَلا تَحْمَلُنا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِه ﴾ فقال تبارك اسمه : قد فعلت ذلك بامتك ، وقد رفعت عنهم عظم بلايا الامم ، وذلك حكمي في جميع الامم ان لا اكلف خلقاً فوق طاقتهم . فقال النبي ( ص ) : ﴿ واعف عنا وأغفر لنا وأرحنا أنت مولانا ﴾ .

قال الله عز وجل: قد فعلت ذلك بتائبي (بناجي خ ل) امتك، ثم قال : ﴿ فانصرنا على القوم الكافرين ﴾ قال الله عز اسمه: ان امتك في الأرض كالشامة البيضاء في الشور الأسود، هم القادرون وهم القاهرون، يُستخدمون ولا يُستخدمون لكرامتك على ، وحق على أن اظهر دينك على

الاديان حتى لا يبقى في شرق الأرض وغربها دين الا دينك ، أو يؤدون الى اهل دينك الجزية .

قال له اليهودي: فإن هذا سليمان عليه السلام سخرت له الشياطين ، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل . قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك ولقد أعطي محمد (ص) أفضل من هذا ، إن الشياطين سخرت لسليمان وهي مقيمة على كفرها وقد سخرت لنبوّة محمد (ص) الشياطين بالايمان فاقبل اليه الجن التسعة من أشرافهم من جن نصيبين واليمن من بني عمر وبن عامر من الاحجة منهم: شضاة ، ومضاة والهملكان ، والمرزبان ، والمازمان ، ونضاة ، وهاصب ، وهاضب ، وعمرو ، وهم الذين يقول الله تبارك اسمه فيهم: ﴿ واذ صرفنا اليلك نفراً من الجن ﴾ وهم التسعة ببارك اسمه فيهم: ﴿ واذ صرفنا اليلك نفراً من الجن ﴾ وهم التسعة بأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله احداً ، ولقد أقبل اليه أحد وسبعون الفاً منهم فبايعوه على الصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد ونصح المسلمين ، منهم فبايعوه على الصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد ونصح المسلمين ، فاعتذروا بأنهم قالوا على الله شططا وهذا أفضل مما اعطي سليمان ، سبحان من سخرها لنبوة محمد (ص) بعد أن كانت تتمرد وتزعم أن لله ولداً ، فلقد شعل مبعثه من الجن والانس ما لا يحصى .

### النبي ( ص ) وزكريا عليه السلام :

قـال له اليهـودي : فهذا يحيـى بن زكـريا يقـال : إنـه أوتي الحكم صبيـاً والحلم والفهم ، وإنه كان يبكي من غير ذنب ، وكان يواصل الصوم .

قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) اعطي ما هو أفضل من هذا ، إن يحيى بن زكريا كان في عصر لا أوثان فيه ولا جاهلية ، ومحمد (ص) أوتي الحكم والفهم صبياً بين عبدة الاوثبان وحزب الشيطان ، ولم يسرغب لهم في صنم قط ، ولم ينشط لاعيسادهم ولم يسر منه كذب قط (ص) ، وكان أميناً صدوقاً حلياً ، وكان يواصل صوم الاسبوع والاقل و والاكثر ، فيقال له في ذلك فيقول: اني لست كأحدكم ، إني أظل عند ربي

فيطعمني ويسقيني ، وكان يبكي ( ص ) حتى يبتـل مصلاه خشيـة من الله عز وجل من غير جرم .

### النبي ( ص ) وعيسى عليه السلام :

قال له اليهودي: فإن هذا عيسى بن مريم يزعمون أنه تكلم في المهد صبياً قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) سقط من بطن أمه واضعاً بده اليسرى على الأرض ، ورافعاً يده اليمنى الى السهاء بحرك شفتيه بالتوحيد وبدا من فيه نور رأى أهل مكة منه قصور بصرى من الشام وما يليها ، والقصور الجمر من أرض اليمن وما يليها ، والقصور البيض من إصطخر وما يليها ، ولقد أضاءت الدنيا ليلة ولد النبي (ص) حتى فزعت الجن والانس والشياطين ، وقالوا : حدث في الأرض حدث ، ولقد رئيت الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل وتسبّح وتقدس ، وتضطرب النجوم وتتساقط علامة لميلاده ، ولقد هم إبليس بالظعن في الساء لما رأى من الاعاجيب في تلك الليلة ، وكان له مقعد في الساء الثالثة والشياطين يسترقون السمع ، فلما رأوا الليلة ، وكان له مقعد في الساء الثالثة والشياطين يسترقون السمع ، فلما رأوا ورموا بالشهب دلالة لنبوته (ص) .

قال له اليهودي: فإن عيسى يزعمون أنه قد أبراً الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل. فقال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) أعطي ما هو أفضل من ذلك ، أبراً ذا العاهة من عاهته ، فبينها هو جالس (ص) اذ سأل عن رجل من أصحابه فقالوا: يا رسول الله إنه قد صار من البلاء كهيئة الفرخ لا ريش عليه ، فأتاه (ص) فإذا هو كهيئة الفرخ من شدة البلاء ، فقال: قد كنت تدعو في صحتك دعاء ؟. قال: نعم ، كنت أقول: يا رب أيما عقوبة معاقبي بها في الأخرة فعجلها لي في الدنيا .

فقال النبي (ص): الاقلت: ﴿ اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النارك؟ وقالم صحيحاً

<sup>(</sup>١) أي اطلق من عقال .

وخرج معنا . ولقد أتاه رجل من جهينة أجذم يتقطع من الجذام ، فشكا اليه (ص) فأخذ قدحاً من ماء فتفل فيه ثم قال : امسح به جسدك ، ففعل فبرىء حتى لم يوجد فيه شيء . ولقد أن اعرابي أبرص فتفل من فيه عليه فيا قام من عنده الا صحيحاً . ولئن زعمت أن عيسى عليه السلام أبرا ذوي العاهات من عاهاتهم فإن محمداً (ص) بينيا هو في بعض أصحابه اذا هو بامرأةفتالت: يا رسول الله إن ابني قد أشرف على حياض الموت ، كلها أتيته بطعام وقع عليه التثاؤب . فقام النبي (ص): وقمنا معه فلها أتيناه قال له : جانب يا عدو الله ولي الله فأنا رسول الله ، فجانبه الشيطان فقام صحيحاً وهو معنا في عسكرنا ، ولئن زعمت أن عيسى عليه السلام أبرا العميان فإن محمداً (ص) عدو ند فعل ما هو أكثر من ذلك ، إن قتادة بن ربعي كان رجلًا صبيحاً فلها أن كان يوم أحد أصابته طعنة في عينه فبدرت حدقته فأخذها بيده ، ثم أنى بها النبي وم أحد أصابته طعنة في عينه فبدرت حدقته فأخذها بيده ، ثم أنى بها النبي (ص) فقال : يا رسول الله ان امرأي الأن تبغضني ، فأخذها رسول الله (ص) من يده ثم وضعها مكانها ، فلم تكن تعرف الا بفضل حسنهاوفضل ضوئها على العين الاخرى .

ولقـد جرح عبـد الله بن عتيك وبـانت يده يـوم ابن أبي الحقيق فجاء الى النبي ( ص ) ليلاً فمسح عليه يده ، فلم تكن تعرف من اليد الاخرى .

ولقد أصاب محمـد بن مسلمة يـوم كعب بن الاشرف مثـل ذلك في عينـه ويّده ، فمسحه رسول الله فلم تستبينا .

ولقد أصاب عبد الله بن أنيس مثل ذلك في عينه فمسحهــا فها عــرفت من الاخرى فهذه كلها دلالة لنبوته ( ص ) .

قال له اليهودي: فإن عيسى بن مريم يزعمون أنه قد أحيى الموتى ببإذن الله تعالى . قال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك ، ومحمد (ص) سبّحت في يده تسع حصيات تسمع نغماتها في جمودها ولا روح فيها لتمام حجة نبوته ، ولقد كلمّته الموتى من بعد موتهم واستغاثوه مما خافوا من تبعته . ولقد صلى بأصحابه ذات يوم فقال: ما ههنا من بني النجار أحد وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي ؟ وكان شهيداً .

ولئن زعمت أن عيسى عليه السلام كلم الموتى فلقد كان لمحمد (ص) ما هو أعجب من هذا ، إن النبي (ص) لما نزل بالطائف وحاصر أهلها بعثوا اليه بشاة مسلوخة مطلية (مطبوخة خ ل) بسم فنطق اللراع منها فقالت : يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة ، فلو كلمته البهيمة وهي حية لكانت من أعظم حجج الله عز وجل على المنكرين لنبوته ، فكيف وقد كلمته من بعد ذبع وسلخ وشي ولقد كان (ص) يدعو بالشجرة فتجيبه ، وتكلمه البهيمة ، وتكلمه السباع وتشهد له بالنبوة وتحذرهم عصيانه ، فهذا اكثر مما اعطي عيسى عليه السلام .

قال له اليهودي : إن عيسى يزعمون أنه أنباً قومه بما يأكلون وما يدخّرون في بيوتهم . قال له علي عليه السلام : لقد كان كذلك ، ومحمد ( ص ) فعل ما هو أكثر من هذا ، إن عيسى عليه السلام أنباً قومه بما كنان من وراء حائط ، ومحمد ( ص ) أنباً عن مؤتة وهو عنها غائب ، ووصف حربهم ومن استشهد منهم ، وبينه وبينهم مسيرة شهر .

وكان يأتيه الرجـل يريـد أن يسألـه عن شيء فيقول (ص): تقـول أو أقول ؟ فيقول: بل قل يا رسول الله، فيقــول: جثتني في كذا وكــذا حتى يفرغ من حاجته.

ولقد كان ( ص ) يخبر أهل مكة بأسرارهم بمكة حتى لا يترك من أسرارهم شيئاً ، منها ما كان بين صفوان بن أمية وبين عمير بن وهب اذا أتناه عمير فقال : جثت في فكاك ابني . فقال له : كذبت بل قلت لصفوان وقد اجتمعتم في الحطيم وذكرتم قتل بدر ، والله للموت خير لنا من البقاء مع ما صنع محمد ( ص ) بنا ، وهل حياة بعد أهل القليب ؟ فقلت أنت : لولا عبالي ودين علي لارحتك من محمد فقال صفوان : علي أن أقضي دينك وأن أجمل بناتك مع بناتي يصيبهن ما يصيبهن من خير او شر . فقلت أنت : فاكتمها علي وجهزني حتى أذهب فاقتله ، فجئت لتقتلني . فقال : صدقت يا رسول الله ، فأنا أشهد أن لا اله الا الله ، وأنك رسول الله . وأشباه هذا عا لا يحصيهي

قال له اليهودي: فإن عيسى يزعمون أنه خلق من الطين كهيشة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله عز وجل فقال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك ، ومحمد ( ص ) قد فعل ما هو شبيه بهذا ، أخذ يوم حنين حجراً فسمعنا للحجر تسبيحاً وتقديساً ، ثم قال ( ص ) للحجر: انفلق فانفلق ثلاث فلق ، نسمم لكل فلقة منها تسبيحاً لا يسمم للأخرى .

ولقد بعث الى شجرة يوم البطحاء فأجابته ولكل غصن منها تسبيح وتهليل وتقديس ، ثم قال لها : الشقي فانشقت نصفين ، ثم قال لها : الترقي فالتزقت ، ثم قال لها : ارجعي الى مكانك بالتسبيح والتهليل والتقديس ففعلت ، وكان موضعها بجنب الجزارين عكة .

قال له اليهودي: فإن عيسى يزعمون أنه كان سيّاحاً. فقال له علي عليه السلام: لقد كان كذلك، ومحمد (ص) كانت سياحته في الجهاد، واستنفر في عشر سنين ما لا يحصى من حاضر وباد، وأفنى فناما عن العرب من منعوت بالسيف، لا يداري بالكلام ولا ينام إلا عن دم، ولا يسافر إلا وهو متجهز لقتال عدوة.

قال له اليهودي : فإن عيسى يزعمون أنه كان زاهداً . قال له علي عليه السلام : لقد كان كذلك ، وعمد (ص) أزهد الانبياء عليهم السلام كان له ثلاث عشرة زوجة سوى من يطيف به من الاماء ما رفعت له مائدة قط وعليها طعام ، وما أكل خبز برقط ، ولا شبع من خبز شعير ثلاث ليال متواليات قط ، توفي ودرعه مرهونة عند يهودي باربعة دراهم ، ما ترك صفراء ولا بيضاء مع ما وطىء له من البلاد ومكن له من غنائم العباد ، ولقد كان يقسم في اليوم الواحد ثلاث مائة الف وأربعمائة الف ، ويأتيه السائل بالعشي فيقول : والذي بعث محمداً بالحق ما أمسى في آل محمد صاع من شعير ولا صاع من بر ولا درمه ولا دينار .

### اليهودي يسلم على يد علي (ع)

قــال لــه اليهــودي : فــإني أشهــد أن لا إلــه الا الله ، وأشهــد أن محمــداً ( ص ) رسول الله ، وأشهد أنه ما أعطى الله نبياً درجــة ولا مرســلاً فضيلة إلا وقــد جمعها لمحمــد ( ص ) ، وزاد محمداً ( ص ) عــلى الأنبيــاء صلوات الله عليهم أضعاف درجة .

فقال ابن عباس لعلي بن أبي طالب عليه السلام : أشهد يا أبـا الحسن أنك من الراسخين في العلم . فقال : ويحك ومالي لا أقول ما قلت في نفس من استعظمه الله تعالى في عظمته جلّت فقال : ﴿ والله لعلى خلق عظيم ﴾(١) .

قال العلامة المجلسي ـ قدس الله ضريحه ـ :

ايضاح: المقة بكسر الميم: المحبة، والتهافت: التساقط، والشيح بالكسر: نبت تنبت بالبادية، قوله صلوات الله عليه: (ومراتع البقع) البقم بالضم جمع الأبقع وهو ما خالط بياضه لون آخر ولعل المراد الضراب الأبقع فإنه يفر من الناس ويرتع في البوادي، ويحتمل أن يكون في الأصل البقيع او لفظ آخر، والظاهر ان فيه تصحيفاً.

قوله: (بحجب ثلاثة) لعلى المراد البطن والرحم والمشيمة ، حيث أخفى حمله عن نمرود ، أو في الغار بشلاثة حجب ، او احدها عند الحمل والشاني في الغار والثالث في النار والمقمح : الغاض بصره بعد رفع رأسه ، واختلف في تفسير الآية فقيل : انه مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اعراضهم عن الحق ، فعثلهم كمثل رجل غلت يداه الى عنقه لا يمكنه أن يبسطها الى خير ، ورجل طامح برأسه لا يبصر موطىء قدميه ، وقيل : إن المعني بذلك ناس من قريش هوا بقتل النبي (ص) فصاروا همكذا ، وهذا الخبر يدل على الاخير . والسبغ الطوال على المشهور من البقرة الى الاعراف ، والسابعة سورة يونس ، او الانفال وبراءة جميعاً ، لأنها سورة واحدة عند بعض ، والمراد هنا ما يبقى بعد اسقاط

<sup>(</sup>١) الاحتجاج : ١١١ \_ ١٢٠ .

البقرة والمائدة وبراءة .

وقوله : « والقرآن العظيم » أريـد به بقيـة القرآن ، أو المـراد به الفــاتحة أيضاً وقوله : « واعطى الكتاب » اشارة الى البقية .

قوله عليه السلام: ( في هذا الاسم ) يحتمل أن يكون المعنى أن اسمه ( ص ) يدل على أن الله تعالى ألقى محبته على العباد لدلالته على كونه محموداً في السياء والأرض او يكون المراد بالاسم الذكر ، فكثيراً ما يطلق عليه مجازاً ، أو أن قوله : « إذا تم » في قوة البدل من الاسم ، والحاصل أنه من الذي يشركه في أن لا يتم الشهادة لله بالوحدانية إلا بذكر اسمه والشهادة له بالنبوة ؟ كل هذا إذا قرىء « من » بالفتح ، ويمكن ان يقرأ بالكسر فيوجه بأحد للوجهين الاخيرين . والنبل: السهام العربية . ويقال: رسّت السهم : إذا الوجهين الاخيرين . والنبل: المهام العربية . ويقال: رسّت السهم : إذا أفرقت عليه الريش . والشظية : الفلقة من العصا ونحوها . والأكحل: عرق في اليد يفصد .

قوله : (وروي ) الظاهر أنه كلام الطبرسي رحمه الله أدخله بين الخبـر . قــولـه : أن يبعجـــوا بفتـح العــين أي أن يشقـوا . والشـــدخ : كــــر الشيء الاجوف ، اي شدخت رأسه به . و يقال : فغر فاه ، أي فتحه .

قوله : « وحتى التفت خواصر الخيل » اي جنبتاها من شدة العطش . قوله عليه السلام : ( وجعلها غاراً ) يبدل على أنه ( ص ) ليلة الغار أحدث المخار ودخيل فيه ولم يكن ثمة غيار ، وأما صخرة بيت المقدس فكان ليلة المعراج .

وأما قوله : «قد رئينا فنك وألتمساه تحت رابته » اي رأينا تحت رايته عليه الصلاة والسلام أمثال ذلك كثيراً ، والمراد بالراية العلامة ، أي رأى بعض الصحابة ذلك تحت علامته في بيت المقدس ، ويلوخ لي أن فيه تصحيفاً وكان في الأصل « وجعلها هاراً » فيكون إشارة الى ما سيأي في أبواب معجزاته (ص ) أن في غزوة الاحزاب بلغوا الى ارض صلبة لا تعمل فيها المعاول ،

فصب (ص) عليها ماء فصارت هائرة متساقطة ، فقوله وقد رأينا ذلك » إشارة الى هذا .

وقال الجزري: فيه ( انه كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء ) أي خنين من الجوف بالحاء المعجمة وهو صوت البكاء ، وقيل : هو ان يجيش جوفه ويغلي بالبكاء انتهى . والمرجل كمنبر: القدر . والاثافي : الاحجار يوضع عليها القدر . والمرفرف : ثياب خضر يتخذ منها المحابس وتبسط ، وكسر الخباء ، وجوانب الدرع . وما تدلى منها ، وما تدلى من أغصان الايكة . وفضول المحابس والفرش وكل ما فضل فثنى والفراش ، ذكرها الفيروزآبادي .

قوله عليه السلام: ( فكان فيها أوحى اليه ) لعل المعنى أنه كانت تلك الآية فيها اوحى الله قبل تلك الليلة ليتأتى تبليغها امته وقبولهم لها ، فيكون ذكرها لبيان سبب ما أوحى اليه ( ص ) في هذا الموقت ، ويحتمل ان يكون التبليغ الى امير المؤمنين عليه السلام من ذلك المكان في تلك الليلة قبل الوصول الى ساق العرش ، ويحتمل أن يكون التبليغ بعد النزول ويكون قوله : « فلها رأى الله منهم القبول » أي علم الله منهم انهم سيقبلونها . والأول أظهر . والثبور : الهلاك والحسران .

قوله عليه السلام: من الأحجة جمع حجيج بمعنى مقيم الحجة عملى مذهبه ، وفي بعض النسخ: من الاجنحة ، اي السرؤساء ، أو اسم قبيلة منهم . قوله عليه السلام: (وشي ) اي بعد ما كان مشوياً مطبوحاً . ومؤتة بضم الميم وسكون الهمزة وفتح التاء: اسم موضع قتل فيها جعفر بن أبي طالب ، وسيأتي قصته وكيف أخبر النبي (ص) عن شهادته وغيرها ، والفثام بالكسر مهموزاً: الجماعة الكثيرة كها ذكره اللغويون ، وقد فسر في بعض اخبارنا بمائة الف .

قوله عليه السلام : (مع ما وطىء لـه من البلاد ) عـلى بناء المجهـول من باب التفعيـل، أي مهد وذلل ويسـر له فتحهـا والاستيلاء عليهـا، من قولهم : فراش وطيء أي لا يؤذي جنب النائم .

قوله عليه السلام: ( جلت) معترضة ثنائية ، أي جلت عظمته عن البيان ،

والأظهر أنه كمان في الأصل وحيث قمال ، فصحّف ، وكذا الأظهر أن قولـه : و نفس ، تصحيف نعت أو وصف .

## علي (عليه السلام) يناقش النصارى أبو بكر يحجم وعلي (ع) يجيب

روي أنه وفد وفد من بلاد الروم الى المدينة على عهد أبي بكر وفيهم راهب من رهبان النصارى ، فأق مسجد رسول الله (ص) ومعه بختي موقر ذهباً وفضة ، وكان ابو بكر حاضراً وعنده جماعة من المهاجرين والانصار ، فدخل عليهم وحياهم ورحب بهم وتصفح وجوههم (١) ثم قال : أيكم خليفة رسول الله (ص) نبيكم وأمين دينكم ؟ فأومى ، الى أبي بكر فأقبل عليه بوجهه .

ثم قال : أيها الشيخ ما اسمك ؟ قال : اسمي عتيق . قال : ثم ماذا ؟ قال : صدّيق . قال : ثم ماذا ؟ قال : ما أعرف لنفسي اسماً غيره ، قال : قال : صدّيق . فقال له : وما حاجتك ؟ قال : أنا من بلاد الروم جئت منها ببختي موقراً ذهباً وفضة لأسنال أمين هذه الامة عن مسألة ، إن أجابني عنها أسلمت ، وبما أمرني أطعت ، وهذا المال بينكم فرّقت ، وان عجز عنها رجعت الى الوراء بما معى ولم أسلم .

فقال له أبو بكر: سل عها بدا لك فقال الراهب: والله لا أفتح الكلام ما لم تؤمّني من سطوتك وسطوة أصحابك. فقال أبو بكر: أنت آمن وليس عليك بأس قبل ما شئت فقال الراهب: أخبرني عن شيء ليس لله، ولا من عند الله، ولا يعلمه الله. فارتعش أبو بكر ولم يحر جواباً، فلها كمان بعد هنيشة قال لبعض اصحابه: آتني بأبي حفص، فجاء به فجلس عنده ثم قال: أيها الراهب اسأله فأقبل الراهب بوجهه الى عمر وقال له مثل ما قال لأبي بكر فلم يحر جواباً، ثم أتي بعثمان فجرى بين الراهب وبين عثمان ما جرى بينه وبين

 <sup>(</sup>١) حياهم: قال لهم: حياكم الله أي أطال عمركم. رحب بهم: دعاهم الى الرحب وقال لهم: مرحباً. تصفح وجوههم أي تأمل وجوههم ليتعرف امرهم.

بي بكر وعسر فلم يحر جوابا ، فقال الراهب : اشياح كرام دووا رباج لإسلام ، ثم نهض ليخرج فقال ابو بكر : يا عدو الله لـولا العهد لخضبت الأرض بدمك .

فقام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأتى علي بن أبي طالب (ع) وهـو جالس في صحن داره مع الحسن والحسين عليهما السلام وقص علبه القصـة ، فقام علي (ع) فخرج ومعه الحسن والحسين عليهما السلام حتى أتى المسجد ، فلما رأى القوم علياً (ع) كبروا الله وحمدوا الله وقاموا اليه بأجمعهم ، فدخل علي (ع) وجلس فقال ابو بكر : أيها الراهب سائله فإنه صاحبك وبغيتك .

فاقبل الراهب بوجهه الى على (ع) ثم قال: يا فتى ما اسمك ؟ فقال: اسمي عند اليهود إليا ، وعند أمي عند اليهود إليا ، وعند أمي حيدرة ، فقال : ما محلك من نبيكم ؟ قال : أخي وصهري وابن عمي . قال الراهب : أنت صاحبي وربّ عيسى ، اخبرني عن شيء ليس لله ، ولا من عند الله ، ولا يعلمه الله .

قال علي (ع) : على الخبير سقطت ، أما قـولك : مـا ليس لله فان الله تعالى احد ليس لـه صاحبـة ولا ولد . وأمـا قولـك : ولا من عند الله فليس من عند الله ظلم لاحد . وأما قولك : لا يعلمه الله لا يعلم له شريكاً في الملك .

فقام الراهب وقطع زناره وأخذ رأسه وقبل ما بين عينيه ، وقال : أشهد أن لا اله الا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، وأشهد انك الحليفة وأمين هذه الأمة ، ومعدن الدين والحكمة ، ومنبع عين الحجة ، لقد قرأت اسمك في التوراة إليا ، وفي الأنجيل إيليا ، وفي القرآن علياً ، وفي الكتب السالفة حيدرة ووجدتك بعد النبي ( ص ) وصياً ، وللإمارة ولياً ، وأنت احق جذا المجلس من غيرك ، فأخبرني ما سأنك وشأن القوم ؟ فأجابه بشيء ، فقام الراهب وسلم الله الجمعه ، فا برح على (ع) من مكانه حتى فرقه في مساكين أهل المدينة ويحاويجهم ، وانصرف الراهب الى قومه مسلماً (١٠).

<sup>(</sup>١) الاحتجاج : ١٠٨ .

#### قال المجلسي :

بيان قوله : ( ذووا رتاج ) قال الجوهري : ارتج على القارىء ـ على ما لم يسم فاعله ـ اذا لم يقدر على القراءة ، كأنه أطبق عليه ، كها يـرتج البـاب ، من الرج ، ولا تقل : ارتج علي بالتشديد ، ورتج الـرجل في منـطقه بـالكسر : إذا استغلق عليه السلاك . والرتاج الباب العظيم انتهى .

اقول: يحتمل أن يكون مراده أنهم صاحب باب علوم الإسلام وعندهم مفاتيحه على سبيل التهكم ، وأن يكون المعنى أنه يرتج عليهم الكلام في المسائل التي يسأل عنهم في الاسلام ، أو يسدون باب الإسلام فلا يدخله أحد لجهلهم ، ولعله أظهر .

# عمر والجاثليق وأبو بكر

عن سلمان الفارسي رحمة الله عليه قبال: لما قبض النبي ( ص ) وتقلّد أبو بكر الأمر قدم المدينة جماعة من النصارى يتقدمهم جاثليق لهم ، له سمت ومعرفة بالكلام ووجوهه ، وحفظ التوراة والانجيل وما فيهها ، فقصدوا أبا بكر فقال له الجاثليق : إنا وجدنا في الانجيل رسولاً يخرج بعد عيسى ، وقد بلغنا خروج محمد بن عبد الله يذكر أنه ذلك الرسول ففزعنا الى ملكنا فجمع وجوه قومنا وأنفذنا في التماس الحق فيها اتصل بنا ، وقد فاتنا نبيكم محمد ، وفيها قرأناه من كتبنا أن الأنبياء لا يخرجون من الدنيا إلا بعد إقامة اوصياء لهم ، يخلفونهم في أعهم يقتبس منهم الضياء فيها اشكل فأنت ايها الامير وصيه لنسألك عها نحتاج اليه ؟

فقال عمر : هذا خليفة رسول الله (ص) ، فجنا الجائليق لركبتيه وقال له : خبرنا أيها الخليفة عن فضلكم علينا في الدين فإنا جئنا نسأل عن ذلك فقال أبو بكر : نحن مؤمنون وانتم كفار ، والمؤمن خير من الكافر ، والايمان خير من الكفر . فقال الجائليق : هذه دعوى يحتاج الى حجة ، فخبرني أنت مؤمن عند الله أم عند نفسك ؟ فقال أبو بكر أنا مؤمن عند نفسي ولا علم لي بما عند الله فقال الجائليق : فهل أنا كافر عندك على مثل ما أنت مؤمن أم أنا كافر عند

الله ؟ فقال : أنت عندي كافر، ولا علم لي بحالك عند الله .

فقال الجاثليق: فيها أراك إلا شاكاً في نفسك وفيّ ، ولست على يقين من دينك فخبرني ألك عند الله منزلة في الجنة بما أنت عليه من الدين تصرفها ؟ فقال: لي منزلة في الجنة أعرفها بالوعد، ولا اعلم هل أصل إليها أم لا . فقال له: فترجو لي منزلة من الجنة ؟ قال: أجل أرجو ذلك . فقال الجاثليق: فها أراك الا راجياً لي وخائفاً على نفسك ، فها فضلك علي في العلم ؟

ثم قال له : أخبرني هل احتويت على جميع علم النبي المبعوث اليك ؟ قـال : لا ، ولكني أعلم منه مـا قضى لي علمه . قـال : فكيف صـرت خليفـة للنبي وأنت لا تحيط علماً بما يجتاج اليه أمته من علمه ؟ وكيف قدّمك قومك على ذلك ؟

فقال له عمر : كفّ أيها النصراني عن هذا العتب وإلا أبحنا دمك ! فقال لجاثليق ما هذا عدل على من جاء مسترشداً طالباً .

# على ( ع ) ينقذ الموقف

قال سلمان رحمة الله عليه : فكأنما ألبسنا جلباب المذلة ، فنهضت حتى أتيت علياً (ع) فأخبرته الحبر فاقبل ـ بابي وأمي ـ حتى جلس والنصراني يقول : دلوني على من أسأله عها أحتاج . فقال له امير المؤمنين (ع) : سل يا نصراني ، فوالذي فلق الحبة وبرىء النسمة لا تسألني عها مضى ولا ما يكون إلااخبرتك به عن نبى الهدى محمد (ص ) .

فقال النصراني:أسألك عم سألت عنه هذا الشيخ ، خبّرني أمؤمن أنت عنمد الله أم عنمد نفسك ؟ فقمال أمير المؤمنين : أنا مؤمن عنمد الله كما أنما مؤمن في عقيدتي .

فقال الجاثليق : الله اكبر هذا كلام وثيق بدينه ، متحقق فيه بصحة يقينه فخبّرني الآن عن منزلتك في الجنة ما هي ؟ فقال عليه السلام : منزلتي مع النبي الأمي في الفردوس الأعلى لا ارتاب بذلك ولا أشك في الوعد به من ربي . قال النصراني: فبماذا عرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذكرتها؟ فقـال امير المؤمنين عليه السلام بالكتاب المنزل وصـدق النبي المرســل. قال: فبــما علمت صدق نبيك؟ قال: بالأيات الباهرات والمعجزات البينات.

قــال الجاثليق : هـذا طريق الحجـة لمن أراد الاحتجاج ، خبــرني عن الله تعــالى أين هو اليــوم ؟ فقال عليــه السلام : يــا نصــراني إن الله تعــالى يجــلُ عن الأين ، ويتعالى عن المكان كــان فيها لم يــزل ولا مكان وهــو اليوم عــلى ذلك ، لم يتغير من حال الى حال .

فقال: أجل احسنت أيها العالم وأوجزت في الجواب ، فخبرني عن الله تعلى أمدرك بالحواس عندك فيسألك المسترشد في طلبه استعمال الحواس أم كيف طريق المعرفة به ان لم يكن الأمر كذلك ، فقال امير المؤمنين (ع): تعلى الملك الجبار أن يوصف بمقدار ، أو تدركه الحواس ، أو يقاس بالناس ، والطريق الى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة ذوى الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول .

قال الجائليق : صدقت هذا والله هو الحق الذي قد ضل عنه التائهـون في الجهالات ، فخبرني الآن عـما قالـه نبيكم في مسيح وأنـه مخلوق من أين أثبت له الحلق، ونفى عنه الإلهـة ، وأوجب فيه النقص ، وقد عرفت ما يعتقـد فيه كثير من المتدينين ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السـالام : أثبت له الحلق بالتقدير الذي لزمه والتصوير والتغير من حال الى حال ، والزيادة التي لم ينفك منها والنقصان ، ولم أنف عنه النبوة ولا اخرجته من العصمة والكمال والتأييد ، وقـد جاءنـا عن الله تعالى بأنه مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : كن فيكون .

فقال له الجاثليق : هذا ما لا يطعن فيه الآن ، غير أن الحجاج مما يشتـرك فيه الحجة على الخلق والمحجوج منهم ، فيم نبت أيها العالم من الـرعية النـاقصة عندي ؟ قال : بما أخبرتك به من علمى بما كان وما يكون .

قـال الجاثليق : فهلم شيئاً من ذكر ذلـك أتحقق به دعـواك . فقـال أمـــر المؤمنين (ع) : خرجت أيها النصراني من مستقرك مستفزاً لمن قصدت بسؤلك له مضمراً خلاف ما أظهرت من الطلب والاسترشاد ، فأريت في منامــك مقامي

# وحدثت فيه بكلامي وحذرت فيه من خلافي ، ومرت فيه باتباعي . الجاثليق يسلم بسبب علي عليه ا لسلام

قال: صدقت والله الذي بعث المسيح، وما اطلع على ما أخبرتني بـه الا الله تعالى، وأنا أشهد أن لا اله الا الله، وأن محمداً رسول الله ( ص ) وانـك وصي رسـول الله وأحق الناس بمقـامه. وأسلم الـذين كانـوا معه كـإسـلامـه، وقالوا: نرجع الى صاحبنا فنخيره بما وجدنا عليه هذا الأمو وندعوه الى الحق.

فقال له عمر: الحمد لله الذي هداك أيها الرجل الى الحق ، وهدى من معك اليه غير أنه يجب ان تعلم أن علم النبوة في أهل بيت صاحبها ، والأمر بعده لمن خاطبت اولاً برضى الأمة واصطلاحها عليه ، وتخبر صاحبك بذلك وتدعوه الى طاعة الخليفة فقال: عرفت ما قلت أيها الرجل وأنا على يقين من أمرى فيها أسررت وأعلنت .

### عمرينهي عن الاعلان

وانصرف الناس وتقدم عمر أن لا يذكر ذلك المقام بعد ، وتوعد على من ذكره بالعقاب ، وقال : أم والله لولا أنني أخاف أن يقـول الناس : قتـل مسلماً لقتلت هذا الشيخ ومن معه ، فانني أظن أنهم شياطين أرادوا الافسـاد على هـذه الامة وايقاع الفرقة بينها !

فقال امير المؤمنين صلوات الله عليه : يـا سلمان أتـرى كيف يظهـر الله الحجة لأوليائه وما يزيد بذلك قومنا عنا إلا نفوراً ؟(١)

#### قال المجلسي :

بيان قولمه : (مستفزاً ) أي كـان غرضـك من خروجـك إزعاج المسؤ ول ومبـاهتته ومغالبته وتشكيكـه في دينه لا قبـول الحق منه ، ( قـال في القامـوس : استفزه : استخفه ، وأخرجه من داره ، وأزعجه . افززته : أفزعته .

<sup>(</sup>١) امالي الطوسي : ١٣٧ .

### اسقف مع عمر:

عن أنس بن مالك انه قال : وفد الأسقف النجراني على عمر بن الخطاب لأجل أدائه الجزية فدعاه عمر الى الاسلام ، فقال له الاسقف : أنتم تقولون : إن لله جنة عرضها السماوات والأرض ، فأين تكون النار ؟ قال : فسكت عمر ولم يرد جواباً .

قال: فقال له الجماعة الحاضرون: أجبه يا أمير المؤمنين حتى لا يطعن في الإسلام قال: فأطرق خجلًا من الجماعة الحاضرين ساعة لا يرد جواباً، فاذا بباب المسجد رجل قد سده بمنكبيه فتأملوه واذا به عيبة () علم النبوة على بن أبي طالب عليه السلام قد دخل، قال. فضح الناس عند رؤيته.

قال: فقام عمر بن الخطاب والجماعة على اقدامهم وقال: يا مـولاي أين كنت عن هذا الاسقف الذي قد علانا منه الكلام؟ أخبره يا مولاي بالعجل انه يريد الاسلام فأنت البدر التمام، ومصباح الظلام، وابن عم رسول الانام.

# علي عليه السلام ينقذ الاسلام:

فقال الإمام عليه السلام: ما تقول ينا اسقف ؟ قال: ينا فتى أنتم تقولون: إن الجنة عرضها السماوات والارض، فأين تكون النبار؟ قال له الإمام عليه السلام: إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ فقال له الاسقف: من أنت يا فتى ؟ دعني حتى أسأل هذا الفظ الغليظ أنبئني يا عمر عن أرض طلعت عليها الشمس ساعة ولم تطلع مرة اخرى. قال عمر: اعفني عن هذا، واسأل علي بن أبي طالب (ع)، ثم قال: أخبره ينا أبا الحسن فقال علي (ع): هي أرض البحر الذي فلقه الله تعالى لموسى حتى عبر هو وجنوده فوقعت الشمس عليها تلك الساعة ولم تطلع عليها قبل ولا بعد وانطبق البحر على فرعون.

<sup>(</sup>١) العيبة : ما تجعل فيه الثياب كالصندوق .

فقال الاسقف : صدقت يا فتى قومه وسيد عشيىرته ، أخبىرني عن شيء هو في أهل الدنيا ، تـأخذ النـاس منه مهـها أخذوا فـلا ينقص بل يـزداد . قال (ع) : هو القرآن والعلوم .

فقال : صدقت أخبرني عن أول رسول ارسله الله تعالى لا من الجن ولا من الانس فقال عليه السلام : ذلك الغراب الذي بعثه الله تعالى لما قتل قـابيل أخاه هابيل ، فبقي متحيراً لا يعلم ما يصنع به ، فعند ذلـك بعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة اخيه .

قال : صدقت يا فتى ، فقد بقي لي مسألة واحدة اريد أن تخبرني عنها هذا ـ وأوماً بيده الى عمـر ـ فقال لـه : يا عمـر أخبرني أين هــو الله ؟ قال : فغضب عند ذلك عمر وأمسك ولم يرد جواباً .

قال فالتفت الامام علي عليه السلام وقال: لا تغضب يا أبا حفص حتى لا يقول: إنك قد عجزت. فقال: فأخبره أنت يا أبا الحسن، فعند ذلك قال الإمام (ع) كنت يوماً عند رسول الله (ص) إذ أقبل إليه ملك فسلّم عليه فرد عليه السلام، فقاله: أين كنت؟ قال: عند ربي فوق سبع سماوات.

قال: ثم أقبل ملك آخر فقال: أين كنت؟ قال: عند ربي في تخوم الأرض السابعة السفل ، ثم أقبل ملك آخر ثالث فقال له: أين كنت؟ قال: عند ربي في مطلع الشمس ، ثم جاء ملك آخر فقال: أين كنت؟ قال: كنت عند ربي في مغرب الشمس ، لأن الله لا يخلو منه مكان ، ولا هو في شيء ، ولا على شيء ، ولا من شيء ، وسع كرسيه السماوات والأرض ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، لا يعزب (۱) عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا اكبر ، يعلم ما في السماوات وما في الأرض ، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة الا هو سادسهم ولا أدن من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينها كانوا .

<sup>(</sup>١) أي لا يغيب ولا يخفى عنه .

## الاسقف يسلم بسبب على (ع) :

قال: فلما سمع الأسقف قوله قال له: مديدك فإني أشهد أن لا إله الا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأنك خليفة الله في أرضه ووصي رسوله ، وأن هذا الجالس الغليظ الكفل(١) المحبنطى، ليس هو لهذا المكان بأهمل ، وانما أنت أهد ، فتبسم الإمام عليه السلام(٢) .

## قيصر يكتب الي عمر:

من كتاب إرشاد القلوب للديلمي بحذف الاسناد قال: لما جلس عمر في الحلافة جرى بين رجل من أصحابه يقال له الحارث بن سنان الأزدي وبين رجل من الانصار كلام ومنازعة ، فلم ينتصف له عمر فلحق الحارث بن سنان بقيصر من الانصار كلام ومنازعة ، فلم ينتصف له عمر فلحق الحارث بن سنان بقيصر الورتد عن الإسلام ونسي القرآن كله إلا قول الله عز وجل : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الحاسرين ﴾ فسمع قيصر هذا الكلام قال : سأكتب الى ملك العرب بجسائل ، فإن اخبرني بتفسيرها أطلقت من عندي من الاسارى ، وإن لم يخبرني بتفسير مسائلي عمدت الى الاسارى فعرضت عليهم النصرانية فمن قبل منهم استعبدته ، ومن لم يقبل قتلته ، وكتب لى عمر بن الخطاب بمسائل : أحدها سؤ الله تفسير الفاتحة ، وعن الماء الذي لي سمر بن الخطاب بمسائل : أحدها سؤ اله تفسير الفاتحة ، وعن عصا موسى ليس من الأرض ولا من السهاء ، وعما يتنفس ولا روح فيه ، وعن عصا موسى (ع) مم كانت ؟ وما اسمها ؟ وما طولها ؟ وعن جارية بكر لأخوين في الدنيا وفي الأخرة لواحد . فلما وردت هذه المسائل على عمر لم يعرف تفسيرها ففزع في ذلك الى على (ع) .

## الكتاب لعمر وعلي (ع) يجيب :

فكتب الى قيصر : من علي بن أبي طالب صهر محمـــد ( ص ) ، ووارث علمه ، وأقرب الخلق إليــه ، ووزيره ، ومن حقّت لــه الولايــة ، وأمر الخلق من

<sup>(</sup>١) الكفل: من يلقى نفسه وثقله على الناس.

<sup>(</sup>٢) الفضائل: ٢٠٢ واللفظ منه . الروضة : ١٤٥ ، وفي اختلافات يسيرة لفظية .

اعدائه بالبراءة ، قرة عين رسول الله ( ص ) ، وزوج ابنته ، وأبــو ولده ، الى قيصر ملك الروم :

أما بعد فإني أحمد الله الذي لا الله الا همو ، عبالم الخفيات ، ومنزل البركات ، من يهدي الله فلا مضل له ، ومن يضلل الله فلا هادي له ، ورد كتابك واقرأنيه عمر بن الخطاب ، فأما سؤ الك عن اسم الله تعالى فانه اسم فيه شفاء من كل داء ، وعون على كل دواء ، وأما الرحمن فهو عون لكل من آمن به ، وهو اسم لم يسم به غير الرحمن تبارك وتعالى وأما الرحيم فرحم من عصى وتاب وآمن وعمل صالحاً .

وأما قوله : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ فذلك ثناء منا على ربنا تبارك وتعالى بما أنعم علينا ، وأما قوله : ﴿ مالك يوم الدين ﴾ فإنه يملك نواصي الخلق يوم القيامة ، وكل من كان في الدنيا شاكاً او جباراً أدخله النار ، ولا يمتنع من عذاب الله شاك ولا جبار ، وكل من كان في الدنيا طائعاً مديماً محافظاً إياه أدخله الجنة برحمته .

وأما قوله : ﴿ إِياكَ نَعْبُد ﴾ فإنا نعبد الله ولا نشرك به شيئاً . وأما قوله : ﴿ وَإِياكُ نستَعَيْنَ ﴾ فإنا نستعين بالله عز وجل على الشيطان الرجيم لا يضلنا كما أضلكم .

وأما قوله : ﴿ إهدنا الصراط المستقيم ﴾ فذلك الطريق الواضح ، من عمل في الدنيا عملًا صاحاً فإنه يسلك على الصراط الى الجنة .

وأما قوله : ﴿ صراط المذين أنعمت عليهم ﴾ فتلك النعمة التي أنعمها الله عن على من كان قبلنا من النبيين والصديقين ، فنسأل الله ربنا أن ينعم علينا كما أنعم عليهم .

واما قوله : ﴿ غير المغضوب عليهم ﴾ فأولئك اليهود بدّلوا نعمة الله كفراً فغضب عليهم فجعل منهم القردة والخنازير ، فنسأل الله تعالى أن لا يغضب علينا كها غضب عليهم .

وأما قوله : ﴿ ولا الضالين ﴾ فأنت وأمثالك يا عابد الصليب الخبيث

ضللتم من بعد عيسى بن مريم (ع) فنسأل الله ربنا أن لا يضلنا كها ضللتم .

وأما سؤالك عن الماء الـذي ليس من الأرض ولا من السماء ، فـذلـك الـذي بعثته بلقيس الى سليمـان بن داود (ع) وهـو عـرق الخيـل اذا جـرت في الحروب .

وأما سؤ الك عها يتنفس ولا روح له فذلك الصبح اذا تنفس .

وأما سؤالك عن عصا موسى (ع) مما كانت؟ وما طولها؟ وما اسمهها؟ وما هي ؟ فانها كمانت يقال لهما : البرنية الرايدة ، وكان إذا كمان فيها المروح زادت ، وإذا خرجت منها الروح نقصت ، وكانت من عوسج ، وكمانت عشرة أذرع ، وكانت من الجنة أنزلها جبرائيل (ع) .

وأما سؤالك عن جارية تكون في الدنيا لأخوين وفي الآخرة لواحد، فتلك النخلة في الدنيا هي لمؤمن مشلي ولكافر مثلك، ونحن من ولد آدم (ع)، وفي الآخرة للمسلم دون الكافر المشرك، وهي في الجنة ليست في النار، وذلك قوله عز وجل: ﴿ وفيها فاكهة ونخل ورمان ﴾ ثم طوى الكتاب وأغذه، فلها قرأه قيصر عمد الى الاسارى فأطلقهم وأسلم ودعا أهل مملكته الى الاسلام والايمان بمحمد (ص)، فاجتمعت عليه النصارى وهموا بقتله فجاء بهم فقال: يا قوم إني أردت أن أجربكم، وانحا اظهرت منه ما أظهرت للنظر كيف تكونون، فقد حمدت الآن أمركم عند الاختبار فاسكنوا(١) واطمأنوا، فقالوا: كذلك الظن بك، وكتم قيصر إسلامه حتى مات وهو يقول لخواص فقالوا: كذلك الظن بك، وكتم قيصر إسلامه حتى مات وهو يقول لخواص منه، وعمد (ص) نبي بعد عيسى، وان عيسى بشر أصحابه بمحمد (ص) ويقول: من أدركه منكم فليقرأه مني السلام، فأنه أخي وعبد الله ورسوله، ومات قيصر على القول مسلماً، فلما مات وتولى بعده هرقل أخبروه ورسوله، ومات قيصر على القول مسلماً، فلما مات وتولى بعده هرقل أخبروه وفي ذلك فسادنا وهلاكنا، فمن كان من خواص قيصر وحدمه وأهله على هذا

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب ٢ : ١٧٥ .

الرأي كتموه ، وهرقل أظهر النصرانية وقوي أمره ، والحمد لله وحــده وصلى الله على محمد وآله .

# الديراني يعترف لعلي (ع) :

ومن الكتاب المذكور بحذف الاستاد قال: سهل بن حنيف الانصاري أقبلنا مع خالد بن الوليد فانتهينا الى دير فيه ديراني فيا بين الشام والعراق ، فأشرف علينا وقال: من أنتم ؟ قلنا: نحن المسلمون أمة محمد ( ص ) ، فنزل إلينا فقال: أين صاحبكم ؟ فأتينا به الى خالد بن الوليد ، فسلم على خالد فرد (ع) قال: واذا هو شيخ كبير .

# الديراني وخالد بن الوليد :

فقال له خالد: كم أى عليك ؟ قال: مائنا سنة وثلاثون سنة. قال: منذ كم سكنت ديرك هذا ؟ قال: سكنته منذ نحو من ستين سنة. قال: هل لقيت أحداً لقي عيسى ؟ قال: نعم لقيت رجلين. قال: وما قال لك ؟ قال: وما قال لك ؟ قال: قال لي أحدهما: إن عيسى عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها الى مريم أمته، وأن عيسى مخلوق غير خالق، فقبلت منه وصدقته، وقال لي الأخر: إن عيسى هو ربه فكذبته ولعنته. فقال خالد: إن هذا لعجب كيف يختلفان وقد لقيا عيسى ؟ قال الديراني: اتبع هذا هواه وزيّن له الشيطان سوء عمله، واتبع ذلك الحق وهداه الله عز وجل.

قال: هل قرأت الانجيل؟ قال: نعم. قال: فالتوراة؟ قال: نعم. قال: فآمنت بموسى ؟ قال: نعم. قال: فهل لك في الاسلام ان تشهد أن عمداً رسول الله (ص) وتؤمن به ؟ قال: آمنت قبل أن تؤمن به ، وان كنت لم أسمعه ولم أره. قال: فأنت الساعة تؤمن بمحمد (ص) وبما جاء به ؟ قال: وكيف لا أؤمن به وقد قرأته في التوراة والانجيل وبشرني به موسى وعيسى. قال: فها مقامك في هذا الدير؟ قال: فأين أذهب وأنا شيخ كبير ولم يكن لي عمر أنهض به ، وبلغني مجيئكم فكنت أنتظر أن القيكم وألقي إليكم اسلامي وأخبركم أني على ملتكم ، فها فعل نبيكم ؟ قالوا: توفي (ص) قال: فانت وصيه ؟ قال: لا ولكن رجل من عشيرته وممن صحبه .

قال: فمن بعثك الى ههنا؟ وصيه؟ قال: لا ولكن خليفته ، قال: غير وصيه؟ قال: نعم . قال: فعم وصيه؟ قال: نعم . قال: فكيف ذلك؟ قال: اجتمع الناس على هذا الرجل وهو رجل من غير عشيرته ومن صالحي الصحابة . قال: وما أراك إلا أعجب من الرجلين اللذين اختلفا في عيسى وقد لقياه وسمعا به ، وهو ذا أنتم قد خالفتم نبيكم وفعلتم مشل ما فعل ذلك الرجل .

### ً اعتراف من خالد :

قـال : فالتفت خـالد الى من يليـه وقال : هــو والله ذاك ، اتبعنــا هــوانــا والله ، وجعلنا رجلًا مكان رجل ، ولولا ما كان بيني وبين علي من الخشونــة على عهد النبى ( ص ) ما مالأت عليه أحدا .

فقال له الاشـــر النخعي مالـك بن الحارث: ولم كـان ذلك بينـك وبين علي ؟ وما كان ؟ قال خالد: نافسته في الشجـاعة ونـافسني فيها، وكـان له من السوابق والقرابة ما لم يكن لي ، فداخلني حمية قريش فكان ذلك ، ولقد عـاتبتني في ذلك ام سلمة زوجة النبي (ص) وهي لي ناصحة فلم أقبل منها.

ثم عطف على الديراني فقال: هلم حديثك وما تخبر به . قال: أخبرك ان كنت من اهل دين كان جديداً فخلق حتى لم يبق منهم من اهل الحق الا الرجلان او الشلاثة ، ويخلق دينكم حتى لا يبق منه الا الرجلان او الثلاثة ، وعلق دينكم عتى لا يبق منه الا الرجلان او الثلاثة ، واعلموا أنه بموت نبيكم قد تركتم من الاسلام درجة أخرى حتى اذا لم يبقى احد رأى نبيكم ، وسيخلق دينكم حتى تفسد صلاتكم وحجكم وغزوكم وصومكم ، وترتفع الامانة والزكاة منكم ، ولن تزال فيكم بقية ما بقي كتاب ربكم عز وجل فيكم ، وما بقي فيكم احد من اهل بيت نبيكم ، فاذا ارتفع هذان منكم لم يبق من دينكم الا الشهادتان : شهادة التوحيد وشهادة أن محمداً رسول الله (ص) ، فعند ذلك تقوم قيامتكم وقيامة غيركم ، ويأتيكم ما توعدون ، ولم تقم الساعة الا عليكم تقوم قيامتكم وقيامة غيركم ، ويأتيكم ما توعدون ، ولم تقم الساعة .

فقال له خالد : قد اخبرنا بذلك نبينا ، فأخبرنـا بأعجب شيء رأيتـه منذ سكنت ديرك هذا وقبل أن تسكنه . قال : لقد رأيت ما لا احصي من العجائب وأقبلت ما لا احصى من الخلق .

## قصة من الديراني:

قال: فحدّننا بعض ما تذكره. قال: نعم كنت اخرج بين الليالي الى غدير كان في سفح الجبل أتوضؤ منه وأتزود من الماء ما أصعد به معي الى ديري، وكنت استربح الى النزول فيه بين العشائين فأنا عنده ذات ليلة فاذا أنا برجل قد اقبل فسلم فرددت عليه السلام فقال: هل مر بك قوم معهم غنم وراعي أو حسستهم ؟ قلت . لا . قال : إن قوماً من العرب مروا بغنم فيها علوك لي يرعنا فاستا قوا(١) وذهبوا بالعبد . قلت : ومن أنت ؟ قال : أنا رجل من بني اسرائيل . قبان : فيا دينك ؟ قلت : أنت فها دينسك قبال : ديني النصرائية ، فأعرضت عنه بوجهي .

قال لي : مالك فإنكم انتم ركبتم الخطأ ودخلتم فيه وتركتم الصواب ، ولم يزل يحاورني . فقلت له : هل لك أن نرفع أيدينا وببتهل فأينا كان على الباطل دعونا الله أن يزل عليه ناراً تحرقه من السياء ؟ فرفعنا أيدينا فيا استتم الكلام حتى نظرت اليه يلتهب ناراً وما تحته من الأرض ، فلم ألبث أن أقبل رجل فسلم فرددت عليه السلام فقال : هل رأيت رجلاً من صفته كيت ركب قلت : نعم وحدثته . قال : كذبت ، ولكنك قتلت أخي يا عدو الله وكان مسلماً ، فجعل يسبني ، فجعلت أرده عن نفسي بالحجارة ، وأقبل يشتمني ويشتم المسيح ومن هو على دين المسيح ، فبينا هو كذلك إذ نظرت اليه يحترق ، وقد أخذته النار التي أخذت اخاه ، ثم هوت به النار في الأرض ، فبينا أنا كذلك قائماً أتعجب إذ أقبل رجل ثالث فسلم فرددت عليه السلام .

فقال : هل رأيت رجلين من حالها وصفتها كيت وكيت ؟ قلت : نَعْمُ وكرهت أن اخبره كما أخبرت أخماه فيقاتلني . فقلت : هلم اربك اخوبك ،

<sup>(</sup>١) استاق الماشية : حتها على السير من خلف ، عكس قادها .

فانتهيت به الى موضعها فنظر الى الأرض يخرج منها الدخان فقال: ما هذه ؟ فأخبرته فقال: والله لئن أجابني أخواي بتصديقك لاتبعتك في دينك، ولئن كان غير ذلك لاقتلنك او تقتلني، فصاح به: يا دانيال احق ما يقول هذا الرجل؟ قال: نعم يا هارون فصدقه، فقال: أشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته وعبده ورسوله.

قلت : الحمد لله الذي هداك . قال : فاني اواخيك في الله ، وان لي اهلا وولداً وغنيمة ، ولولاهم لسحت معك في الأرض ، ولكن مفارقتي عليهم شديدة ، وأرجو أن أكون في القيامة بهم مأجوراً ، ولعلي انطلق فآتي بهم فأكون بالقرب معك ، فانطلق فغاب عني ليلاً (ليالي خ ل ) ثم أتاني فهتف بي ليلة من الليالي ، فاذا هو قد جاء ومعه أهله وغنمه ، فضرب له خيمة ههنا بالقرب مني ، فلم أزل أنزل اليه في آناء الليل وأتعاهده والاقيه وكان أخ صدق في الله ، فقال لي ذات ليلة : يا هذا إني قرأت في التوراة ، فإذا هو صفة محمد النبي الامي ، فقلت : وأنا قرأت صفته في التوراة والانجيل فآمنت به وعلمته به من الانجيل ، وأخبرته بصفته في الانجيل ، فآمنا انا وهو واحببناه وتمنينا لقاءه .

قال: فمكث كذلك زماناً وكان من افضل ما رأيت ، وكنت أستأنس اليه ، وكان من فضله أنه يخرج بغنمه يرعاها فينزل بالمكان المجدب فيصير ما حوله أخضر من البقل ، وكان اذا جاء المطر جمع غنمه فيصير حوله وحول غنمه وخيمته مثل الاكليل من أثر المطر ولا يصيب خيمته ولا غنمه منه ، فاذا كان الصيف كان على رأسه أينها توجه سحابة وكان بين الفضل ، كثير الصوم والصلاة .

قال: فحضرته الوفاة فدعيت اليه ، فقلت له : ما كان سبب مرضك ولم أعلم به ؟ قال : إني ذكرت خطيئة كنت قارفتها في حداثتي فغشي علي ، ثم أفقت ثم ذكرت خطيئة أخرى فغشي علي وأورثني ذلك مرضاً ، فلست أدري ما حالي ، ثم قال لي : فنان لقيت محمداً (ص) نبي الرحمة فإقرأه مني السلام، وان لم تلقه ولقيت وصيه فإقرأه مني السلام وهي حاجتي اليك ووصيتي . قال الديراني : وإني مود عكم إلى وصى محمد (ص) مني ومن صاحبي السلام .

قال سهل بن حنيف: فلها رجعنا الى المدينة لقيت علياً عليه السلام فأخبرته خبر الديراني وخبر خالد وما أودعنا إليه الديراني من السلام منه ومن صاحبه. قال: فسمعته يقول: وعليها وعلى من مثلهها السلام، وعليك يا سهل بن حنيف السلام، وما رأيته اكترث بما أخبرته من خالد بن الوليد وما قال، وما رد علي فيه شيئاً غير انه قال: يا سهل بن حنيف: إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً (ص) فلم يبق في الأرض شيء الاعلم أنه رسول الله الاشقي التقلين وعصاتها.

#### قصة الصخرة:

قال سهل : وما في الأرض من شيء فاخره الا شقي الثقلين وعصاتها ، قال سهل : فعبرنا زمانا ونسيت ذلك ، فلما كان من امر علي عليه السلام ما كان توجهنا معه ، فلما رجعنا من صفين نزلنا أرضاً قفراً ليس بها ماء فشكونا ذلك الى علي السلام فانطلق يمشي على قدميه حتى انتهينا الى موضع كان يحرفه ، فقال : احفروا ههنا ، فحفرنا فإذا بصخرة صاء عظيمة قال: اقلعوها ، قال : فجهدنا ان نقلعها في اسطعنا .

قال: فتبسم امير المؤمنين صلوات الله عليه من عجزنا عنها ، ثم أهوى اليها بيديه جميعاً ، وكأنما كانت في يده كرة ، فإذا تحتها عين بيضاء كأنها من شدة بياضها اللجين المجلو ، فقال دونكم فاشربوا واسقوا وتزودوا ثم آذنوني بها . قال: ففعاننا ثم اتيناه فأقبل يمشي اليها بغير رداء ولا حذاء ، فتناول الصخرة بيده ، ثم دحى بها في فم العين فألقمها إياها ، ثم حشا بيده التراب عليها () وكان ذلك بعين الديراني ، وكانت بالقرب منها ومنا ، يرانا ويسمع عليها ()

<sup>(</sup>١) وأورد شبخنا الاكبر المفيد في الارشاد : ١٧٨ وروده عليه السلام بصفين وما جرى من قلع الصخرة وإسلام الراهب وشهادته ، وقال : ذلك ما رواه اهل السير واشتهر الحبر به في العامة والخاصة حتى نظمه الشعراء وخطب به البلغاء ورواه الفههاء والعلماء ، وشههرته تغني عن تكلف ايراد الاسناد له ، ثم قبال : وفي ذلك يقبول اسماعيل بن الحميري رجمه الله في قصدته المائة المذهمة :

ولقد سرى فيما يسمر بليلة بعد الشعب، بكربلاء في موكب =

كُلامنا . قال الديراني يسلم فنزل فقال : أين صاحبكم ، فانطلقنــا به الى عــلي عــلي السلام فقــال : اشهــد ان لا الــه الا الله ، وأشهــد أن محمــداً رســول الله ( ص ) ، وأنك وصي محمد ( ص ) ، ولقد كنت أرسلت بالسلام عني وعن صاحب لي مات كان اوصاني بذلك مع جيش لكم منذ كذا وكذا من السنين .

قال سهل : فقلت يا امير المؤمنين : هذا الديراني الذي كنت أبلغتك عنه وعن صاحبه السلام . قال وذكر الحديث يوم مررنا مع خالد . فقال له علي عليه السلام : وكيف علمت أني وصي رسول الله ؟ قال : أخبرني أبي وكان قد أي عليه من العمر مثل ما أتي علي ، عن ابيه ، عن جده ، عمن قاتل مع يوشع بن نون وصي موسى ، حين توجه فقاتل الجبارين بعد موسى بأربعين سنة أنه مر بهذا المكان وأصحابه عطشوا ، فشكوا اليه العطش ، فقال : أما إن

حتى اتى منبتىلا في قائم ياتيه ليس بحيث يلقى عامراً فلذنا فصاح به فأشرف ماثلا هل قرب قائمك الذي بوأته إلا بغاية فرسخين ومن لنا فثنى الاعنة نحو وعث فاجتل قال اقالموها انكم ان تقليوا فاعصوصبوا في قلعها فتمنعت حتى إذا اعيبتهم اهوى لها فكانها كرة بكف جزور حتى إذا شربوا جيعاً ردها وزاد فيها ابن ميمون قوله:

وأبان راهبها سريرة معجز ومضى شهيداً صادقاً في نصره اعني ابن فناطمة الوصي ومن يقل وجلا كلا طرفيه من سام وما من لا يضر ولا يسرى في معرك

البقى قواعده بقياع مجيدب غير الوحوش وغير أصلع أشبب كالنسر فوق شيظية من مرقب ماء يصاب؟ فقال ما من مشرب بالماء بين نبقي وقي سبسب تسرووا ولا تروون إن لم تبقله منهم تمنيع صعبة لم تركب كفا متى ترد المغالب تبغلب عبال الذواع دحى بها في ملعب عذبا يزيد على الألذ الاعذب وصفى فخلت مكانها لم يتقرب

فيها وآمن بالوصي المنجب المنجب الحرم به من راهب مترهب في فضله وفعاله لا يكذب حام له باب أب إلا وصارمه الخضيب المضرب

بقربكم عيناً نزلت من الجنة استخرجها آدم ، فقام اليها يوشع بن نون فنزع عنها الصخرة ، ثم شرب وشرب أصحاب وسقوا ثم قلب الصخرة وقال لأصحاب : لا يقلبها الا نبي او وصي نبي ، قال : فتخلف نفر من اصحاب يوشع بعدما مضى فجهدوا الجهد على أن يجدوا موضعها فلم يجدوه ، وانما بني هذا الدير على هذه العين وعلى بركتها وطليتها ، فعلمت حين استخرجتها أنك وصي رسول الله احمد الذي كنت اطلب ، وقد أحببت الجهاد معك .

قبال: فحمله على فبرس واعطاه سلاحاً وخبرج مع النباس، وكان ممن استشهد يوم النهر وان.قال: وفرح اصحاب علي بحديث الديراني فبرحاً شديداً قال: وتخلف قوم بعدما رحل العسكر وطلبوا العين فلم يدروا أين موضعها، فلحقوا بالناس.

وقال صعصعة بن صوحان : وأنا رأيت الديراني يوم نـزل الينا حـين قلب عـلي الصخرة عـن العين وشـرب منها النـاس ، وسمعت حديثـه لعـلي (ع) ، وحدثني ذلك اليوم سهل بن حنيف بهذا الحديث حين مروا مع خالد<٠٠ .

# على عليه السلام يحتج على الطبيب اليوناني

بالاسناد الى أبي محمد العسكري عليه السلام ، عن زين العابدين عليه السلام أنه قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام قاعداً ذات يوم فأقبل اليه رجل من اليونانيين الملّوعين للفلسفة والطب ، فقال له : يا أبيا الحسن بلغني خبر صاحبك وأن به جنوناً وجئت لأعالجه فلحقته وقد مضى لسبيله وفاتني ما أردت من ذلك ، وقد قبل لي : إنك ابن عمه وصهره ، وأرى بك صفاراً قد علاك ، وساقين دقيقين ما أراهما يقلانك (٢٠) ، فأما الصفار فعندي دواؤه ، وأما الساقان الدقيقان فلا حيلة لي لتغليظها ، والوجه أن ترفق بنفسك في المشي تقلله ولا تكثرهما ، فإن

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب ٢ : ١٧٦ - ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) قل الشيء : حمله .

<sup>(</sup>٣) اي تضمه الي صدرك .

ساقيك دقيقان لا يؤمن عند حمل ثقيل انقصافها(١)، وأما الصفار فدواؤه عندي وهو هذا، وأخرج دوا، وقال: هذا لا يؤذيك ولا يخيبك، ولكنه يلزمك حمية من اللحم أربعين صباحاً ثم يزيل صفارك.

فقال له علي بن أبي طالب (ع): قد ذكرت نفع هذا الدواء لصفاري ، فهل عرفت شيئًا يزيد فيه ويضره ؟ فقال الرجل: بلي حبة من هذا ، وأشار الى دواء معه وقال: إن تناوله الانسان وبه صفار أماته من ساعته ، وان كان لا صفار به صار به صفار حتى يموت في يومه .

فقال علي بن أبي طالب (ع): فأرني هذا الضار، فأعطاه اياه فقال له: كم قدر هذا ؟ قـال له: قـدر مثقالين سمّ نافع، قدر حبة منه يقتـل رجلاً، فتناوله علي (ع) فقمحه وعرق عرقـاً خفيفاً، وجعـل الرجـل يرتعـد ويقول في نفسه: الأن أؤ خذ بـابن أبي طالب ويقـال: قتله ولا يقبل مني قـولي: إنه هـو (لهو: خ) الجاني على نفسه.

فتبسم على (ع) وقال : يا عبد الله اصح ما كنت بدناً الآن ، لم يضرني ما زعمت انه سم ، فغمض عينيك ، فغمض ، ثم قال : افتح عينيك ففتح ونظر الى وجه على (ع) فإذا هو أبيض احمر مشرب حمرة ، فارتعد الرجل لما رآه ، وتبسم على (ع) وقال : أين الصفار الذي زعمت انه بي ؟ فقال : والله لكأنك لست من رأيت من قبل ، كنت مصفراً فأنت الآن مورّد .

قال على (ع): فزال عني الصفار بسمك الذي تنزعم أنه قاتلي ، وأما ساقاي هاتان ـ ومد رجليه وكشف عن ساقيه ـ فانك زعمت أني احتاج الى أن أرفق ببدني في حمل ما أحمل عليه لئلا ينقصف الساقان ، وأنا أريك ( ادلك خ ل) أن طب الله عز وجل خلاف طبك ، وضرب بيديه الى اسطوانة خشب عظيمة (٢) على رأسها سطح مجلسه الذي هو فيه ، وفوقه حجرتان : إحداهما فوق الاخرى ، وحرّكها واحتملها فارتفع السطح والحيطان وفوقهما الغرفتان ،

أى انكسارهما

<sup>(</sup>٢) في نسخة : غليظة

فغشي على اليوناني فقال أمير المؤمنين (ع) : صبوا عليه ماء ، فصبوا عليـه ماء فأفاق وهو يقول : والله ما رأيت كاليوم عجباً .

فقال له علي (3): هذه قوة السأقين الدقيقتين واحتمالها في طبك هذا يا يوناني. فقال البوناني: أمثلك كان محمد ؟ فقال علي (3): وهل علمي إلا من علمه ؟ وعقلي إلا من عقله ؟ وقوتي الا من قوته ؟ لقد أتناه ثقفي كان أطب العرب فقال له: إن كان بك جنون داويتك. فقال له محمد (3) أن أريك آية تعلم بها غناي عن طبك ، وحاجتك الى طبي قال: نعم. قال أي آية تريد ؟ قال: تدعو ذلك العذق(3) وأشيار الى نخلة سحوق فدعاها في نقل الأرض وهي تخد الارض حتى وقفت بين يديه. فقال له: أكفاك ؟ قال: لا. قال: فتريد ماذا ؟ قال: تأمرها أن ترجع الى حيث جاءت منه ، وتستقر في مقرها الذي انقلعت منه ، فأمرها فرجعت واستقرت في مقرها.

فقال اليوناني لأمير المؤمنين (ع): هذا الذي تذكره عن محمد (ص) غائب عني ، وأنا أقتصر منك على أقل من ذلك : أنا أتباعد عنك فادعني وأنا لا أختار الاجابة ، فان جئت بي إليك فهي آية .

فقال امير المؤمنين (ع): هذا إنما يكون آية لك وحدك ، لأنك تعلم من نفسك انك لم ترده ، واني أزلت اختيارك من غير أن باشرت مني شيئاً ، أو ممن أمرته بأن يباشرك ، أو ممن قصد الى اجبارك وإن لم آمره إلا ما يكون من قدرة الله تعالى القاهرة ، وأنت يا يوناني يمكنك أن تدعي ويمكن غيرك ان يقول: إني واطأتك على ذلك ، فاقترح إن كنت مقترحاً ما هو آية لجميع العلين .

معجزة على عليه السلام:

قال له اليوناني : إذا جعلت الاقتراح الي فأنا أقترح أن تفصل اجزاء تلك

<sup>(</sup>١) العذق من النخل هو كالعنقود من العنب .

النخلة وتفرقها وتباعد ما بينها ثم تجمعها وتعيدها كها كانت . فقال علي عليه السلام : هذه آية وأنت رسولي اليها ـ يعني الى النخلة ـ فقل لها : إن وصي عمد رسول الله (ص) يأمر اجزاءك أن تتفرق وتتباعد ، فـذهب فقال لها ، فتفاصلت وتهافتت وتنثرت وتصاغرت أجزاؤها حتى لم ير لها عين ولا أثر ، حتى كأن لم يكن هناك نخلة قط ، فارتعدت فرائص اليوناني فقال : يا وصي محمد قد اعطيتني اقتراحي الأول فاعطني الآخــر ، فأمرها أن تجتمع وتعود كها كانت .

فقال: أنت رسولي اليها بعد فقل لها: يا اجزاء النخلة إن وصي محمد رسول الله (ص) يأمرك أن تجتمعي وكها كنت تعودي ، فنادى اليوناني فقال ذلك فارتفعت في الهواء كهيئة الهباء المنثور ، ثم جعلت تجتمع جزء جزء منها حتى تصور لها القضبان والاوراق وأصول السعف وشماريخ الاعذاق ، ثم تألفت وتجمعت واستطالت وعرضت واستقر أصلها في مقرها ، وتمكن عليها ساقها ، وتركب على الساق قضبانها ، وعلى القضبان أوراقها ، وفي امكنتها اعذاقها ، وكانت في الابتداء شماريخها متجردة لبعدها من أوان الرطب والبسر والحلال .

فقال اليونـاني: وأخرى أحب ان تخـرج شماريخهـا خلالهـا، وتقلبها من خضـرة الى صفرة وحمـرة وترطيب وبلوغ ليؤكـل وتطعمني ومن حضـرك منهـا. فقال على (ع) أنت رسولى اليها بذلك فمرها به.

فقال لها اليوناني : يأمرك أمير المؤمنين ( ع) بكذا وكذا فـأخلت وأبسرت واصفرت واحمرت وترطبت وثقلت اعذاقها برطبها .

فقال اليوناني: واخرى أحبها يقرب من يبدي اعذاقها ، أو تطول يبدي لتنالها ، وأحب شيء الي أن تنزل الي احداها ، وتطول يبدي الى الاخرى التي هى اختها .

 يمناه فوصلت الى العذق وانحطت الاعـذاق الاخرى فسقـطت على الأرض وقـد طالت عراجينها ، ثم قال أصير المؤمنين (ع) : انـك ان اكلت منها ولم تؤمن بمن أظهر لك عجائبها عجل الله عز وجل من العقوبـة التي يبتليك بهـا ما يعتبـر بها عقلاء خلقه وجهالهم .

فقال اليوناني: اني ان كفرت بعدما رأيت فقد بلغت في العناد وتناهيت في التعرض للهلاك ، أشهـد انك من خـاصة الله ، صـادق في جميع أقــاويلك عن الله ، فأمرني بما تشاء أطعك .

قال على (ع): آمرك أن تقر لله بالوحدانية ، وتشهد له بالجود والحكمة وتنزهه عن العبث والفساد ، وعن ظلم الاماء والعباد ، وتشهد أن محمداً الذي أداك وصيه سيد الانام ، وأفضل برية في دار السلام ، وتشهد أن علياً الذي أداك ما أداك وأولاك من النعم ما أولاك خير خلق الله بعد محمد رسول الله ، وأحق خلق الله بمقام محمد (ص) بعده ، والقيام بشرائعه وأحكامه ، وتشهد أن أولياء أولياء الله ، وأن اعداء أعداء الله ، وان المؤمنين المشاركين لك فيها كلفتك المساعدين لك على ما به أمرتك خير أمة محمد (ص) ، وصفوة شيعة على (ع)

وأمرك أن تواسي إخوانك المطابقين لك على تصديق محمد (ص) وتصديقي والانقياد له ولي مما رزقك الله وفضلك على من فضلك به منهم تسد فاقتهم ، وتجبر كسرهم وخلتهم(١) ، ومن كان منهم في درجتك في الايمان ساويته في مالك بنفسك ، ومن كان منهم فاضلاً عليك في دينك أشرته بحالك على نفسك حتى يعلم الله منك ان دينه أثر عندك من مالك ، وأن أولياءه أكرم اليك من أهلك وعيالك ، وآمرك أن تصون دينك وعلمنا الذي أودعناك وأسرارنا التي حملناك ، فلا تبد علومنا لمن يقابلها بالعناد ، ويقابلك من اجلها بالشتم واللعن والتناول من العرض والبدن ، ولا تفش سرنا الى من يشنع علينا عند الجاهلين باحوالنا ، ويعرض أولياءنا لبوادر الجهال ، وآمرك أن تستعمل التقية في دينك فإن الله عز

<sup>(</sup>١) أي فقرهم .

وجل يقول: ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اوليهاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ﴾ وقد أذنت لك في تفضيل أعدائنا علينا إن ألجأك الخوف اليه ، وفي إظهار البراءة منا إن حملك الوجل اليه ، وفي ترك الصلوات المكتسوسات اذا خشيت على حشاشتك الأفات والعاهات ، فإن تفضيلك أعداءنا علينا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا ، وإن إطهارك براءتك منا عند تقيتك لا يقدح فينا ولا ينقصنا ، ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنائك لتبقى على نفسك روحها التي بها قوامها ، وما لها الذي به قيامها ، وجاهها الذي به تماسكها ، وتصون من عرف بذلك لها الذي به قيامها ، وجاهها الذي به تماسكها ، وتصون من عرف بذلك وعرفت به من أوليائنا واخواننا واخواننا من بعد ذلك بشهور وسنين الى أن تنفرج تلك الكربة وتزول به تلك الخمة ، فان ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك ، وتنقطع به عن عمل في الدين وصلاح اخوانك المؤمنين ، واياك ثم للها إيك أن تترك التقية التي أمرتك بها فانك شائط بدمائك ودماء اخوانك ، معرض لنعمك ونعمهم للزوال ، مذل لهم في أيدي اعداء دين الله ، وقد أمرك الله ضور المناصب لنا الكافر بنا (١) .

بيان: (قوله: ولا يخيبك) في نسخ التفسير: «ولا يخيبك» من خاس بالعهد، أي نقض، كناية عن عدم النفع. وقال الجوهري: قمحت السويق وغيره بالكسر: إذا استففته. وقال: القصف: الكسر والتقصف: التكسر وقال: السحوق من النخل: الطويلة. وقال: الحشاشة: بقية الروح في المريض، وقال: شاط فلان أي ذهب دمه هدراً، وأشاطه بدمه وأشاط دمه أي عرضه للقتل.

# عالم شامى يسأل علياً معضلاته

عن الرضا ، عن آبـائه ، عن الحسـين بَن علي عليـه السلام قـال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة في الجامع اذ قام اليه رجل من أهل الشام

<sup>(</sup>١) تفسير العسكرى : ٧٧ ـ ٧٠ ، الاحتجاج : ١٢٢ ـ ١٢٥ .

فقال : يا أمير المؤمنين إني أسألك عن أشياء فقال : سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً ، فأحدق الناس بأبصارهم .

فقال: أخبرني عن أول ما خلق الله تبارك وتعالى . فقال: خلق النور . قال: فمم خلق الأرض ؟ قال: فمم خلق الأرض ؟ قال: من زبد الماء . قال: فمم خلقت الجبال ؟ قال: من الامواج . قال: فلم سميت مكة أم القرى ؟ قال: لأن الأرض دحيت من تحتها .

وسأله عن سياء الدنيا عاهي ؟ قال : من موج مكفوف . وسأله عن طول الشمس والقمر وعرضها . قال : تسعمائة فرسخ في تسعمائة فرسخ . وسأله كم طول الكواكب وعرضه ؟ قال : اثنا عشر فرسخاً في اثني عشر فرسخاً في اثني عشر فرسخاً . وسأله عن ألوان السموات السبع وأسمائها . فقال له : اسم الساء الدنيا : رفيع ، وهي من ماء ودخان ، واسم الساء الثانية : قيدرا ، وهي على لون النحاس ، والساء الثالثة اسمها : الماروم وهي على لون الشبه ، والساء الرابعة اسمها : ارفلون وهي على لون الفضة ، والساء الخامسة اسمها هيعون وهي على لون الذهب ، والساء السادسة اسمها : عروس ، وهي ياقوتة خضراء ، والساء السابعة اسمها : عجاء ، وهي درة بيضاء .

وسأله عن الثور ما باله غــاض طرفـه ولا يرفــع رأسه الى الســـهاء ؟ قال : حياء من الله عز وجل ، لما عبد قوم موسى العجل نكس رأسه .

### المدّ والجزر :

وسأله عن المد والجزر ما هما ؟ قال: ملك موكل بـالبحار يقــال له رومــان فإذا وضع قدميه في البحر فاض واذا اخرجهما غاض .

وسأله عن اسم أبي الجن . فقال : شومان وهو الـذي خلق من مارج من نار .

وسأله هـل بعث الله نبياً الى الجن ؟ فقـال : نعم بعث اليهم نبياً يقـال له يوسف فدعاهم الى الله فقتلوه . وسأله عن اسم إبليس ما كان في السياء ؟ فقال : كان اسمه الحارث . وسأله لم سمى آدم آدم ؟ قال : لأنه خلق من أديم الأرض .

وسأله لم صار الميراث للذكر مثل حظ الانثين ؟ فقال : من قبل السنبلة ، كان عليها ثـلاث حبات فبـادرت اليها حـواء فأكلت منهـا حبة ، وأطعمت آدم حبتين ، فمن اجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الانثيين .

وسأله عمن خلق الله من الانبياء مختوناً . فقال : خلق الله آدم مختـوناً ، وولد شيث مختوناً ، وادريس ، ونوح ، وابراهيم ، وداود ، وسليمان ، ولوط ، واسماعيل ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد صلى الله عليه وعليهم اجمعين .

عمر آدم (ع):

وسأله كم كان عمر آدم ؟ فقال : تسعمائة سنة وثلاثين سنة .

وسأله عن أول من قـال الشعر فقـال : آدم . قال : ومـا كـان شعـره ؟ قال : لما أنزل الى الأرض من السياء فـرأى تربتهـا وسعتها وهـواها وقتـل قابيـل هابيل قال آدم عليه السلام :

فوجه الأرض مغبسرقبيح وقل بشاشة الوجمه المليح تغيرت البلاد ومن عليها تخير كل ذي لون وطعم فأجابه إبليس:

ففي الفردوس ضاق بك الفسيح وقلبك من أذى الدنيا مريح إلى أن فاتك الشمن الربيح بكفك من جنان الخلد ريح تنبع عن البالاد وساكنيها وكنت بها وزوجك في قرار فلم تنفك من كيدي ومكري فلولا رحمة الجبار أضحى

وسأله كم حج آدم (ع) من حجة ؟ فقال له: سبعين حجة ماشياً على قدميه ، وأول حجة حجها كان معه الصرد ، يدل، على مواضع الماء ، وخرج معه من الجنة ، وقد نهى عن أكل الصرد والخطاف .

وسأله ما باله لا بمشي على الأرض ؟ قبال : لأنه نباح على بيت المقدس فطاف حوله أربعين عاماً يبكي عليه ، ولم يزل يبكي مع آدم (ع)، فمن هناك سكن البيوت ومعه تسمع آيات من كتباب الله عز وجل نما كنان آدم يقرؤها في الجنة ، وهي معه الى يوم القيامة : ثلاث آيات من أول الكهف ، وثلاث آيات من سبحان وهي ﴿ وإذا قرأت القرآن ﴾ وثلاث آيات من يس : ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً ﴾ .

### اول كافر:

وسأله عن أول من كفر وأنشأ الكفر . فقال : إبليس لعنه الله . وسأله عن اسم نوح ما كان ؟ فقال : كان اسمه السكن ، وانما سمي نوحاً لأنه ناح على قومه الف سنة الا خمسين عاماً .

وسأله عن سفينة نوح (ع) ما كان عـرضها وطـولها فقـال : كان طـولها ثمانمائة ذراع ، وعرضها خمسمائة ذراع ، وارتفاعها في السهاء ثمانون ذراعاً .

ثم جلس الرجل وقام اليه آخـر فقال : يــا امير المؤمنـين أخبرنــا عن أول شجرة غرست في الأرض . فقال : العوسجة ومنها عصا مُوسى ( ع) .

وسأله عن أول شجرة نبتت في الأرض . فقال : هي الدبا وهو القرع .

وسأله عن أول من حج من أهل السهاء . فقال له : جبراثيل (ع) .

وسأله عن أول بقعة بسطت من الأرض أيام الطوفان . فقال له : موضع الكعبة وكان زبرجدة خضراء .

وسأله عن اكرم واد على وجه الأرض . فقال له : واد يقال له سرنديب ، سقط فيه آدم ( ع ) من السياء .

وسأله عن شر واد على وجه الأرض. فقال وَاد باليمن يقال له برهنوت ، وهو من أودية جهنم. وسأله عن سجن سار بصاحبه. فقال: الحبوت سار بيونس بن متى (ع). وسأله عن سنة لم يركضوا في رحم. فقال: آدم وحواء وكبش ابراهيم، وعصا موسى، وناقة صالح، والحفاش الذي عمله عيسى بن

مريم وطار بإذن الله عز وجل .

وسأله عن شيء مكذوب عليه ليس من الجن ولا من الاس. فقال: الذئب الذي كذب عليه إخوة يوسف (ع) وسأله عن شيء اوحى الله عز وجل الدئب الذي كذب عليه إخوة يوسف (ع) وسأله عن شيء اوحى الله عز وجل الى النحل. وسأله عن موضع طلعت عليه الشمس ساعة من النهار ولا تطلع عليه ابداً. قال: ذلك البحر حين فلقه الله عز وجل لموسى (ع)، فاصابت أرضه الشمس، وأطبق عليه الماء فلن تصيبه الشمس. وسأله عن شيء شرب وهو

#### نذير لا إنس ولا جن :

ِ وسأله عن نـذير أنـذر قومـه ليس من الجن ولا من الانس . فقال : هي النملة .

وسأله عن أول من أمر بالختمان . قال : ابداهيم . وسأله عن أول من خفض من النساء . فقال : هـاجـر ام اسمـاعــل خفضتهـا سـارة لتخـرج من يمينها .

وسأله عن أول امرأة جرت ذيلها . فقال : هاجر لما هربت من سارة . وسأله عن أول من وسأله عن أول من الرجال فقال : قارون . وسأله عن أول من لبس النعلين . فقال ابراهيم (ع) . وسأله عن اكرم الناس نسباً . فقال : صديق الله يوسف بن يعقوب السرائيل الله ، ابن اسحاق ذبيسح الله ، ابن ابراهيم خليل الله .

وسأله عن سنة من الانبياء لهم اسمان . فقال يوشع بن نـون ، وهو ذو الكفل ، ويعقوب وهو إسرائيل ، والخضر وهو تاليا ، ويونس وهـو ذو النون ، وعيسى وهو المسيح ، ومحمد وهو احمد صلوات الله عليهم . وسأله عن شيء تنفس ليس لـه لحم ولا دم . فقال : ذاك الصبح اذا تنفس . وسألـه عن خسة من الانبياء تكلموا بالعربية فقال : هـود ، وشعيب ، وصالـح واسمـاعيـل ، ومحمد صلى الله عليه وعليهم .

ثم جلس وقام رجل آخر فسأله وتعنته فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن قول الله عز وجل: ﴿ يوم يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ﴾ من هم ؟ فقال: قابيل يفر من هابيل ، والذي يفر من أمه موسى ، والذي يفر من أبيه ابراهيم ، والذي يفر من صاحبته لـوط ، والذي يفر من ابنه نـوح يفر من ابنه كنعان .

وسأله عن أول من مات فجأة . فقال : داود (ع) مات عملى منبره يـوم الأربعاء .

وسأله عن أربعة لا يشبعن من أربعة . فقـال : أرض من مطر ، وأنثى من ذكر ، وعين من نظر ، وعالم من علم .

وسأله عن أول من وضع سكك الـدنانـير والدراهم . فقـال نمـرود ابن كنعان بعد نوح .

# اول من عمل عمل قوم لوط (ع)

وسأله عن أول من عمل عمل قوم لوط. فقال : إبليس فإنه أمكن من نفسه . وسأله عن معنى هدير الحمام الراعبية . فقال : تدعو على أهل المعازف والقينات والمزامير والعيدان .

وسأله عن كنية البراق. فقال: يكنى أبا هزال. وسأله لم سمي تبع تبعا ؟ قال: لأنه كان غلاماً كاتباً فكان يكتب لملك كان قبله ، فكان اذا كتب كتب: بسم الله الذي خلق صبحاً وربحاً. فقال الملك: اكتب وابدء باسم ملك الرعد، فقال: لا ابدء الا باسم الهي ، ثم اعطف على حاجتك، فشكر الله عز وجل له ذلك ، واعطاه ملك ذلك الملك فتابعه الناس على ذلك فسمي تعاً.

وسأله ما بال الماعز مضرقعة الـذنب ، بادية الحياء والعـورة ؟ فقال : لأن الماعز عصت نوحاً لما ادخلها السفينة فدفعها فكسر ذنبها ، والنعجة مستـورة الحياء والعورة لأن النعجة بادرت بالدخـول الى السفينة فمسـح نوح (ع) يـده على حياها وذنبها فاستوت الألية

#### كلام اهل الجنة

وسأله عن كلام أهل الجنة فقال: كلام أهل الجنة بالعربية. وسأله عن كلام أهل النار فقال: بالمجوسية. ثم قال أصير المؤمنين (ع): النـوم على اربعة اصناف: الأنبياء تنام عـلى أقفيتها مستلقية وأعينها لا تنـام متوقعة لوحي ربها، والمؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة، والملوك وأبناؤ ها تنام عـلى شمالها ليستمرؤ وا ما يأكلون، وإبليس وإخوانه وكل مجنون وذي عاهة ينام عـلى وجهه منبطحاً.

ثم قام إليه رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين أخيرني عن يوم الأربعاء وتطيرنا منه وثقله وأي اربعاء هو؟ قبال : آخر اربعياء في الشهر وهبو المحاق ، وفيه قتل قبابيل هبابيل أخباه ، وينوم الأربعياء القي إسراهيم في النبار ، وينوم الأربعـاء وضعوه في المنجنيق ويــوم الأربعاء غــرق الله عز وجــل فرعــون ، ويوم الأربعاء جعل الله عاليها سافلها ، ويوم الأربعاء أرسل الله عز وجل الريح على قـوم عاد ، ويـوم الأربعاء اصبحت كـالصريم ، ويـوم الأربعاء سلط عـلى نمرود البقـة ، ويوم الأربعـاء طلب فرعـون موسى (ع) ليقتله ، ويـوم الأربعـاء خـر عليهم السقف من فوقهم ، ويوم الأربعاء امر فرعون بـذبح الغلمـان ، ويوم الأربعاء خرب بيت المقدس ، ويوم الأربعاء احرق مسجد سليمان بن داود باصطخر من كورة فارس ، ويوم الأربعاء قتل يحيى بن زكريا ، ويوم الأربعاء أظل قوم فـرعــون أول العــذاب ، ويــوم الأربعــاء خسف الله بقــارون ، ويــوم الأربعاء ابتلى أيوب بذهاب ماله وولده ، ويـوم الأربعاء ادخـل يوسف السجن ، ويـوم الأربعاء قـال الله عز وجـل : ﴿ إِنَّا دمـرناهم وقـومهم اجمعـين ﴾ ويـوم الأربعاء اخذتهم الصيحة ، ويوم الأربعاء عقرت الناقة ، ويـوم الأربعاء أمـطر عليهم حجارة من سجيل ، ويوم الأربعاء شبح وجه النبي (ص) وكسرت رباعيته ، ويوم الأربعاء اخذت العماليق التابوت .

عن الأيام ؟

وسأله عن الأيام وما يجوز فيها من العمل فقال أمير المؤمنين : يوم السبت

يوم مكر وخديعة . ويوم الأحد يوم غرس وبناء . ويوم الائنين يوم سفر وطلب ويوم الثلثاء يوم حرب ودم ، ويوم الاربعاء يوم شؤم فيه يتطير الناس . ويوم الحميس يوم الدخول على الامراء وقضاء الحوائج . ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح(۱) .

بيان : قوله : ( بشاشة الوجـه المليح ) لعـل رفع المليـح للقطع بـالمدح ، ويمكن أن يقرأ بشاشة بالنصب على التمييز وفي بعض النسخ بعده :

ومالي لا اجود بسكب دميع وهابيل تضمنه الضريح قسل قابيل هابيلًا اخاه فواحزنا لقد فقد المليح

قوله: ( ما بالـه لا يمشي ) أي الخطاف . وقـال الجوهـري : العوسـج : ضرب من الشوك ، الواحدة عـوسجة . وقـال الفيروز آبـادي : رعبت الحمامـة رفعت هديلها وشددته .

قوله : ( مفرقعة الذنب ) قال الفيروز آبادي : فرقع فلاناً : لــوى عنقه ، والافرنقاع عن الشي : الانكشاف عنه والتنحي .

اقول: وفي بعض النسخ: معرقبة اللذنب أي مقطوعة ، مجازاً من قولهم: عرقبه فقطع عرقبه فقطع عرقوبه ، وفي بعضها: مرفوعة اللذنب وهو أظهر ، والحياء باللد: الفرج من ذوات الحف والظلف والسباع وقد يقصر وبطحه كمنعه: ألقاه على وجهه فانبطح.

# [ علي ( ع ) واحتجاجات اخرى ]

مع إبن الكوّاء:

عن الاصبغ قال : سنال ابن الكوّاء امير المؤمنين (ع) فقــالٌ : أخبرني عن بصير بالليل بصير بــالنهار ، وعن أعمى بــالليل أعمى بــالنهار ، وعن بصــير بالليل اعمى بالنهار ، وعن أعمى بالليل بصير بالنهار .

عيون الاخبار: ١٣٣ ـ ١٣٧ . علل الشرائع: ١٩٧ ـ ١٩٩ .

فقال له أمير المؤمنين (ع): ويلك سل عما يعنيك ولا تسأل عما لا يعنيك ، ويلك أما بصير بالليل بصير بالنهار فهمو رجل آمن بـالرســل والاوصياء المذين مضوا ، وبـالكتب والنبيين ، وآمن بـالله وبنيه محمـد (ص)، وأقر لي بالولاية فأبصر في ليله ونهاره .

وأما الأعمى بالليل أعمى بالنهار فرجـل جحد الأنبيـاء والأوصياء والكتب التي مضت، وأدرك النبي ( ص ) فلم يؤمن بـه ، ولم يقر بـولايتي ، فجحـد الله عز وجل ونبيه ( ص ) فعمي بالليل وعمي بالنهار .

وأما بصير بالليل أعمى بالنهار فرجل آمن بـالانبياء والكتب وجحــد النبي ( ص َ) وولايتي ، وأنكرني حقى فأبصر بالليل وعمي بالنهار .

وأما أعمى بالليل بصير بالنهار فرجل جحد الأنبياء الذين مضوا والأوصياء والكتب وأدرك النبي (ص) ، فــآمن بـالله ورســـولـه محمــــد (ص) وآمن بإمامتي وقبل ولايتي فعمي بالليل وأبصر بالنهار ، ويلك يا ابن الكواء فنحن بنــو أبي طالب بنا فتح الله الاسلام وبنا نجتمه .

قال الاصبغ: فليا نزل أمير المؤمنين (ع) من المنبر تبعته فقلت: سيدي يا أمير المؤمنين قريت قلبي بما بينت ، فقال لي : يـا اصبغ من شـك في ولايتي فقـد شك في ايمـانه ، ومن اقـر بولايتي فقـد اقر بـولاية الله عـز وجل ، وولايتي متصلة بولاية الله كهاتين ـ وجمع بين أصابعه ـ يا اصبغ من أقر بولايتي فقد فاز ، ومن انكر ولايتي فقد خاب وخسر وهـوى في النار ، ومن دخـل النار لبث فيهـا احقاباً (۱) .

# سؤال ينتهي الى علي (ع) :

كتب ملك الروم الى معاوية يسأله عن خصال فكـان فيها سـأله : أخبــرني عن لا شيء فتحير ، فقال عمرو بن العاص : وجه فرساً فارها الى معسكر عــلي ليبــاع ، فاذا قيــل للذي هو معــه : بكم ؟ فيقول : بــلا شيء فعسى ان تخـرج

<sup>(</sup>١) الاحتجاج : ١٢١ .

المسألة ، فجاء الرجل الى عسكر علي اذ مر به علي (ع) ومعه قنبر فقال : يا قنبر ساومه ، قال : يا قنبر ساومه ، قال : بكم الفرس ؟ قال : بلا شيء ، قال : يا قنبر خذ منه ، قال : اعطني لا شيء ، فأخرجه الى الصحراء وأراه السراب ، فقال : ذاك لا شيء ، قال : اذهب فخبره ، قال : وكيف قلت ؟ قال : أما سمعت يقول الله تعالى : هيبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئاً ﴾ (١) .

قال الاصبغ كتب ملك الروم الى معاوية : إن أجبتني عن هذه المسائل حملت البيك الخراج ، وإلا حملت أنت ، فلم يدر معاوية ، فأرسلها الى امير المؤمنين (ع) فأجاب عنها فقال : اول ما اهتز على وجه الأرض النخلة ، وأول شيء صبح عليها واد باليمن وهو أول واد فار فيه الماء ، والقوس أمان لأهل الأرض كلها عند الغرق ما دام يرى في الساء ، والمجرة أبواب فتحها الله على قوم ثم أغلقها فلم يفتحها .

قال : فكتب بها معاوية الى ملك الروم فقال : والله ما خرج هـذا إلا من كنز نبوة محمد (ع) ، فخرج اليه الخراج (٢) .

الرضا (ع) ، عن آبائه عليهم السلام سئل امير المؤمنين (ع) عن المدّ والجزر ما هما ؟ فقال (ع) : ملك موكل بالبحار يقـال له رومــان ، فإذا وضــع قدمه في البحر فاض وإذا اخرجها غاض<sup>(۲)</sup> .

أسئلة أخرى لابن الكواء :

وسأله (ع) ابن الكواء : كم بين السياء والأرض ؟ فقال : دعموة مستجابة ، قال وما طعم الماء ؟ قال : طعم الحياة . وكم بين المشرق والمغرب ؟ فقال (ع) : مسيرة يوم للشمس .

وما أخوان ولدا في يوم وماتا في يوم ، وعمر احدهما خمسـون ومائـة سنة ،

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب : ١٠٥ .

<sup>(</sup>۲ و۳) مناقب آل ابي طالب ۱ : ۵۱۰ .

وعمر الآخر خمسون سنة ؟ فقال : عزيىر وعزره أخــوه ، لأن عزيـراً اماتــه الله تعالى مائة عام ثم بعثه .

وعن بقعة ما طلعت عليها الشمس الالحظة واحدة . فقال : ذلك البحر الدي فلقه الله لبني اسرائيل . وعن انسان يأكل ويشرب ولا يتغوط ؟ قال (ع) : ذلك الجنين . وعن شيء شرب وهو حي وأكل وهو ميت ؟ قال (ع) : ذلك عصا موسى (ع) شربت وهي في شجرتها غضة (۱) ، وأكلت لمنا لففت (۲) حبال السحرة وعصيتهم .

وعن بقعة علت على الماء في ايام طوفان فقال عليه السلام : ذلك مـوضع الكعبة لأنها كانت ربوة .

وعن مكذوب عليه ليس من الجن ولا من الانس فقال: ذاك الذئب اذ كذب عليه اخوة يوسف (ع) وعمن اوحي اليه ليش من الجن ولا من الانس فقال (ع): واوحى ربك الى النحل. وعن أطهر بقعة من الأرض لا تجوز الصلاة عليها فقال (ع) ذلك ظهر الكعبة.

وعن رسول ليس من الجن والإنس والملائكة والشياطين فقـال (ع): الهـدهد « اذهب بكتـابي هـذا » وعن مبعـوث ليس من الجن والانس والمـلائكة والشياطين فقال عليه السـلام : ذلك الغراب « فبعث الله غراباً » .

وعن نفس في نفس ليس بينهما قرابة ولا رحم فقال (ع): ذاك يـونس النبي عليه السلام في بـطن الحوت. ومتى القيامة ؟ قـال (ع): عند حضـور المنية وبلوغ الأجل.

وما عصا موسى (ع)؟ فقال (ع): كان يقال لها الأربية ، وكـانت من عوسج طولها سبعة أذرع بذراع موسى (ع) ، وكانت من الجنـة أنزلهـا جبرائيل (ع) على شعيب (ع)<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) غض النبات وغيره : ونضر وطرأ فهو غض .

<sup>(</sup>٢) لقف الشيء : تناوله بسرعة .

<sup>(</sup>٣) مناقب ال أبي طالب ١: ١٠٥ .

#### يهوديان يسألان عليا عليه السلام :

ابن عباس إن أخوين يهوديين سألا أمير المؤمنين عليه السلام عن واحد لا ثاني له ، وعن ثان لا ثالث له إلى مائة متصلة نجدها في التوراة والانجبل وهي في القرآن تتلونه . فتبسم أمير المؤمنين (ع) وقال : أما الواحد : فمالله ربنا الداحد القهار لا شريك له .

وأما الاثنان : فآدم وحواء لأنهها اول اثنين . وأما الشلائة : فجبرائيل ومكائيل وإسرافيل ، لأنهم رأس الملائكة عملى الوحي . وأما الأربعة فالتوراة والانجيل والزبور والفرقان .

وأما الخمسة : فالصلاة أنزلها الله على نبينا وعلى امته ، ولم ينزلها على نبي كان قبله ولا على أمة كانت فبلنا ، وأنتم تجدونه في التوراة . وأما الستة : فخلق الله السماوات والارض في ستة ايام .

وأما السبعة : فسبع سماوات طباقاً . وأما الثمانية : ويحمل عـرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . وأما التسعة : فآيات موسى التسع . وأما العشـرة : فتلك عشرة كاملة .

وأما الأحد عشر: فقول يوسف (ع) لأبيه: إني رأيت أحد عشر كوكباً. وأما الاثنا عشر: فالسنة اثنا عشر شهراً. وأما الثلاثة عشر: قول يوسف (ع) لابيه: والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فالأحد عشر إخوته، والشمس أبوه، والقمر امه.

وأما الأربعة عشر: فأربعة عشر قنديلًا من النور معلقة بين السياء السابعة ، والحجب تسرج بنور الله الى يوم القيامة . وأما الخمسة عشر: فأنزلت الكتب جملة منسوخة من اللوح المحفوظ الى سهاء الدنيا بخمسة عشر ليلة مضت من شهر رمضان .

وأما السنة عشر : فسنة عشر صفّاً من الملائكة حافين من حـول العرش . وأما السبعة عشر : فسبعة عشر اسماً من أسهاء الله مكتوبة بين الجنة وللناز ، لولا ذلك لزفرت زفرة أحرقت من في السماوات والأرض.

وأما الثمانية عشر: فثمانية عشر حجاباً من نور معلقة بين العرش والكرسي ، لولا ذلك لذابت الصم الشوامخ ، واحترقت السماوات والأرض وما بينهما من نور العرش .

وأما التسعة عشر : فتسعة عشر ملكاً خزنة جهنّم . وأما العشرون فـأنزل الزيـور عـلى داود (ع) في عشرين يـوماً خلون من شهـر رمضان . وأمـا الأحـد والعشرون فالان الله لـداود فيها الحديد.

وأما في اثنين وعشرين : فـأستـوت سفينـة نـوح (ع) . وأمـا ثـــلاثـة وعشرون : ففيه ميلاد عيسى (ع) ، ونزول المائدة على بني اسرائيــل . واما في أربم وعشرين : فرد الله على يعقوب بصره .

وأما خمسة وعشرون: فكلم الله موسى تكليماً بوادي المقدس، كلمه خمسة وعشرين يوماً. وأما ستة وعشرون: فمقام ابراهيم (ع) في النار، أقـام فيها حيث صارت برداً وسلاماً.

وأما سبعة وعشرون: فرفع الله ادريس مكاناً علياً وهو ابن سبع وعشرين سنة . وأما ثمانية وعشرون: فمكث يونس في بـطن الحوت وأما الثلاثـون: « فواعدنا موسى ثلاثين ليلة » .

وأما الأربعون: تمام ميعاده « واتممناها بعشر ». وأما الخمسون: خمسين ألف سنة. وأما الستون: كفارة الافطار « فمن لم يستطع فإطعام ستسين مسكيناً » وأما السبعون: سبعون رجلاً لميقاتنا ، وأما الثمانون: « فاجلدوهم ثمانين جلدة » واما التسعون: فتسع وتسعون نعجة. وأما المائة فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة.

فلما سمعا ذلك أسلما ، فقتل أحدهما في الجمل : والآخر في صفين(١) .

<sup>(</sup>١) مناقب آل ابي طالب ١: ١١٥ و ١٢٠ .

#### اسئلة اخرى :

وقال (ع) في جواب سائل: وأما الزوجان اللذان لا بد لاحدهما من صاحبه ولا حياة لهم فالشمس والقمر. وأما النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا المصابيح فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى (ع) في التيه . وأما الساعة التي ليس من الليل ولا من النهار فهي الساعة التي قبل طلوع الشمس .

وأما الابن الذي اكبر من أبيه ولـه ابن اكبر منـه فهو عـزير بعثـه الله وله أربعون سنةولابنه مائة وعشرين سنين . وما لا قبلة له فالكعبـة . وما لا أب لـه فالمسيح . وما لا عشيرة له فآدم(۱۰) .

# الرومي يسئل معاوية وعلى عليه السلام يجيب :

كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي : رفعه الى الاصبغ بن نباتة قال : كتب صاحب الروم الى معاوية يسأله عن عشر خصال ، فارتطم (٢) كها يرتطم الحمار في الطين ، فبعث راكباً الى على عليه السلام وهمو في االرحبة فقال : السلام عليك يا امير المؤمنين قال علي عليه السلام : أما انك لست من رعيتي ؟ قال : نعم أنا من أهل الشام ، بعثني إليك معاوية لأسألك عن عشر خصال كتب اليه بها صاحب الروم ، فقال : إن اجبتني فيها حملت اليك الخراج والاحملت الي النت خراجك ، فلم يحسن معاوية أن يجيبه فبعثني اليك أسألك .

قال علي عليه السلام: وما هي ؟ قال: ما أول شيء اهتز على وجه الأرض ؟ وأول شيء ضج على الأرض ؟ وكم بين الحق والباطل ؟ وكم بين المشرق والمغرب ؟ وكم بين الأرض والسماء ؟ وأين تأوي ارواح المسلمين ؟ وأين تأوي ارواح المشركين ؟ وهذه القوس ما هي ؟ وهذه المجرة ما هي ؟ والخنثى كيف يقسم لها الميراث ؟

<sup>(</sup>١) مناقب آل ابي طالب ١ : ١١٥ .

 <sup>(</sup>٢) ارتطم : سقط في الوحل ، أو في الرطمة وهي الامر الذي لا تعرف كيف تندبـر

فقال له علي عليه السلام: اما اول شيء اهــــز عـــلى الأرض فهي النخلة ، ومثلها مثل ابن آدم إذا قـطع رأسه هلك ، واذا قـطع رأس النخلة انما هي جذع ملقى . واول شيء ضج عـلى الأرض واد باليمن ، وهــو أول واد فار منه الماء .

وبين الحق والباطل أربع أصابع ، بين أن تقول : رأت عيني ، وسمعت ما لم يسمع . وبين السهاء والأرض مد البصر ودعوة المظلوم . وبين المشرق والمغرب يوم طراد للشمس .

وتسأوي أرواح المسلمين عينساً في الجنة تسمى سلمى . وتسأوي ارواح المشركين في جب النار تسمى برهوت . وهذه القوس أمان الأرض كلها من الغرق اذا رأوا ذلك في السهاء .

وأما هذه المجرة فأبــواب السياء فتحهــا الله على قــوم نوح ثم أغلقهــا فلـم يفتحها .

وأما الخنثى فإنه يبول فان خرج بـوله من ذكـره فسنته من سنــة الرجــل ، وان خرج من غير ذلك فسنه سنة المرأة .

فكتب بها معاوية الى صاحب الروم فحمل اليـه خراجـه وقال : مـا خرج هذا الا من كتب نبوة ، هذا فيها أنزل الله من الانجيل على عيسى بن مريم .

وعن شيخ من فزارة أن علياً عليه السلام قال : إن مما صنع الله لكم أن عدوكم يكتب اليكم في معالم دينهم .

# علي « عليه السلام » يعلم الناس اربعمائة باب في مجلس واحد

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حدثني أبي ، عن جدّي عن آبائه عليهم السلام أن امير المؤمنين عليه السلام علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمؤمن في دينه ودنياه .

#### الحجامة:

قال عليه السلام : إن الحجامة تصحح البدن ، وتشدّ العقـل ، والطيب في الشارب من اخلاق النبي ( ص ) وكرامة الكـاتبين . والسـواك من مرضـاة الله عز وجل ، وسنة النبي ( ص ) ، ومطيبة للفم .

والدهن يلين البشرة ، ويزيد في الدماغ ، ويسهل مجاري الماء ، ويذهب القشف<sup>(۱)</sup> ، ويسفر اللون . وغسل الرأس يذهب بالدرن وينفي القذا والمضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والانف . والسعوط مصحة للرأس ، وتنقية للبدن وسائر أوجاع الرأس . والنورة نشرة وطهور للجسد .

استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الطهـور والصلاة . تقليم الاظفـار يمنع الداء الاعظم ، ويدرّ الـرزق ويورده . نتف الابط ينفي الـرائحة المنكـرة ، وهو طهور وسنّة مما أمر به الطيّب عليه السلام .

<sup>(</sup>١) القشف : قذارة الجلد .

غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيـادة في الرزق . وإمـاطة للغمـر‹١٠ عن الثياب ، ويجلو البصر . قيام الليل مصحـة للبدن ، ومـرضاة للرب عـز وجل ، وتعرّض للرحمة ، وتمسك بأخلاق النبيّين .

أكـل التفـاح نضـوح للمعـدة . مضـغ اللبـان يشـد الاضـراس ، وينفي البلغم ، ويذهب بريح الفم .

# الجلوس في المسجد :

الجلوس في المسجد بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض. اكل السفرجل قوة للقلب الضعيف، ويـطيب المعدة، ويذكى الفؤاد، ويشجع الجبان، ويحسن الولد.

احد وعشرون زبيبة حمراء في كل يوم على الريق تدفع جميع الأمراض الا مرض الموت . يستحبّ للمسلم أن يأتي اهله أول ليلة من شهر رمضان . يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ﴾ والرفث : المجامعة .

لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله (ص) قال: ما طهرت يـد فيها خـاتم حديـد ومن نقش على خـاتمه اسم الله عـز وجل فليحـوّلـه عن اليـد التي يستنجي بها في المتوضأ(٣) .

إذا نظر أحدكم في المرآة فليقل : الحمد لله الذي خلقي فأحسن خلقي ، وصوّرني فأحسن صورتي ، وزان مني ما شان من غيري ، واكرمني بالاسلام . ليتزين أحدكم لأخيه المسلم اذا اتاه كما يتزين للغريب الذي يحب ان يىراه في احسن الهيئة .

صوم ثلاثـة أيام من كـل شهر أربعـاء بين خميسـين وصوم شعبـان يذهب بوسواس الصدر وبلابل القلب والاستنجاء بالماء البـارد يقطع البــواسـير . غســل

<sup>(</sup>١) غمر الثوب : علق بها دسم اللحم .

<sup>(</sup>٢) المتوضأ : الموضع يتوضأ فيه ، ويكنى به عن المراحيض ، وهو المراد هنا .

الثياب يذهب بالهم والحزن وهو طهور للصلاة . لا تنتفوا الشيب فانه نور المسلم ومن شابّ شيبته في الإسلام كان له نوراً يوم القيامة .

#### كراهة النوم :

لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام الا على طهور ، فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد ، فان روح المؤمن ترفع الى الله تبارك وتعالى فيقبلها ويبارك عليها ، فان كان أجلها قد حضر جعلها في كنوز رحمته ، وان لم يكن اجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردونها في جسدها .

لا يتفل المؤمن في القبلة فان فعل ذلك ناسياً فليستغفر الله عز وجل منه . لا ينفخ الرجل في موضع سجوده . ولا ينفخ في طعامه ولا في شرابه ، ولا في تعويذه . لا ينام الرجل على المحجة (١) ولا يبولن من سطح في الهواء ، ولا يبولن في ماء جار فان فعل ذلك فاصابه شيء فلا يلو منّ الا نفسه فان للماء اهلا وللهواء اهلا .

لا ينمام الرجل على وجهه ، ومن رأيتموه نماثياً عملى وجهه فمأنههوه ولا تدعوه . ولا يقومن احدكم في الصلاة متكاسلًا ولا ناعساً ، ولا يفكرن في نفسه فانه بين يدي ربه عز وجل ، وانما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه .

كلوا ما يسقط من الحوان فإنه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل لمن أراد أن يستشفي به . اذا أكل احدكم طعاماً فمصّ أصابعه التي اكل بها قال الله عـز وجل : بارك الله فيك . ألبسوا ثياب القطن فانها لباس رسول الله ( ص ) وهو لباسنا ، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علةً .

#### إن الله جميل:

وقال : إن الله عز وجل جميل يحب الجمال ، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده . صلوا أرحامكم ولو بالسلام ، يقول الله تبارك وتعالى : ﴿وَاتَقُوا اللهُ الذِّي

<sup>(</sup>١) اي وسط الطريق .

تساملون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ لا تقطعوا نهاركم بكذا وكذا وفعلنا كذا وكذا ، فإن معكم حفظة يحفظون علينا وعليكم اذكروا الله في كل مكان فإنه معكم .

صلّوا على محمد وآل محمد فإن الله عز وجل يقبل دعاءكم عند ذكر محمد ودعائكم له وحفظكم اياه (ص). أقرّوا الحار حتى يبرد ، فإن رسول الله (ص) قرب اليه طعام حار فقال : أقروه حتى يبرد ويمكن أكله ، ما كان الله عز وجل ليطعمنا النار والبركة في البارد . إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ( في الحواء خ ل ) ولا يستقبل ببوله الربح . علموا صبيانكم ما ينفعهم الله به لا يغلب عليهم المرجئة برأيها . كفوا ألسنتكم وسلمّوا تسلياً تغنموا . أدوًا الأمانة إلى من انتمنكم ولو الى قتلة أولاد الانبياء عليهم السلام . اكثروا ذكر الله عز وجل اذا دخلتم الاسواق وعند اشتغال الناس فانه كفارة للذنوب وزيادة في الحسنات ، ولا تكتبوا في الغافلين .

# السفر في شهر رمضان :

ليس للعبد أن يخرج في سفر اذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل : ﴿ فَمَن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ ليس في شرب المسكر والمسح على الخفيّن تقية . إياكم والغلوّ فينا ، وقولوا إنا عبيد مربوبون ، وقلوا في فضلنا ما شئتم . من أحبنا فليعمل بعملنا وليستعن بالورع فانه أفضل ما يستعان به في أمر الدنيا والآخرة . لا تجالسوا لنا عائباً ولا تمتدحوا بنا عند عدونا معلنين باظهار حبنا عز وجل ، واطلبوا طاعته واصبروا عليها ، فيا أقبح بالمؤمن أن يدخل الجنة وهو عزوجل ، واطلبوا طاعته واصبروا عليها ، فيا أقبح بالمؤمن أن يدخل الجنة وهو تفضحوا أنفسكم عند عدّوكم في القيامة ولا تكذّبوا أنفسكم عند عدّوكم في القيامة ولا تكذّبوا أنفسكم عندهم في منزلتكم عند الله بالحقير من الدنيا . تمسكوا بما أمركم الله به فيا بين احدكم وبين أن يغتبط ويرى ما يجب الا أن يحضره رسول الله (ص) ، وما عند الله خير وأبقى يغتبط ويرى ما يجب الا أن يحضره رسول الله (ص) ، وما عند الله خير وأبقى له ، وتأتيه البشارة من الله عز وجل فتقرّ عينه ويجب لقاء الله .

#### لا تحقر وا الضعفاء :

لا تحقروا ضعفاء إخوانكم فانه من احتقر مؤمناً لم يجمع الله عز وجل بينها في الجنة إلا أن يتسوب . لا يكلف المؤمن أخاه السطلب اليه اذا علم حاجته . توازروا وتعاطفوا وتباذلوا ولا تكونوا بمنزلة المنافق الذي يضف ما لا يفعل . تزوجوا فان رسول الله (ص) كثيراً ما كان يقول : من كان يجب أن يتبع سنتي فليتزوج ، فان من سنتي التزويج ، واطلبوا الولد فاني أكاثر بكم الأمم غداً ، وتوقوًا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فان اللبن يعدي . تنزهوا عن اكل الطير الذي ليست لمه قانصة ولا صيصية ولا حوصلة (١) ، واتقوا كل ذي ناب من السباع وغلب من الطير . ولا تأكلوا الطحال فانه بيت الدم الفاسد .

لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون . اتقوا الغدد من اللحم فانه يجوك عرق الجذام . لا تقيسوا الدين فان من الدين ما لاينقاس ، وسيأتي اقوام يقيسون وهم اعداء الدين ، وأول من قاسم إبليس . لا تتخذوا الملسن فانه حذاء فرعون وهو اول من حذا الملسن .

خالفوا أصحاب المسكر وكلوا التمر فان فيه شفاء من الادواء . اتبعوا قول رسول الله (ص) فانه قال : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر . اكثروا الاستغفار تجلبوا الرزق . وقدموا ما استطعتم من عمل الحير تجدوه غداً . إياكم والجدال فانه يورث الشك .

#### اوقات الدعاء:

من كانت له الى ربه عز وجل حاجة فليطلبهـا في ثلاث سـاعات : سـاعة في يوم الجمعة ، وساعة تـزول الشمس حين تهب الـرياح وتفتـح أبواب الســهاء وتنزل الرحمة ويصوت الطير ، وساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر فان ملكين

 <sup>(</sup>١) القانصة للطير : كالمعدة للانسان . والصيصية : الشوكة التي في رجل المطائر فهي بمنزلة الابهام من بني آدم . وأضاف في التحف : والاكابرة .

يناديان : هـل من تائب يتـاب عليه ؟ هـل من سائـل يعطى ؟ هـل من مستغفر فيغفر له ؟ هـل من طالب حاجة فتقضى له ، فأجيبـوا داعي الله واطلبوا الـرزق فيا بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فانه اسرع في طلب الـرزق من الضرب فـي الأرض ، وهي الساعة التي يقسم الله فيها الرزق بين عباده .

## انتظار الفرج :

انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله ، فان احب الاعمال الى الله عز وجل عند وجل انتظار الفرج ، وما دام عليه العبد المؤمن . توكلوا على الله عز وجل عند ركعتي الفجر اذا صليتموها ففيها تعطوا الرغائب . لا تخرجوا بالسيوف الى الحرم ، ولا يصلين احدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن . اتمو ا برسول الله (ص ) حجكم اذا خرجتم الى بيت الله ، فان تركه جفاء وبذلك أمرتم ، وبالقبور التي ألزمكم الله عز وجل حقها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها .

ولا تستصغروا قليل الأثام فان الصغير يحصى ويرجع الى الكبير ، وأطيلوا السجود فيا من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً لأنه أمر بالسجود فعصى وهذا أمر بالسجود فناطاع فنجا . أكثروا ذكر الموت ، ويوم خروجكم من القبور ، وقيامكم بين يدي الله عز وجل تهون عليكم المصائب .

## وجع العين :

إذا اشتكا أحدكم عينيه فليقرأ آية الكرسي وليضمر في نفسه أنها تبرء فانها تعافي إن شاء الله . توقوا الذنوب فيها من بلية ولا نقص رزق الا بذنب حتى الحدش والكبوة (۱) والمصيبة . قال الله عز وجل : ﴿ وما اصابكم من مصيبة فيها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ اكثروا ذكر الله عز وجل على الطعام ولا تطغوا فيه فانها نعمة من نعم الله ورزق من رزقه يجب عليكم فيه شكره وحمده ، احسنوا صحبة النعم قبل فراقها فانها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها .

<sup>(</sup>١) الكبوة: الانكباب على الوجه.

من رضي عن الله عز وجل باليسير من الــرزق رضي اللهعنه بــالقليل من العمل .

### لا تفرّطوا :

إياكم والتفريط فتقع الحسرة حين لا تنفع الحسرة . اذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام ، وأكثروا ذكر الله عز وجل ، ولا تولوهم الادبار فتسخطوا الله ربّكم وتستوجبوا غضبه . واذا رأيتم من اخوانكم في الحرب الرجل المجروح أو من قد نكل او من قد طمع عدوكم فيه فاقنوه(١٠) بأنفسكم .

اصطنعوا المعروف بما قدرتم على اصطناعه فانه يقي مصارع السوء . ومن اراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه عند الله نائونوب ، كذلك منزلته عند الله تبارك وتعالى . أفضل ما يتخذه الرجل في منزله لعياله الشاة ، فمن كانت في منزله شاة قدّست عليه الملائكة في كل يوم ، كذلك في ومن كانت عنده شاتان قدّست عليه الملائكة مرتين في كيل يوم ، كذلك في الشلاث تقول : بورك فيكم . اذا ضعف المسلم فليأكيل اللحم واللبن فان الله عز وجل جعل القوة فيهما . اذا أردتم الحج فتقدّموا في شرى الحوائج ببعض ما يقويكم على السفر فان الله عز وجل يقول : ﴿ ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ﴾ .

وإذا جلس أحدكم في الشمس فليستدبرها بظهره فانه تظهر الداء الدفين . إذا خرجتم حجاجاً الى بيت الله عز وجل فاكثروا النظر الى بيت الله فان لله تعالى مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام : منها ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين .

أقرّوا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظوا فقولوا : وما حفظته علينا حفظتك ونسيناه فاغفره لنما ، فانـه من أقر بـذنبه في ذلـك الموضـع وعده وذكره واستغفر الله منه كان حقاً على الله عز وجل أن يغفره له .

<sup>(</sup>١) اي احفظوه .

#### الدعاء قبل البلاء:

تقدموا بـالدعـاء قبل نـزول البلاء . تفتـح لكم ابـواب السـماء في خس مواقيت : عند نزول الغيث ، وعند الزحف وعند الأذان ، وعند قراءة القرآن ، ومـع زوال الشمس وعند طلوع الفجر . من غسل منكم ميتـاً فليغتسل بعـدما يلبسه اكفانه لا تجمروا الاكفان<sup>(۱)</sup> ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا الكافور ، فان الميت بجنزلة المحرم .

مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم فان فاطمة بنت محمد (ص) لما قبض ابوها (ص) ساعدتها جميع بنات بني هاشم ، فقالت : دعوا التعداد وعليكم بالدعاء . زوروا موتاكم فانهم يفرحون بزيارتكم . وليطلب الرجل حاجته عند قبر أبيه وأمه بعدما يدعو لها المسلم مرآة اخيه فاذا رأيتم من أخيكم هفوة فلا تكونوا عليه وكونوا له كنفسه وأرشدوه وانصحوه وترفقوا به واياكم والخلاف فتمزقوا . وعليكم بالقصد تزلفوا وتوجروا (وترجوا خ ل) .

من سافر منكم بدابة فليبدء حين ينزل بعلفها وسقيها . لا تضربوا الدواب على وجوهها فانها تسبح ربها . ومن ضل منكم في سفر أو خاف على نفسه فليناد : « يا صالح اغتني» فان في اخوانكم من الجن جَنيًا يسمى صالحاً يسبح في البلاد لمكانكم محتسباً نفسه لكم ، فاذا سمع الصوت أجاب وأرشد النسال منكم ، وحبس عليه دابته .

#### خائف الأسد:

من خاف منكم الاسد على نفسه او غنمه فليخط عليه خطة وليقل : 
« اللهم رب دانيال والجبّ وربّ كل أسد مستأسد احفظني الحفظ غنمي » ومن 
خاف منكم العقرب فليقرء هذه الآيات : ﴿ سلام على نوح في العالمين \* إنا 
كذلك نجزي المحسين \* إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ من خاف منكم الغرق 
فليقرء : ﴿ بسم الله مجريها ومرسها ان ربي لغفور رحيم ، بسم الله الملك

<sup>(</sup>١) أي لا تبخروها بالطيب .

الحق ، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم المقيمة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عها يشركون ﴾ .

عقوا عن أولادكم يوم السابع . وتصدّقوا اذا حلقتموهم بزنة شعورهم فضة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله ( ص ) بـالحسن والحســين عليهــا السلام وسائر ولده .

إذا ناولتم السائل الشيء فاسألوه أن يدعو لكم فانه يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لأنهم يكذبون . وليرد الذي يناوله يده الى فيه فيقبلها فان الله عز وجل يأخذها قبل أن تقع في يد السائل ، كها قال الله عز وجل : ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوا انْ الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ﴾ .

# صدقة الليل:

تصدّقوا بالليل فان الصدقة بالليل تطفىء غضب الرب جل جلاله . احسبوا كلامكم من أعمالكم . يقل كلامكم إلا في خير . أنفقوا مما رزقكم الله عز وجل فان المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله ، فمن أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة . من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك ينقض البقين .

لا تشهدوا قول الزور ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر فان العبد لا يدري متى يؤخذ . اذا جلس احدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد . ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الاخرى ويربع فانها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها .

عشاء الانبياء بعد العتمة . لا تعدوا العشاء فان ترك العشاء خراب البدن . الحمّى قائد الموت وسجن الله في الأرض ، يحبس فيه من يشاء من عباده ، وهي تحت الذنوب كها يتحات الوبر من سنام البعير . ليس من داء الا وهو من داخل الجوف الا الجراحة والحمّى فانها يردان على الجسد ورودا .

#### دواء الحمى :

اكسروا حر الحمّى بالبنفسج والماء البارد ، فان حرها من فيح جهنم(١٠) . لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه صحته . الدعاء يــرد القضاء المبــرم فاتخــذوه عدة . الموضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا .

إياكم والكسل فانه من كسل لم يؤدّ حق الله عز وجل . تنظفوا بالماء من المنتن الريح الذي يتأذى به . تعهدوا أنفسكم فان الله عز وجل يبغض من عباده القاذورة الذي يتأنف به (۲) من جلس اليه . لا يعبث الرجل في صلاته بلحيته ولا بما يشغله عن صلاته . بادروا بعمل الخيرقبل أن تشغلوا عنه بغيره .

المؤمن نفسه منه في تعب ، والناس منه في راحة . ليكن جل كالامكم ذكر الله عز وجل . احذروا الذنوب فان العبد ليذنب فحبس عنه الرزق . داووا مرضاكم بالصدقة . حصنوا أموالكم بالزكاة . الصلاة قربان كل تقي . الحج جهاد كل ضعيف .

## جهاد المرأة :

جهاد المرأة حسن التبعّل . الفقر هـو المـوت الاكبـر ، قلة العيـال أحـد اليسارين . التقدير نصف العيش . الهمّ نصف الهرم ومـا عال امـرؤ اقتصد ، وما عطب امرؤ استشار .

لا تصلح الصنيعة الا عند ذي حسب او دين . لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله . من أيقن بالخلف جاد بالعطية . من ضرب يديه على فخذيه عند مصيبة حبط أجره . أفضل أعمال المرء انتظار فرج الله عز وجل . من أحزن والديه فقد عقها . استنزلوا الرزق بالصدقة .

ادفعوا امواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء ، فوالذي فلق الحبة

<sup>(</sup>١) الفيح: شدة الحر.

<sup>(</sup>٢) أي يترفع وينزه عنه .

وبرأ النسمة للبلاء أسرع الى المؤمن من انحدار السيل من أعلى التلعة (١) إلى أسفلها ومن ركض البراذين . سلوا الله العافية من جهد البلاء ، فان جهد البلاء ذهاب الدين . السعيد من وعظ بغيره فاتعظ ، روضوا أنفسكم على الاخلاق الحسنة فان العبد المسلم يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم . ومن شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام سقاه الله من طينة خبال (٢) وإن كان مغفوراً له لانذر في معصية ولا يمين في قطيعة . الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر . لتطيب المرأة المسلمة لزوجها . المقتول دون ماله شهيد ، المغبون غير محمود ولا مأجور . لايمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها . لا صمت يوماً الى الليل الا بذكر الله عز وجل . لا هجرة بعد الفتح .

تعرضوا للتجارة فان فيها غنى لكم عها في أيدي الناس فان الله يجب المحترف الامين . ليس عمل احب الى الله عز وجل من الصلاة فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من امور الدنيا ، فان الله عز وجل ذم أقواماً فقال : ﴿ اللّذِين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ يعني أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها . اعلموا أن صالحي عدوكم يرائي بعضهم بعضاً ، ولكن الله عز وجل لا يوفقهم ولا يقبل الا ما كان له خالصاً . البر لا يبلى والذنب لا ينسى والله الجليل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون .

# المؤمن لا يغش اخاه :

المؤمن لا يغش أخاه ولا يخونه ولا يخذله ولا يتهمه ولا يقول له: أنا منك بريء . اطلب لأخيك عذراً فان لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً . مزاولة قلع الجبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل . واستعينوا بالله واصبروا ان الأرض الله يورتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . لا تعاجلوا الامر قبل بلوغه فتندموا ، ولا يطولن عليكم الامد فتقسوا قلوبكم .

<sup>(</sup>١) التلعة : ما علا من الارض .

<sup>(</sup>٢) قال الجزري في النهاية : جماء تفسيره في الحديث أن الخبال عصمارة أهل النمار ، والخبال في الاصل : الفساد ويكون في الافعال والابدان والعضول . قلت : وقد جماء تفسيره بأنه صديد اهل النار وما يخرج من فروج الزناة .

ارحموا ضعفاءكم واطلبوا الرحمة من الله عز وجل بالرحمة لهم . اياكم وغيبة المسلم ، فان المسلم لا يغتاب اخاه وقد نهى الله عز وجل عن ذلك فقال تمالى : ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً أيجب احدكم أن يأكمل لحم أخيه ميشاً ﴾ لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر \_ يعني المجوس - ليجلس أحدكم على طعامه جلسة العبد ، وليأكمل على الأرض ولا يشرب قائماً ، اذا أصاب أحدكم الدابة وهو في صلاته فليدفنها ويتفل عليها ، أو يصيرها في ثوبه حتى ينصرف . الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وينغى لمن يفعل ذلك أن يبتدىء الصلاة بالاذان والاقامة والتكبير .

# سور من القرآن :

من قرأ قل هو الله احد قبل أن تطلع الشمس إحدى عشر مرة ومثلها أنا أنزلناه ومثلها آية الكرسي منع ماله مما يخاف . من قرأ قل هـو الله احد قبـل أن تطلع الشمس لم يصبه في ذلك اليوم ذنب وان جهد إبليس . استعيذوا بالله من ضلع الدين(١) وغلبة الرجال . من تخلف عنا هلك . تشمير الثياب طهور لها ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وثيابك فطهر ﴾ يعنى فشمر .

لعق العسل شفاء من كل داء قال الله تبارك وتعالى : ﴿ يُحْرَجُ مَن بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ﴾ وهو مع قراءة القرآن .

مضع اللبان يديب البلغم . ابدؤ وا بالملح في أول طعامكم ، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب ، من ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء وما لا يعلمه الا الله عز وجل . صبوا على المحموم الماء البارد في الصيف فانه يسكن حرها . صوموا ثلاثة أيام في كل شهر فهي تعدل صوم الدهر . ونحن نصوم خسين بينها الأربعاء ، لأن الله عز وجل خلق جهنم يوم الأربعاء . اذا اراد احدكم حاجة فليبكر في طلبها يوم الخميس ، فان رسول الله (ص) قال : " اللهم بارك لأمتى في بكورها يوم الخميس » .

<sup>(</sup>١) أي من اعوجاج الدين والميل الى خلافه .

## قضاء الحوائج بالقرآن :

وليقرء إذا خرج من بيته الأيات من آل عمران وآية الكرسي وإنا انزلناه وأم الكتاب ، فان فيها قضاء حواثج الدنيا والآخرة . عليكم بالصفيق من الثياب (۱) فانه من رق ثوبه رق دينه . لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف (۲) توبوا الى الله عز وجل وادخلوا في مجته فان الله يجب التوابين ويجب المتطهرين . والمؤمن تواب . اذا قال المؤمن لأخيه : اف أنقطع ما بينها، فاذا قال له : انت كافر كفر احدهما ، واذا اتهمه انماث الاسلام في قلبه كما الملح في الماء (۳).

# باب التوبة مفتوح :

باب التوبة مفتوح لمن أرادها فتوبوا الى الله توبة نصوحاً ، عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم . واوفوا بالعهد اذا عاهدتم . فها زالت نعمة ولا نضارة عيش الا بذنوب اجترحوا ان الله ليس بظلام للعبيد ، ولو انهم استقبلوا ذلك بالدعاء والانابة لما تنزل ، ولو أنهم إذا نزلت بهم النقم وزالت عنهم النعم فزعوا الى الله عز وجل بصدق من نيّاتهم ولم يهنوا ولم يسرفوا لأصلح الله لهم كل فاسد ، ولرد عليهم كل صالح

إذا ضاق المسلم فلا يشكون ربه عز وجل ، وليشك الى ربه المذي بيده مقاليد الأمور وتدبيرها . في كل امرىء واحدة من ثلاث : الطيرة ، والكبر ، والتعني ، اذا تطبر احدكم فليمض على طيرته وليذكر الله عز وجل ، واذا خشي الكبر فليأكل مع خادمه وليحلب الشاة ، واذا تمنى فليسأل الله عز وجل وليبتهل الله ولا تنازعه نفسه الى الاثم .

<sup>(</sup>١) الصفيق من الثياب : ما كان نسجه كثيفاً .

<sup>(</sup>۲) أي يري فيظهر ما وراءه .

<sup>(</sup>٣) إنماث الشيء في الماء : تحللت فيه اجزاؤه .

#### كيفية المعاشرة:

خالطوا الناس بما يعرفون ، ودعوهم مما ينكرون ، ولا تحملوهم على أنفسكم وعلينا . إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب ، او نبي مرسل ، او عبد قد امتحن الله قلبه للايمان . إذا وسوس الشيطان الى احدكم فليتعوذ بالله وليقل : آمنت بالله وبرسوله مخلصاً له الدين . إذا كسا الله عز وجل مؤمناً ثوباً جديداً فليتوض وليصل ركمتين يقرأ فيهما ام الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله احد وإنا انزلناه في ليلة القدر ، ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس ، وليكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فانه لا يعصى الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه .

اطرحوا سوء الظن بينكم فان الله عز وجل نهى عن ذلك . انا مع رسول الله (ص) ومعي عترتي على الحوض ، فمن أرادنا فليأخذ بقولنا ، وليعمل بعملنا ، فان لكل اهل بيت نجيب ولنا شفاعة ، ولأهل مودتنا شفاعة ، فتنافسوا في لقائنا على الحوض فانا نذود عنا أعداءنا ، ونسقي منه احباءنا وأولياءنا ، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً . حوضنا مترع فيه مثعبان ينصبّان من الجنة : احدهما من تسنيم والآخر من معين ، على حافيته الزعفران وحصاه اللؤلؤ والياقوت ، وهو الكوثر .

إن الامور الى الله عز وجـل ليست الى العباد ، ولـو كانت الى العبـاد مـا كانوا ليختاروا علينا احداً ، ولكن الله يختص برحمته من يشاء ، فاحمدوا الله على ما اختصكم به من بادىء النعم ـ اعني طيب الولادة ـ .

# الاعين يوم القيامة :

كل عين يوم القيامة باكية ، وكل عين يوم القيامة ساهرة إلا عين من اختصه الله بكرامته ، وبكى عـلى مـا ينتهـك من الحسـين وآل محـمــد عليهم

<sup>(</sup>١) المثعب : مسيل الماء .

السلام . شيعتنا بمنزلة النحل ، لو يعلم الناس ما في اجوافها لأكلوها . لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته . اذا انتبه احدكم من نومه فليقل : لا اله الا الله الحليم الكريم الحي القيوم وهو على كل شيء قدير ، سبحان رب النبيين وآله المرسلين ، رب السموات وما فيهن ورب الارضين السبع وما فيهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين . فإذا جلس من نومه فليقل قبل أن يقوم : حسبي الله ، حسبي الدب من يالدي هو حسبي منذ كنت ، حسبي الله ونعم الوكيل .

إذا قام أحدكم من الليل فلينظر الى أكناف السياء وليقرأ : ﴿ إِن فِي خلق السموات والأرض ﴾ الى قوله : ﴿ إنك لا تخلف الميعاد ﴾ الإطلاع في بئر زمزم يذهب الداء فاشربوا من مائها مما يلي الركن الذي فيه الحجر الاسود ، فان تحت الحجر أربعة أنهار من الجنة : الفرات ، والنيل ، وسيحان ، وجمحان ، وهما نهران .

# لا يخرج في جهاد :

لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله عز وجل ، فإن مات في ذلك كان معيناً لعدونا في حبس حقوقنا ، والاشاطة بدمائنا ، وميتته ميتة جاهلية .

ذكرنا أهل البيت شفاء من العلل والاسقام ووسواس الريب ، وجهتنا رضى الرب عز وجل . والأخذ بأمرنا معنا غداً في حظيرة القدس . والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله . من شهدنا في حربنا أو سمع واعيتنا(١) فلم ينصرنا اكبه الله على منخريه في النار . نحن باب الغوث اذا بغوا وضاقت المذاهب ، نحن باب حطة وهو باب السلام من دخله نجا ومن تخلف عنه هوى ، بنا يفتح الله وبنا يختم الله ، وبنا يمحو ما يشاء ، وبنا يثبت ، وبنا يدفع الله الزمان الكلب(٢) ، وبنا ينزل الغيث ، فلا يغرنكم بالله الغرور . ما أنزلت

<sup>(</sup>١) الواعية : الصوت . الصراخ .

<sup>(</sup>٢) أي شديد ضيق جدب . دهر كلب : فلح على أهله بما يسوؤ هم .

السياء قطرة من ماء منذ حبسه الله عز وجل ، ولو قد قام قـائمنا لانزلت السياء قـطرها ، ولاخرجت الارض نباتها ، ولـذهبت الشحنـاء مـن قلوب العبـاد ، واصطلحت السباع والبهـائم حتى تمشي المرأة بـين العراق الى الشـام ، لا تضع قدميها الا على النبات ، وعلى رأسها زينتها ، لا يهيجها سبع ولا تخافه .

ولو تعلمون ما لكم في مقامكم بين عدوكم وصبركم على ما تسمعون من الاذى لقرت أعينكم ، ولو فقدتموني لرأيتم من بعدي أموراً يتمنى احدكم الموت مما يرى من اهل الجحود والعدوان من الأثرة والاستخفاف بحق الله تعالى ذكره والحوف على نفسه ، فإذا كان ذلك فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وعليكم بالصبر والصلاة والتقية .

#### العبد المتلون :

اعلمـوا أن الله تبارك وتعالى يبغض من عباده المتلون فسلا تزولوا عن الحق وولاية الهل الحق فإن من استبدل بنا هلك وفاتته الدنيا وخرج منها . اذا دخل احدكم منزله فليسلم على اهله يقول : السلام عليكم ، فان لم يكن له اهل فليقل : السلام علينا من ربنا ، وليقرأ قل هو الله احد حين يدخل منزله ، فإنه ينفي الفقر .

علموا صبيانكم الصلاة ، وخذوهم بها اذا بلغوا ثمان سنين . تنزهوا عن قـرب الكـلاب ، فمن أصـاب الكلب وهـو رطب فليغسله ، وان كـان جـافـــأ فلينضح ثربه بالماء .

إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون فردّه إلينـا وقفوا عنـده وسلموا حتى يتبين لكم الحق ، ولا تكونوا مذائيـع عجلى ، إلينـا يرجـع الغالي ، وبنـا يلحق المقصّر الذي يقصر بحقنا ، من تمسك بنا لحق ، ومن سلك غير طريقنـا غرق ، لمحبّينا أفواج من غضب الله ، وطريقنا القصد ، وفي أمرنا الرشد .

## لا سهو في خمس :

لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الاوليين من كل صلاة ، وفي الصبح ، وفي المغرب . ولا يقرأ العبد القرآن اذا كان عـلى غير طهور حتى يتطهر . أعطوا كـل سورة حـظها من الـركوع والسجـود اذا كنتم في الصلاة . لا يصلي الرجل في قميص متـوشحاً بـه(١) فانـه من أفعال قـوم لوط . يجزي للرجل الصـلاة في ثوب واحـد يعقد طـرفيـه عـلى عنقـه ، وفي القميص الضيق يزره عليه(١) .

لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ، ويجوز له أن تكون الصورة تحت قدمه أو يطرح عليه ما يواريها . لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي ، ويجوز أن يكون الدراهم في هميان أو في ثوب اذا خاف ويجعلها الى ( في خ ل ) ظهره . لا يسجد الرجل على كدس<sup>(٢)</sup> حنطة ولا شعبر ولا على لون نما يؤكل ولا يسجد على الخبز . لا يتوضأ الرجل حتى يسمي يقول قبل أن يمس الماء : بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوايين واجعلني من المتطهرين . فاذا فرغ من طهوره قال : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد ان محمداً ـ ( ص ) ـ عبده ورسوله فعندها يستحق المغفرة .

# أحكام للصلاة:

من أنى الصلاة عارفاً بحقها غفر له . لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة الا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل . لا تقضي النافلة في وقت فريضة ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك .

الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة . ونفقة درهم في الحج تعدل ألف درهم . ليخشع الرجل في صلاته فانه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء . القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع الثانية ، ويقرأ في الاولى الحمد والجمعة ، وفي الشانية الحمد والمنافقين . اجلسوا في الركعتين

<sup>(</sup>١) وشح بثوبه : أدخله تحت أبطه فالقاه على منكبه .

<sup>(</sup>۲) أي يشد أزراره .

<sup>(</sup>٣) الكدس بالضم فالسكون: الحب المحصود المجموع.

حتى تسكن جوارحكم ، ثم قوموا فان ذلك من فعلنا .

إذا قام أحدكم في الصلاة فليرجع يده حذاء صدره ، وإذا كمان احدكم بين يدي الله جمل جلاله فليتحرى بصدره وليقم صلبه ولا ينحني . اذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه الى السهاء ولينصب في الدعاء .

فقال عبد الله بن سبا: يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان ؟ قال: بلى: قال: فلم يرفع العبد يديه الى السهاء ؟ قال: أما تقرأ: ﴿ وَفِي السهاء رَقَكُم وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ فمن أين يطلب الرزق الا من موضعه ؟ وموضع الرزق وما وعد الله عز وجل السهاء.

لا ينفتل العبد من صلاته حتى يسأل الله الجنة ، ويستجير به من النــار ، ويسأله ان يزوجه من الحور العين .

إذا قام احدكم الى الصلاة فليصل صلاة مودع . لا يقطع الصلاة التبسم ويقطعها القهقهة . اذا خالط النوم القلب وجب الوضوء . اذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطم الصلاة ونم ، فانك لا تدري تدعو لك او على نفسك .

# حب اهل البيت:

من احبنا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا أعداءنا بيده فهو معنا في الجنة في درجتنا ، ومن احبنا بقلبه وأعاننا بلسانه ولم يقاتل معنا اعداءنـا فهـو أسفل من ذلك بدرجـة ، ومن أحبنا بقلبه ولم يعنا بلسانه ولا بيـده فهو في الجنة ، ومن أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده فهو مع عدونا في النار، ومن أبغضنا بقلبه ولم يعن علينا بلسانه ولا بيده فهو في النار ، ومن أبغضنا بقلبه وأعـان علينا بلسانه فهو في النار .

إن أهل الجنة لينظرون الى منازل شيعتنا كها ينظر الانسان الى الكواكب في السياء .

إذا قرأتم من المسبحات الاخيرة فقولوا: « سبحان الله الاعلى » واذا قرأتم: ﴿ ان الله وملائكته يصلون على النبي ﴾ فصلوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها . ليس في البدن شيء أقبل شكراً من العين فبلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله عز وجبل . واذا قرأتم ﴿ والتين ﴾ فقولوا في آخرها : ونحن على ذلك من الشاهدين .

وإذا قرأتم قوله: ﴿ آمنا بالله ﴾ فقولوا: ﴿ آمنا بالله ﴾ حتى تبلغوا الى قوله: ﴿ آمنا بالله ﴾ حتى تبلغوا الى قوله: ﴿ مسلمون ﴾ اذا قال العبد في التشهد في الاخيرتين وهمو جالس: « اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من القبور » ثم احدث حدثاً فقد تحت صلاته ، ما عبد الله بشيء أفضل من المشي الى بيته.

# الخير في اخفاف الابل :

اطلبوا الخير في اخفاف الابل واعناقها صادرة وواردة . انما سمي السقاية لأن رسول الله ( ص ) امر بزبيب أتي به من الطائف أن ينبذ ويطرح في حوض زمزم لأن ماءها مر فأراد أن يكسر مرارته فلا تشربوه اذا عتق<sup>(1)</sup>.

إذا تعرى الرجل نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا . ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم . من أكل شيئاً من المؤذيات بريجها فلا يقربن المسجد . ليرفع الرجل الساجد مؤخره في الفريضة اذا سجد .

إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلها. اذا صليت فأسمع الفراء والتكبير والتسبيع . اذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك (٢٠) .

تزوّد من الدنيا فإن خير ما تزوّدت منها التقوى . فقدت من بني إسرائيل ا امتان : واحدة في البحر ، وأخرى في البرّ ، فلا تأكلوا إلا ما عرفتم .

كتمان المرض والألم:

من كتم وجعاً أصابه ثلاثة أيام من الناس وشكا الى الله كان حقاً عـلى الله

<sup>(</sup>١) اي اذا قدم ومضى عليه زمان .

<sup>(</sup>٢) اي اذا انصرفت عنها فانصرف عن يمينك .

ان يعافيه منه . أبعد ما كان العبد من الله إذا كان همه بطنه وفرجه . لا يخرج الرجل في سفر يخاف فيه على دينه وصلاته . اعطي السمع (١) أربعة : النبي (ص) والجنة والنار ، وحور العين ، فاذا فرغ العبد من صلاته فليصل على السنبي (ص) ويسال الله السجنة ، ويستجير بالله من النار ، ويسأله ان يزوجه من الحور العين ، فانه من صلى على النبي (ص) رفعت دعوته ، ومن سأل الجنة قالت الجنة : يا رب اعط عبدك ما سأل . ومن استجار من النار قالت الغين قلن الحور : يا رب اعط عبدك ما سأل الحور العين قلن الحور : يا رب اعط عبدك ما سأل .

# الدعاء عند النوم:

إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمنى تحت خدّه الايمن وليقل: «بسم الله ، وضعت جنبي لله على ملة إبراهيم ودين محمد (ص) وولاية من افترض الله طاعته ، ما شاء الله كان وما لم يشاً لم يكن » فمن قال ذلك عند منامه حفظ من اللص والمغير والهدم واستغفرت له الملائكة. من قرأ قل هو الله أحد حين يأخذ مضجعه وكل الله عز وجل به خمسين ألف ملك يجرسونه ليلته .

إذا أراد أحدكم النوم فلا يضعن جنبه على الأرض حتى يقول: « أعيد نفسي وديني وأهلي ومالي وخواتيم عملي وما رزقني ربّي وخولني بعزة الله وعظمة الله وجبروت الله وسلطان الله وحرمة الله ورأفة الله وغفران الله وقوة الله وقدرة الله وجبلال الله وبصنع الله وأركان الله ، وبجمع الله وبرسول الله (ص) ، وبقدرة الله على ما يشاء من شر السامة والهامة ، ومن شر الجن والإنس ، ومن شر ما يدب في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السياء وما يعرج فيها ، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ، وهمو على كل شيء قدير ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » فان رسول الله (ص)

<sup>(</sup>١) أي يصغى ويجيب في أربعة .

كان يعوذ بهـا الحسن والحسـين عليهما السـلام ، وبـذلــك أمرنا رســول الله (ص) .

## أهل البيت خزّان دين الله :

ونحن الخزّان لدين الله ، ونحن مصابيح العلم ، إذا مضى منا علم بدا علم ، لا يضل من اتبعنا ، ولا يهتدي من أنكرنا ، ولا ينجو من أعان علينا عدّونا ، ولا يضل من اتبعنا ، ولا يهتدي من أنكرنا ، ولا ينجو من أعان علينا عدّونا ، ولا يعان من أسلمنا ، فلا تتخلفوا عنا لطمع دنيا وحطام زائل عنكم وأنتم تزولون عنه ، فإن من آثر الدنيا على الآخرة واختارها علينا عظمت حسرته غداً ، وذلك قول الله عز وجل : ﴿ أَن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين ﴾ اغسلوا صبيانكم من الغمس ، فإن الشياطين تشم الغمر فيفزع الصبي في رقاده ، ويتأذى به الكاتبان . لكم أول نظرة الى المرأة فلا تتبعوها بنظرة أخرى ، واحذروا الفتنة . مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن . فقال حجر بن عدي : يا أمير المؤمنين ما المدمن ؟ قال : الذي إذا وجدها شربها .

# شرب المسكر :

من شرب المسكر لم تقبل صلاته أربعين يوماً وليلة . من قبال لمسلم قولاً يريد به انتقاص مروته حبسه الله عز وجل في طينة خبال حتى يأتي مما قبال بمخرج . لا ينام الرجل مع الرجل ( ولا المرأة مع المرأة في ثوب واحد ) فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير . كلوا الدبّاء ( ) فإنه يريد في الدماغ وكان رسول الله ( ص ) يعجبه الدباء . كلوا الاترج قبل الطعام وبعده فإن آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين يفعلون ذلك . الكمثرى يجلو القلب ويسكن أوجاع الجوف .

إذا قام الرجل الى الصلاة أقبل إبليس ينظر اليه حسداً لما يرى من رحمة

<sup>(</sup>١) الدباء : القرع .

الله التي تغشاه . شر الامور محدثاتها<sup>(۱)</sup> وخير الأمور ما كان لله عز وجل رضى . من عبد الدنيا وآثرها على الأخرة استوخم العاقبة<sup>(۲)</sup> .

اتخذوا الماء طيّباً . من رضي من الله عز وجل بما قسم لــه استراح بــدنه . خسر من ذهبت حياته وعمره فيها يباعــده من الله عز وجــل . لو يعلم المصــلي ما يغشاه من جلال ما سره أن يرفع رأسه من سجوده .

#### لا تسوف العمل:

إياكم وتسويف العمل ، بادروا بـه إذا أمكنكم . ما كـان لكم من رزق فسيأتيكم على ضعفكم ومـا كان عليكم فلن تقـدروا أن تدفعـوه بحيلة . مـروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، واصبروا على ما أصابكم .

سراج المؤمن معرفة حقّنا . أشد العمى من عمي عن فضلنا وناصبنا العداوة بلا ذنب سبق اليه منا ، الا انا دعوناه الى الحق ، ودعاه من سوانا الى الفتنة والدنيا فأتاهم ونصب البراءة منا والعداوة لنا . لنا راية الحق من استظل بها كنته (٢) ومن سبق اليها فاز ، ومن تخلف عنها هلك ، ومن فارقها هوى ، ومن تمسك بها نجا . أنا يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الظلمة . والله لا يمبني الا مؤمن ، ولا يبغضني إلا منافق .

إذا لقيتم إخوانكم فتصافحوا وأظهروا لهم البشاشة والبشر تتفرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهبت . إذا عطس أحدكم فسمتوه (٤) قولوا : يرحمكم الله ويقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ .

 <sup>(</sup>١) محدثات الامور جمع المحدثة بالفتح وهي ما لم يكن معروفاً في الكتاب والسنة ولا الاجماع.

<sup>(</sup>٢) استوخم : وجده وخيهاً . أمر وخيم العاقبة : ثقيل مضر رديء .

<sup>(</sup>٣) كنته أي سترته في كنه وغطته وصانته من الشمس .

<sup>(</sup>٤) التسميت: الدعاء للعاطس بقوله: يرحمك الله.

صافح عدوك .

صافح عدوك وان كره فإنه مما أمر الله عز وجل به عباده يقول : ﴿ادفع بِالَّتِي هِي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلتها الا المذين صبروا وما يلقها الا ذوحظ عظيم ﴾ ما تكافي عدوك بشيء أشد عليه من أن تطبع الله فيه ، وحسبك أن ترى عدوك يعمل بمعاصي الله عز وجل . المدنيا دول فاطلب حظك منها بأجم الطلب حتى تأتيك دولتك .

المؤمن يقظان مترقب خائف ينتظر إحدى الحسنيين ، ويخاف البلاء حذراً من ذنوبه ، راجي رحمة الله عز وجل ، لا يغري المؤمن من خوفه ورجائه ، يخاف مما قدم ولا يسهو عن طلب ما وعده الله ، ولا يأمن مما خوفه الله عز وجل نما لأرض الذي استخلفكم الله عز وجل فيها لينظر كيف تعملون . فراقبوه فيها يرى منكم . عليكم بالمحجة العظمى فاسلكوها ، لا يستبدل بكم غيركم .

من كمل عقله حسن عمله ونظره لدينه . سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ، فانكم لن تنالوها إلا بالتقوى .

#### الآثم :

من صدى بالإثم أغشى(١٠ عن ذكر الله عز وجل . من ترك الأخذ عن أمر الله بطاعته قيض الله(٢) له شيطاناً فهو له قرين . ما بـال من خالفكم أشــد بصيرة في ضلالتهم وأبـذل لما في أيـديــم منكم . مـا ذاك إلا أنكم ركنتم الى الــدنيا فـرضيتم بـالضيم(٣)، وشححتم عــل الحـطام وفـرّطتم فيـما فيــه عـرّكم

<sup>(</sup>١) أي اعرض عنه .

 <sup>(</sup>٢) قيض له اي قدر وهيأ له ، مأخوذ من المقايضة وهي المعارضة ، ثم استعمل في الاستيلاء .

<sup>(</sup>٣) الضيم: الظلم. شححتم أي حرصتم.

وسعادتكم وقوتكم على من بغي عليكم ، لا من ربكم تستحيون فيها أمركم به ، ولا لأنفسكم تنظرون ، وأنتم في كل يوم تضامون ، ولا تنتبهون من رقدتكم ، ولا ينقضي فتوركم ، أما ترون الى بالادكم و ( الى خ ل ) دينكم كل يوم يبل وأنتم في غفلة الدنيا . يقول الله عز وجل : ﴿ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون ﴾ .

سموا أولادكم ، فإن لم تدروا أذكرهم أم أنثى فسموهم بالاسهاء التي يَكُونَ للذُكْرُ والأنثى ، فإن اسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه : الاسميتني وقد سمى رسول الله (ص) محسناً قبل أن يولد .

# شرب الماء واقفاً :

إياكم وشرب الماء من قيام على ارجلكم فانه يورث الداء الذي لا دواء له ، أو يعافي الله عز وجل . اذا ركبتم الدواب فاذكروا الله عز وجل وقولوا: 
﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرئين وإنا الى ربنا لمنقلبون ﴾ إذا خرج أحدكم في سفر فليقل : « اللهم أنت الصاحب في السفر ، والحامل على الظهر ، والخليفة في الأهل والمال والولد » وإذا نزلتم منزلاً فقولوا : « اللهم أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خبر المنزلين » . إذا اشتريتم ما تحتاجون اليه من السوق فقولوا حين تدخلون الاسواق : « اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محداً عبده ورسوله ، اللهم اني اعوذ بك من صفقة خاسرة ، ويمين فاجرة واعوذ بك من بوار الايم »

المنتظر وقت الصلاة بعـد الصلاة من زوار الله عـز وجل ، وحق عـلى الله تعالى أن يكرم زائـره وأن يعطيـه ما سأل. الحاج والمعتمـر وفد الله وحق عـلى الله تعالى أن يكرم وفده ويجبوه المغفرة (١) .

من سقي صبياً مسكراً وهو لا يعقل حبسه الله تعالى في طينـة الخبال حتى يأتي مما صنع بمخرج . الصدقة جنّـة عظيمـة من النار للمؤمن ، ووقـاية للكـافر

<sup>(</sup>١) الوفد جمع الوافد وهم القوم يجتمعون فيردون البلاد . يحبوه أي يعطوه بلا جزاء .

(من أن يتلف). من أتلف ماله يعجل له الخلف ودفع عنه البلايا وماله في الاخرة من نصيب. باللسان كب اهل النار، وباللسان اعطي اهمل النور النور، فاحفظوا ألسنتكم واشغلوها بذكر الله عز وجل. أخبث الاعمال ما ورث الضلال، وخبر ما اكتسب اعمال البر. إياكم وعمل الصور فتسألوا عنها يوم القيامة. إذا اخذت منك قذاة فقل: أماط الله عنك ما تكره.

## تحية الحمام:

إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام : «طاب حمامك وحميمك » فقل : « انعم الله بالك » إذا قال لك أخوك : «حياك الله بالسلام » فقل أنت « فحياك الله بالسلام ، واحلك دار المقام » لا تبل على المحجة ، ولا تتغوط عليها .

السؤال بعد المدح ، فامدحوا الله ثم سلوا الحوائج أثنوا على الله عز وجل وامدحوه قبل طلب الحوائج ، يا صاحب الدعاء لا تسأل ما لا يكون ولا يجل . إذا هنأتم الرجل عن مولود ذكر فقولوا : « بـارك الله لـك في هبته ، وبلغه أشده ، ورزقك بره » .

إذا قدم أخوك من مكة فقبل بين عينيه وفاه الذي قبل به الحجر الأسود الذي قبله رسول الله (ص)، والعين التي نظر بهما الى بيت الله عـز وجـل، وقبل موضع سجوده ووجهه، وإذا هنأتموه فقولوا: « قبـل الله نسكك، ورحم سعيك، وأخلف عليك نفقتك، ولا جعله آخر عهدك ببيته الحرام».

#### إحذروا السفلة:

إن الله تبارك وتعالى اطلع الى الأرض فاختارنا واختار لنـا شيعة ينصــروننا ويفرحون لفرحنا ويجزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا ، أولئك منا والينا مـا من الشيعة عبــد يقارف أمــراً نهينا عنــه فيموت حتى يبتــلى ببليــة تمحص بهــا ذنوبه (۱) إما في مالـه ، ! وإما في ولـده ، وإما في نفسـه حتى يلقى الله عز وجـل وماله ذنب وانه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه فيشدد به عليه عند موته .

الميت من شيعتنا صديق شهيد ، صدق بأمرنا ، وأحب فينا ، وأبغض فينا يريد بذلك الله عز وجل ، مؤمن بالله وبرسوله ، قال الله عز وجل : ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ﴾ . افترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة ، و ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة في الجنة . من أذاع سرنا أذاق الله بأس الحديد . اختتنوا اولادكم يوم السابع ، لا يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد ، وإن الأرض لتضج الى الله تعالى من بول الاغلف . السكر : أربع سكرات : سكر الشراب ، وسكر المال ، وسكر النوم ، وسكر الملك .

إذا أراد أحدكم النوم فليضع يده اليمني تحت خده الايمن فإنه لا يدري أينتبه من رقدته أم لا .

#### إزالة الشعر:

احب للمؤمن أن يطلي في كل خسة عشر يوماً من النورة . أقلوا من أنال الحيتان فإنها تذيب البدن وتكثر البلغم وتغلظ النفس . حسو اللبن<sup>(۲)</sup> شفاء من كل داء إلا الموت . كلوا الرمان بشحمه فانه دباغ للمعدة ، وفي كل حبة من الرمان إذا استقرت في المعدة حياة للقلب وإنارة للنفس ، وتمرض وسواس الشيطان أربعين ليلة . نعم الإدام الخل يكسر المرة ويجيبي القلب . كلوا الهنباء فها من صباح إلا وعليه قطرة من قطر الجنة .

اشربوا ماء الساء فانه يطهر البدن ويدفع الاسقام ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وينزل عليكم من الساء ما ء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ﴾ ما من داء إلا وفي الحبة السيداء منه شفاء إلا السام . لحوم البقر داء ، وألبانها دواء ، وأسمانها شفاء .

<sup>(</sup>١) يقارف الذنب : داناه . محص الله عن فلان ذنوبه أى نقصها وطهره منها .

<sup>(</sup>٢) الحسو : الشرب شيئاً بعد شيء .

ما تأكل الحامل من شيء ولا تتداوى به أفضل من الرطب ، قال الله عز وجل لمريم عليها السلام : ﴿ وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي وقري عيناً ﴾ . حنكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله (ص) بالحسن والحسين . إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فان للنساء حوائج .

## الشهوة الجنسية :

إذا رأى احدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأى ، ولا يجعلن للشيطان الى قلبه سبيلاً ، وليصرف بصره عنها ، فان لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيراً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم ليسأل الله من فضله فانه يبيح له برأفته ما يغنيه . اذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام ، فان الكلام عند ذلك يورث الخرس . لا ينظرن احدكم الى باطن فرج امرأته لعله يرىما يكره ويورث العمى .

إذا أراد احدكم مجامعة زوجت فليقل: «اللهم اني استحللت فسرجها بأمرك ، وقبلتها بأمانتك ، فان قضيت لي منها ولداً فاجعله ذكراً سوياً ، ولا تجعل للشيطان فيه نصيباً ، ولا شركاً » الحقنة من الأربع ، قال رسول الله (ص) : ان أفضل ما تداويتم به الحقنة ، وهي تعظم البطن ، وتنفي داء الجوف ، وتقوي البدن استسعطوا بالبنفسج وعليكم بالحجامة .

## اوقات الجماع :

إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الأهلة وأنصاف الشهور ، فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين ، والشياطين يطلبون الشرك فيهها فيجيز ون ويجبلون . توقوا الحجامة والنورة يوم الاربعاء ، فان يوم الاربعاء يوم نحس مستمر ، وفيه خلقت جهنم . وفي الجمعة ساعة لا يحتجم فيها احد الا

<sup>(</sup>١) الخصال ٢: ١٥٥ - ١٧١ .

# سلوني قبل ان تفقدوني

عن الاصبغ بن نباتة قال: لما جلس على عليه السلام في الخلافة وبايعه الناس خرج الى المسجد متعماً بعمامة رسول الله (ص) ، لابساً بردة رسول الله ، متنعلاً نعل رسول الله ، متقلداً سيف رسول الله ، فصعد المنبر فبلس عليه متمكناً ثم شبك بين أصابعه فوضعها أسفل بطنه ثم قال: يا معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني ، هذا سفط العلم ، هذا لعاب رسول الله (ص) ، هذا ما زقني رسول الله (ص) زقاً زقاً ، سلوني فإن عندي علم الأولين والأخرين ، أما والله لو ثنيت لي وسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول: صدق علي ما كذب ، لقد أفتاكم بما أنزل الله في ، وأفتيت أهل الانجيل بانجيلهم حتى ينطق الانجيل فيقول: صدق علي ما كذب ، لقد أفتاكم بما أنزل الله في ، وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتى ينطق القرآن فيقول: صدق علي ما كذب ، لقد افتاكم بما أنزل الله في . وأفتيت أهل القرآن ليلاً ونهاراً ، فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه ؟ ولولا آية في وأنتم تتلون القرآن ليلاً ونهاراً ، فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه ؟ ولولا آية في كتاب الله عز وجل لاخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كائن الى يوم القيامة ، وهى هذه الآية : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويشت وعنده أم الكتاب ﴾ .

ثم قـال : سلوني قبل أن تفقـدوني ، فوالـذي فلق الحبة وبـرأ النسمة لـو سألتموني عن أية آية في ليل أنزلت أو في نهار أنزلت ، مكيّها ومدنيّها ، سفريهـا وحضـريها ، نـاسخا ومنسـوخها ، ومحكمهـا ومتشـابههـا ، وتـأويلهـا وتنـزيلهـا لاخبرتكم .

# سؤال عن الله تعالى :

فقام اليه رجل يقال له ذعلب(١) ، وكاب ذرب اللسان(٢) ، بليغاً في الخطب ، شجاع القلب فقال : لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاة صعبة لاخجلنه اليوم لكم في مسألتي إياه ، فقال : يا امير المؤمنين هل رأيت ربك ؟ فقال : ويلك إ؛ ذعلب لم أكن بالذي أعبد رباً لم أره .قال : فكيف رأيته ؟ صفه لنا .

قال عليه السلام: ويلك لم تره العيون بمشاهدة الابصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان، ويلك لم تره العيون بمشاهدة الابصار، ولا بالحركة ولا بالسكون، ولا بقيام قيام انتصاب، ولا بجيئة ولا بذهاب لطيف اللطافة لا يوصف باللطف، عظيم العظمة لا يوصف بالعظم، كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ رؤ وف الرحمة لا يوصف بالرقة، مؤمن لا بعبادة، مدرك لا إيمجسة (١٣)، قائل لا بلفظ، هو في الاشياء على غير مماينة، فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه، أمام كل شيء ولا يقال له أمام، داخل في الاشياء لا كشيء في شيء داخل، وخرّ ذعلب مغشياً عليه فقال: تالله ما وخارج منها لا كشيء من شيء خارج. فخرّ ذعلب مغشياً عليه فقال: تالله ما سمعت بمثل هذا الجواب، والله لاعدت الى مثلها.

# سؤال عن الجزية :

ثم قال عليه السلام: سلوني قبل ان تفقدوني، فقام اليه الاشعث بن فيس فقال: يا امير المؤمنين كيف تؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاباً ولم يبعث إليهم نبي ؟ فقال: بلى يا أشعث قد انزل الله تعالى عليهم كتاباً وبعث اليهم نبياً، وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته الى فراشه فارتكبها، فلما اصبح تسامع به قومه فاجتمعوا الى بابه فقالوا: أيها الملك

 <sup>(</sup>١) بكسر الذال وسكون العين ، عده المامقاني من أصحاب امير المؤمنين عليه السلام
 وقال : الظاهر حسر: حاله .

<sup>(</sup>٢) لسان ذرب : فصيح فاحش .

<sup>(</sup>٣) المجسة ، موضع اللمس . أي مدرك لا بالحواس .

دنست علينا ديننا فأهلكته ، فاخرج نطهرك ونقم عليك الحد .

فقال لهم : اجتمعوا واسمعوا كلامي فان يكن لي خرج مما ارتكبت والا فشأنكم ، فاجتمعوا فقال لهم : هل علمتم ان الله عز وجل لم يخلق خلقاً اكرم عليه من أبينا آدم وامنا حواء ؟ قالوا : صدقت أيها الملك . قال : أفليس قد زوج بنيه بناته وبناته من بنيه ؟ قالوا : صدقت هذا هـو الدين . فتعاقدوا على ذلك ، فمحا الله ما في صدورهم من العلم ، ورفع عنهم الكتاب ، فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب ، والمنافقون أشـد حالاً منهم . فقال الاشعث : والله ما سمعت بمثل هذا الجواب والله لا عدت الى مثلها أبداً .

# عمل ينجي من النار:

ثم قال: سلوني قبل ان تفقدوني. فقام اليه رجل من أقصى المسجد متوكياً على عكازه فلم يزل يتخطى الناس حتى دنا منه فقال: يا امير المؤمنين دلي على عمل إذا أنا عملته نجاني الله من النار. فقاله له: اسمع يا هذا ثم افهم ثم استيقن، قامت الدنيا بثلاثة: بعالم ناطق مستعمل لعلمه، وبغني لا يبخل بماله على اهل دين الله عز وجل، وبفقير صابر. فإذا كتم العالم علمه وبخل الغني ولم يصبر الفقير فعندها الويل والثبور، وعندها يعرف العارفون الله، إن الدار قد رجعت الى بدئها أي الى الكفر بعد الايمان .

أيها السائل فلا تغترن بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقلوبهم شتى ، أيها الناس أنما الناس ثلاثة : زاهد ، وراغب ، وصابر ، فأما الزاهد فلا يفزح بشيء من الدنيا أتاه ولا يجزن على شيء منها فاته ، وأما الصابر فيتمناها بقلبه فإن أدرك منها شيئاً صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء عاقبتها ، وأما الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من حرام .

قال: يا امير المؤمنين في علامة المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: ينظر الى ما اوجب الله عليه من حق فيتولاه ، وينظر الى ما خالفه فيتبرأ منه وان كان حبيباً قريباً . قال: صدقت والله يا امير المؤمنين ، ثم غاب الرجل فلم نره ، فطلبه الناس فلم يجدوه ، فتبسم علي عليه السلام على المنبر ثم قال: مالكم هذا أخى الخضر عليه السلام .

#### لا سؤال!!

ثم قال عليه السلام: سلوني قبل ان تفقدوني ، فلم يقم اليه احد ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على نبيه (ص) ، ثم قال للحسن عليه السلام: يا حسن قم فاصعد المنبر فتكلم بكلام لا يجهلك قريش من بعدي فيقولون: الحسن لا يحسن شيئاً . قال الحسن عليه السلام: يا أبه كيف أصعد وأنكلم وأنت في الناس تسمع وترى ؟ قال له: بأبي وأمي أو ارى نفسي عنك واسمع وأرى ولا ترانى .

### الحسن والحسين « عليها السلام » يخطبان :

فصعد الحسن عليه السلام المنبر فحمد الله بمحامد بليغة شريفة ، وصلى على النبي وآله صلاة موجزة ، ثم قال : أيها الناس سمعت جدي رسول الله ـ (ص) ـ يقول : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وهل تدخل المدينة الا من بابها . ثم نزلت فوثب اليه علي عليه السلام فتحمله وضمه الى صدره . ثم قال للحسين عليه السلام : يا بني قم فاصعد فتكلم بكلام لا يجهلك قريش من بعدي فيقولون : إن الحسين بن علي عليه السلام لا يبصر شيئاً ، وليكن كلامك تبعا لكلام اخيك .

فصعد الحسين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على نبيه وآله صلاة موجزة ، ثم قال : معاشر الناس سمعت رسول الله (ص) وهـو يقول : إن علباً عليه السلام ـ مدينة هدى فمن دخلها نجا ، ومن تخلف عنها هلك . فوثب اليه على عليه السلام فضمه الى صدره وقبله ، ثم قال : معاشر الناس اشهـدوا أنها فرخا رسـول الله ـ (ص) ـ ووديعتـه التي استودعنيها . وأنا استودعكموها معاشر الناس ورسول الله سائلكم عنها(١) .

## قال المجلسي :

بيـان : السفط معرب معـروف . ويقال : زقُّ الـطائر فـرخــه يـزقــ أي

<sup>(</sup>١) التوحيد : ٣١٩\_٣١٣ . الامالي : ٣٠٥\_٢٠٨ المجلس الخامس والخمسون .

اطعمه بفيه . وثني الوسادة : جعل بعضها على بعض لترتفع فيجلس عليها كما يصنع للأكابر والملوك . وههنا كناية عن التمكن في الأمر والاستيلاء على الحكم وأما إفناء اهمل الكتاب بكتبهم فيحتمل أن يكون المراد به بيان أنه في كتابهم هكذا لا الحكم بالعمل به ، أو أريد به الافتاء فيها وافق شرع الاسلام والزام الحجة عليهم فيها ينكرونه من أصول دين الإسلام وفروعه . قوله عليه السلام : ﴿ والمنافقون أشد حالاً منهم ﴾ تعريض بالسائل لأنه كان منهم . والعكاز عصا ذات زج . والبدء : الأول .

## اسئلة لابن الكواء :

عن الاصبغ بن نباتة قال : خطبنا أصير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ايها الناس سلوني قبل ان تفقدوني فان بين جوانحي علماً جاً . فقام اليه ابن الكواء فقال : يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذرواً ؟ قال : الرياح . قال : فها الحاملات وقراً ؟ قال : السحاب . قال : فها الجاملات قراً ؟ قال : الله المنتف . قال : فها المقسمات أمراً ؟ قال : الملائكة .

قـال : يا أمـير المؤمنين وجـدت كتاب الله ينقض بعضه بعضاً , قـال : ثكلتك امك يا ابن الكواء كتاب الله يصدق بعضه بعضاً ، ولا ينقض بعضـــه بعضاً ، فسل عما بدا لك .

قال: يا أمير المؤمين سمعته يقول: ﴿ رب المشارق والمغارب ﴾ وقال في آية اخرى: ﴿ رب المشرقين ورب المغربين ﴾ وقال في آية اخرى: ﴿ رب المشرق والمغرب ﴾ قال: ثكلتك أمك يا ابن الكواء هذا المشرق وهذا المغرب. وأما قوله: ﴿ رب المشرقين ورب المغربين ﴾ فان مشرق الشتاء على حدة ، ومشرق الصيف على حدة ، أما تعرف ذلك من قرب الشمس وبعادها ؟ وأما قوله: ﴿ رب المشارق والمغارب ﴾ فإن لها ثلاث مائة وستين برجاً تطلع كل يوم من برج وتغيب في آخر لا تعود اليه الامن قابل في ذلك اليوم قال: يا أمير المؤمنين كم بين موضع قدمك الى عرش ربك ؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن الكواء سل متعلياً ولا تسأل متعتباً ، من موضع قدمي الى عرش ربي أن يقول قال خطباً : لا اله الا الله .

# ثواب ( لا اله الا الله ) :

قال: يا أمير المؤمنين فيا ثواب من قال: لا اله الا الله ؟ قال عليه السلام: من قال مخلصاً: لا اله الا الله طمست ذنوبه كيا يطمس الحرف الأسود من الرق الابيض ، فاذا قال ثانية: لا اله الا الله خلصاً حرقت أبواب السماوات وصفوف الملائكة حتى يقول الملائكة بعضها لبعض: اخشعوا لعظمة الله ، فاذا قال ثالثة: لا اله الا الله خلصاً لم تنهنه دون العرش ، فيقول الجليل: اسكني فوعزتي وجلالي لأغفرن لقائلك بما كان فيه ، ثم تلا هذه الآية: ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ يعني اذا كان عمله خالصاً ارتفع قوله وكلامه .

# قوس قزح :

قال : يا امير المؤمنين اخبرني عن قوس قـزح . قال : ثكلتـك أمك يـا ابن الكـواء لا تقل : قـوس قرح فـان قرح اسم شيـطان ، ولكن قـل : قـوس الله ، اذا بدت يبدو الخصب والريف . قال : اخبرني يا أمير المؤمنين عن المجرة التي تكون في السياء ، قال : هي شرج السياء وأمان لأهل الأرض من الغرق ، ومنه أغرق الله قوم نوح بماء منهمر .

قال: يا امير المؤمنين أخبرني عن المحو الذي يكون في القمر ، قال عليه السلام: الله اكبر الله اكبر رجل أعمى يسأل عن مسألة عمياء ، أما سمعت الله تعلى يقول: ﴿ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ ؟ قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن أصحاب رسول الله (ص) . قال: عن أي أصحاب رسول الله تسألني ؟ قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن أي ذر الغفاري . قال عليه السلام: سمعت رسول الله (ص) يقول: «ما الخضراء ولا أقلت الغبراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر » .

### عن سلمان وعمار:

قـال : يا أمير المؤمنين أخبـرني عن سلمان الفـارسي قال : بـخ بـخ ، سلمان منا أهل البيت ، ومن لكم بمثل لقمـان الحكيم ، علم علم الأول وعلم الآخر . قال : يا أمير المؤمنين فأخبرني عن حذيفة بن اليمان . قال : ذاك امرؤ علم أساء المنافقين ، إن تسألوه عن حدود الله تجدوه بها عارفاً عالماً .

قال : يا امير المؤمنين أخبرني عن عمار بن ياسر . قال : ذاك امرؤ حرم الله لحمه ودمه على النار وأن تمس شيئاً منها . قـال : يا أمـير المؤمنين فـأخبرني عن نفسك . قال : كنت اذا سألت اعطيت ، واذا سكت ابتديت(١) .

## الاخسرون اعمالا:

قال: يا أصير المؤمنين أخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿ هل نتبنكم بالاخسرين أعمالاً ﴾ الآية . قال: كفرة اهل الكتاب: اليهود والنصارى ، وقد كانوا على الحق فابتدعوا في أديانهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . ثم نزل عن المنبر وضرب بيده على منكب ابن الكواء ثم قال: يا بن الكواء وما اهل النهروان منهم ببعيد . فقال: يا أمير المؤمنين ما اريد غيرك ولا أسأل سواك . قال: فرأينا ابن الكواء يوم النهروان فقيل له تكلتك امك، بالأمس كنت تسأل أمير المؤمنين عليه السلام عها سألته وأنت اليوم تقاتله! فرأينا رجلاً حمل عليه فطعنه فقتله (٢) .

# قال المجلسي ـ قدس سره ـ :

توضيح : قوله عليه السلام : (أن يقول قائل مخلصاً : لا الـه الا الله ) لعل المعنى إن القائل إذا قال ذلك يصل الى العرش في أقرب من طـرف العين ، والحاصل أن السؤال عن قدر المسافة لا ينفعكم ، بل ينبغي أن تسألوا عما يصل الى العرش ويقبله الله تعالى من الاعمال .

وقال الجزري : فيه : « فيا نهنهها شيء دون العرش » أي ما منعها وكفها عن الوصول اليه . والريف بالكسر : أرض فيها زرع وخصب والسعة في المأكل والمشرب .

<sup>(</sup>١) أراد عليه السلام إذا سألت النبي (ص) اعطاني واذا سكت ابتدأني .

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج ١٣٨.

قوله : ( هي شرج السهاء ) بالجيم قال الفيروز آبادي : الشـرج محرّكـة : العرى . ومنفسح الـوادي ومجرّة السـهاء . وفرج المـرأة . وانشقاق في القـوس . والشـرج : الفرقة ومسيل ماء من الحرة الى السهل وشد الحريطة . انتهى .

اقول: لعله شبه بالخريطة التي تجعل في رأس الكيس يشد بها ، أو بمسيل الماء لشباهته به ظاهراً ، أو لكونه منـه أغرق الله قـوم نوح عليـه السلام وسيـاتي شرح أجزاء الخبر في موضعها .

وروى هذا الخبر إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات بأسانيده عن أبي عمرو الكندي وأبن جريح وغيرهما وزاد فيه قال: فيها معنى السياء ذات الحلق الحسن. قال: فكم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس تطلع من مطلعها فتأتي مغربها، من حدَّثك غير ذلك كذبك.

فسأله من الـذين بـذَلــوا نعمة الله كفــراً . فقــال : دعهم لغيّهم هم قريش . قال : فيا ذو القرنين ؟ قال : رجل بعثه الله الى قومه فكــذبوه وضــربوه على قرنه فمات ، ثم أحياه الله فبعثه الى قومه فكذبوه وضربوه على قرنه فمات ، ثم أحياه الله ، فهو ذو القرنين . ثم قال : وفيكم مثله .

#### اشد خلق الله:

وقال: أي خلق الله أشد؟ قال: ان أشد خلق الله عشرة: الجبال الرواسي ، والحديد تنحت به الجبال ، والنار تأكل الحديد: والماء يطفىء النار ، والسحاب المسخر بين الساء والأرض يحمل الماء ، والريح تقل السحاب ، والانسان يغلب الريح يتقبها بيديه ويذهب لحاجته ، والسكر يغلب الانسان ، والنوم يغلب السكر ، والهم يغلب النوم ، فأشد خلق ربك الهم .

# العالم بكل القرآن علي (ع):

عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائــه عليهم السلام، عن عــلي صلوات الله عليه قال: سلوني عن كتاب الله ، فوالله مــا نزلت آيــة في كتاب الله في ليل ولا نهار ولا مسير ولا مقام الا وقد أقرأني اياها رسول الله ( ص ) وعلمني تأويلها ، فقام ابن الكواء فقال : يا أمير المؤمنين فها كان ينزل عليه من القرآن وأنت غائب عنه ؟ قال : كان رسول الله (ص) ما كان ينزل عليه من القرآن وأن غائب عنه حتى أقدم عليه فيقرأنيه ويقول لي : يـا علي أنـزل الله علي بعـدك كذا وكذا ، وتأويله كذا وكذا ، فيعلمني تأويله وتنزيله (١٠) .

# شعرات سعد بن أبي وقاص :

وجاء في الأثار أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخطب فقال في خطبته : سلوني قبل أن تفقدوني ، فوالله لا تسألوني عن فئة تضر مائة وتهدي مائة إلا أبناتكم بناعقها وسائقها الى يوم القيامة . فقام اليه رجل(٢) فقال: اخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر ؟ فقال : أمير المؤمنين عليه السلام : والله لقد حدثني خليلي رسول الله (ص) بما سألت عنه ، وأن على كل طاقة شعر في رأسك ملكاً يلعنك ، وعلى كل طاقة شعر في لحيتك شبطانا يستفزك ٢٠٠١ ، وأن في بيتك سخلاك يقتل ابن رسول الله (ص) ، آية ذلك مصداق ما خبرتك به بيتك سخلاك عالم المنات بعسر برهانه لاخبرتك به ، ولكن آية ذلك ما أنبأتك به من لعنتك وسخلك الملعون وكان ابنه في ذلك الوقت صبياً صغيراً يجبو (٥٠٠)، فلما كان من أمر الحسين عليه السلام ما كان تولى قتله ، وكان الأمر كما قال امير المؤمنين عليه السلام ٢٠٠ .

من إرشاد القلوب بحذف الاسناد روي ان قوماً حضروا عند أمير المؤمنين عليه السلام وهو يخطب بالكوفة ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني ، فأنا لا أسأل عن شيء دون العرش إلا أجبت فيه ، لا يقولها بعدي إلا مدع اوكذاب مفتر. فقام اليه رجل يسأل من جنب مجلسه ، وفي عنقه كتاب كالمصحف ، وهـو رجل

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ١٣٩.

<sup>.</sup> (٢) هو سعد بن أبي وقاص ، وسخله عمر بن سعد .

<sup>(</sup>٣) استفزه : استخفه واستدعاه . جعله بضطرب . ازعجه .

<sup>(</sup>٤) السخل: الضعيف. السخل من القوم: رذيلهم. وله الشاة.

<sup>(</sup>٥) حبا الصبي : زحف على يديه وبطنه .

<sup>(</sup>٦) الاحتجاج: ١٣٩.

آدم ظرب طوال جعد الشعر ، كأنه من يهـود العرب ، فقـال رافعاً صــوته لعــلي عليه السلام : يا ايها المدعى لما لا يعلم والمتقدم لما لا يفهم أناسائلك فأجب .

قال: فوثب اليه أصحابه وشيعته من كل ناحية وهمّوا به ، فنهرهم (١) على عليه السلام وقال : دعوه ولا تعجلوه ، فإن العجل والطيش لا يقوم ب حجج الله ولا بإعجال السائل تظهر بـراهين الله تعـالى . ثم التفت الى السائـل فقال : سل بكل لسانك ومبلغ علمك أجبك ان شاء الله تعالى بعلم لا تختلج فيه الشكوك ، ولا تهيجه دنس ريب الزيغ ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ثم قال الرجل : كم بين المشرق والمغرب ؟ قال عملي عليه السلام : مسافة الهواء . قال البرجل : وما مسافة الهواء ؟ قبال عليه السلام : دوران الفلك ، قال الرجل : وما دوران الفلك ؟ قال عليه السلام : مسيريوم للشمس . قال : صدقت فمتى القيامة ؟ قال عليه السلام : عند حضور المنية وبلوغ الأجل. قال الرجل: صدقت فكم عمر الدنيا؟ قبال عليه السلام: يقال: سبعة آلاف ثم لا تحديد(٢). قال الرجل: صدقت فأين بكة من مكة ؟ قال على عليه السلام: مكة أكناف الحرم ، وبكة موضع البيت . قال الرجل : صدقت فلم سميت مكة ؟ قال عليه السلام: لأن الله تعالى مك الأرض من تحتها . قال : لم سميت بكة ؟ قال على عليه السلام : لأنها بكت رقاب الجبارين وأعناق المذنبين . قال : صدقت قال : فأين كان الله قبل أن يخلق عرشه ؟ فقال عليه السلام: سبحان من لا تدرك كنه صفته حملة العرش على قرب ربواتهم من كرسى كرامته ، ولا الملائكة المقربون من أنوار سبحات جلاله ، ويحك لا يقال : الله أين ، ولا فيم ولا أي ، ولا كيف .

<sup>(</sup>١) اي زجرهم .

<sup>(</sup>٢) قوله : « يقال » ايعاز الى عدم ارتضائه بذلك ، ويمكن أيضاً أن يكون السائل سأل عن ابتداء خلقة آدم عليه السلام الى زمانه لا ابتداء تكون الأرض ووجودها . هـذا بالنسبة الى الابتداء ، وأما الانتهاء فقال : لا تحديد ، أي لا نهاية ، ولعله بالنسبة الى نوع الـدنيا لا أرضنا هذه بالحصوص .

#### عرش الله والماء:

قال الرجل: صدقت فكم مقدار ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسياء، قال علي عليه السلام: اتحسن أن تحسب؟ قال الرجل: بعم. قال للرجل لعلك لا تحسن أن تحسب. قال الرجل: بلى إن أحسن أن أحسب.

قال علي عليه السلام: أرأيت أن صب خردل في الأرض حتى يسد الهواء ما بين الأرض والسهاء ثم أذن لك على ضعفك أن تنقله حبة حبة من مقدار المشرق الى المغرب ومد في عمرك وأعطيت القوة على ذلك حتى نقلته وأحصيته لكان ذلك أيسر من احصاء عدد أعوام ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الله الأرض والسهاء، وانما وصفت لك عشر عشر العشير من جزء من مائة ألف جزء، واستغفر الله عن (من خ) التقليل والتحديد.

#### ايمان الرجل:

فحرك الرجل رأسه وأنشأ يقول :

أنت أهال العلم يا هادي الهدى تجلو من الشك الغياهيبا حزت أقاصي العلوم في تبصر أن غولبت مغلوبا لا تنثني عن كل أشكولة تبدي إذا حلت أعاجيبا لله در العلم من صاحب يطلب إنساناً ومطلوباً(۱)

قال المجلسي ايضاح : قال الجوهري : رجل ظـرب مثال عتـل : القصير اللحيم .

في نهج البلاغة : قال امير المؤمنين عليه السلام أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني ، فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض ، قبـل أن تشغر بــرجلها فتنة تطأ في خطامها ، وتذهب بأحلام قومها(٢) .

<sup>(</sup>١) ارشاد القلوب ٢: ١٨٦ و ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : القسم الأول ٣٨٧ .

قال المجلسي بيان : قال ابن عبد البر في الاستبعاب (١) وغيره : اجمع الناس كلهم على أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا احد من العلماء هذا الكلام .

وقال ابن ميشم: كني بشغر رجلها عن خلو تلك الفتنة من مدبر (٢) قال الجوهري بلدة شاغرة برجلها: إذا لم تمنع من غارة احد. وشغر البلد أي خلا من الناس. وقال ابن الاثير: شغر الكلب رفع احدى رجليه ليبول وقيل: الشغر: البعد. وقيل الاتساع، ومنه حديث علي عليه السلام: قبل أن تشغر برجلها فتنة. انتهى.

وقوله عليه السلام: ( تطأ في خطامها ) قال ابن ميثم : استعارة بوصف الناقة التي أرسلت خطامها وخلت عن القائد في طريقها فهي تخبط وتعثر وتطأ من لقيت من الناس على غير نظام من حالها . وتـذهب بأحـلام قومها ، قال بعض الشارحين : اي يتحير اهل زمانها فلا يهتدون الى طريق التخلص عنها ، ويحتمل أن يريد انهم يأتون اليها سراعاً رغبة ورهبة من غير معرفة بكونها فتنة .

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في الاستيعاب ٣: ٣٩: • حدثنا قاسم ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أحمد بن زهير حدثنا مسلم بن ابراهيم ، حدثنا شعبة عن أبي اسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن علقمة ، عن عبد الله قال كنا نتحدث ان اقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب ، قال : أحمد بن زهير : وأخبرنا ابراهيم بن بشار قبال : حدثنا سفيان بن عيية ، حدثنا يحيى بن سعيد بن المسيب قال : ما كان احد من الناس يقول : سلوني غير عين أبي طالب .

<sup>(</sup>٢) وقال بعض الشراح : الجملة كناية عن كثرة مداخل الفساد فيها .

( تتمة )

لا بأس أن نكمل كتابنا ونتمه بذكر بعض ما يتعلق بـ ( الامــام ) ولزوم وجوده بين الناس ، وانه ضرورة كونية من قبل الله تعالى

## الإمام ضرورة كونية

اعلم انه عليه السلام ذكر أوصاف آل محمد (ص) في عدة مواضع من النهج ١١) :

- (١) في آخر الخطبة الثانية : هم موضع سره ولجاء أمره وعيبة علمه وموئل
   حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه .
- (٢) منها في ذيل تلك الخطبة أيضاً: لا يقاس بال محمد (ص) من هذه الامة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً هم أساس الدين وعماد اليقين اليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة الآن إذ رجم الحق الى اهله ونقل الى منتقله .
- (٣) الخطبة الرابعة: بنا اهتديتم في الظلهاء وتسنمتم العلياء وبنا انفجرتم عن السرار وقر سمع لم يفقه الواعية \_ إلى أن قبال في آخرها: ما شككت في الحق مذاريته لم يوجس موسى خيفة على نفسه أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال اليوم توافقنا على سبيل الحق والباطل من وثق بماء لم يظمأ.
- (٤) في ذيل الخطبة الخامسة والتسعين : وإني لعلى بينة من ربي ومنهاج من نبيي وإني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطاً ، انـظروا أهل بيت نبيكم فـالزمـوا سمتهم واتبعوا اثرهم فلن يخرجوكم من هـدى ولن يعيدوكم في ردى فـإن لبدوا

<sup>(</sup>١) شرح النهج لميرزا حبيب الله الخوئي (ره).

فالبدوا وان نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا . لقد رأيت اصحاب محمد (ص) فيها أرى أحداً منكم يشبههم لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً قد باتوا سجداً وقياماً يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم اذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كها يميد الشجر يوم الربح العاصف خوفاً من العقاب ورجاء الثواب .

 (٥) في ذيل الخطبة الثامنة والتسعين : ألا ان مثل آل محمد (ص) كمثل نجوم السياء اذا خوى نجم طلع نجم فكأنكم من الله فيكم الصنائع وأراكم ما كنتم تأملون .

(٦) في الخطبة الثانية والأربعين والمائة : اين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلي العمى إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم .

(٧) في ذيل الخطبة الخمسين والمائة: قد طلع طالع ولمع لامع ولاح لائح واعتدل مائل واستبدل الله بقوم قوماً وبيوم يـوماً وانتظرنا الغير انتظار المجـدب المطر وانما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاءه على عباده لا يدخل الجنة إلا من عوفهم وعرفوه ولا يدخل النار الا من أنكرهم وأنكروه إن الله تعالى خصكم بالاسلام واستخلصكم له وذلك لأنه اسم سلامة وجماع كرامة اصطفى الله تعالى منهجه وبين حججه من ظاهر علم وباطن حكم لا تفنى غرائبه ولا تنقضي عجائبه في مرابيع النعم ومصابيح الظلم لا تفتح الخيرات الا بمفاتيحه ولا تكشف الظلمات إلا بمصابيحه قد أحمى حاه وأرعى مرعاه فيه شفاء المستشفي وكفاية المكتفى .

 (٨) في ذيل الخطبة ١٥٢ : نحن الشعار والاصحاب والخزنة والابواب ولا تؤ ق البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها سمى سارقاً .

(٩) في ذيل هذه الخطبة أيضاً في فصل على حدة : فيهم كرائم القرآن

وهم كنوز الرحمان إن نطقوا صدقوا وإن صمتوا لم يسبقوا ـ الى آخرها .

(١٠) في الخطبة ٩٢: حتى أفضت كرامة الله سبحانه الى محمد (ص) فأخرجه من أفضل المعادن منبتاً وأعز الارومات مغرساً من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتجب منها أمناءه ، عترته خير العتر وأسرته خير الاسر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم وبسقت في كرم لها فروع طوال وثمرة لا تنال ـ الى آخر الخطبة .

(11) في الخطبة ١٨٧ : لا يقع اسم الهجرة على احد الا بمعرفة الحجة في الأرض فمن عرفها وأقر بها فهو مهاجر ، ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجة فسمعتها أذنه ووعاها قلبه للايمان إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتلمه إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان ولا يعي حديثنا الا صدور أمينة وأحلام رزينة أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلانا بطرق السهاء أعلم مني بطرق الأرض قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامها وتذهب بأحلام قومها .

(۱۲) في ذيل الخطبة ۱۸۸ : فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيداً ووقع أجره على الله إلى آخرها .

(17) في الحكمة ١٤٧: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهراً مشهوراً او خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله وبيناته وكم ذاواين اولئك اولئك والله الاقلون عدداً والاعظمون قدراً يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يدوعوها نظراءهم ويزرعوها في قنوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الاعلى اولئك خلفاء الذفي ارضه والدعاة الى دينه آه آه شوقاً الى رؤ يتهم .

(١٥) الخطبة ٢٣٧ اعنى هذه الخطبة التي نحن في صده شرحها.

<sup>(</sup>١٤) في ذيل الخطبة ١٤٥ وقد ذكرناه أولًا .

فنقول: ذكر عليه السلام في هذه الخطب آل محمد ( ص ) بأوصاف ينبغي للقارىء العالم البصير الطالب للحق أن ينظر فيها نـظر دقة وتـأمل وفكـرة حتى يزداد بصيرة وايماناً ويهديه سبيل الحق ويهديه فرقاناً . والمقام يناسب البحث والتحقيق في الامامة واختيار القول الصدق والمذهب الحق .

#### « البحث العقلي والتحقيق العلمي في الامامة »

واعلم ان هذه المسألة من أعظم المسائل الخلافية بين المسلمين بيل لا يبعد أن يقال: ان جميع الاختلافات الدينية متفرع عليها وقال محمد الشهرستاني المشعري المتوفى -85 هـ. في أوائيل الملل والنحيل: اول شبهسة وقعت في الختيفة شبهة إبليس لعنه الله ومصدرها استبدادها بالرأي في مقابلة النص واختياره الهوى في معارضة الأمر واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين - الى ان قبال: فأول تنازع في مرضه (يعني رسول الله « ص » % عليه السلام فيا رواه محمد بن اسماعيل البخاري بإسناده عن عبد الله بن عباس قبال: لما اشتبد بالنبي ( ص ) مرضه المذي مات فيه قال: اثتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي فقبال عمر: إن رسول الله قد غلبه الوجع حسبنا كتباب الله وكثر اللغط فقبال النبي ( ص ): قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع قال ابن عباس: الوزية كيل الوزية ما حيال بيننا وبين كتاب رسول الله \_ الى أن قال الشهرستاني: واعظم خيلاف بين الأمة خلاف الإمامة أن ما سيل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثيل ما سيل على الامامة في كل زمان .

لا يخفى ان المسلمين بل سائر الامم ايضاً متفقون في افتقار الناس الى المام للعلم الضروري ، من أن حال الناس عند وجود الرؤ ساء المطاعين وانبساط أيديهم ونفوذ أوامرهم ونواهيهم وتمكنهم من الحل والعقد والقبض والمسط والاحسان والاساءة وغيرها مما ينتظم به امور معاشهم ومصالح معادهم لا يجوز أن يكون كحالهم اذا لم يكونوا في الصلاح والفساد وهذا مما جبل عليه الناس واستقر في عقولهم وقلوبهم ولا يصل اليه يد إنكار ولا يكابر فيه احد ولذا ترى أن العقلاء من كل قوم يلتجئون الى نصب الرؤ ساء دفعاً للمفاسد الناشئة

على فرض عدمهم وانما الكلام في الرؤساء وصفاتهم ما يدل عليه العقل الناصع سواء كان في ذلك سمع أو لم يكن فالمسألة تحتاج الى تجريد للعقل وتصفية للفكر وتدقيق للنظر ومجانبة المراء وتقليد الآباء فإن التقليد الداء العياء والحذر عن التعصب والخيلاء والانقطاع عن الوساوس والهواجس العامية ، وحق التأمل في المسألة حتى يتضح الحق حق الوضوح . ونعم ما قال الشاعر :

وتعلم قد خسرنا أو ربحنا إذا فكرت في أصل الحساب

فنقول: ان العقل حاكم بحسن البعثة لاشتمالها على فوائد كثيرة وسنذكر طائفة منها من ذي قبل إن شاء الله ، وبوجوبها على الله تعالى لاشتمالها على اللطف والجب: وبأن النبي يجب أن يكون منصوصاً عليه من الله تعالى ومبعوثاً من عنده بالبينات ومعصوماً من العصيان والسهو والنسيان ومنزهاً عن كل ما ينفر الطبع عنه ، وأفضل من سائر الناس في جميع الصفات الكمالية من النفسانية والبدنية حتى تحن القلوب اليه ويتم الحجة على الناس .

ثم نعلم أن النبوة ختمت بخاتم النبيين محمد (ص) وشريعته نسخت سائر الشرايع ودينه هو الحق وحلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة والقرآن هو المعجزة الباقية الى قيام الساعة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بمعانيه وحقائقه والفاظه ولئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لمحض ظهيراً واذا جرنا العقل الى هنا فنقول أولاً لا بد للدين من حافظ في كل عصر وثانياً على ما علم من قبل أن المستقر في العقول اذا كان للناس امام مرشد مطاع في كل عصر يخافون سطوته ينتصف للمظلوم من الطالم ويردع الظالم عن ظمه ويحفظ الدين ويمنع الناس عن التهاوش والتحارب وما تتسارع إليه الطباع من المراء والنزاع ويحرضهم على التناصف والتعادل والقواعد العقلية والوظائف الدينية ويدرأ المفاسد الموجبة لاختلال النظام في أمورهم عنهم ويحفظ المصالح ويلم شعث الاجتماع ويدعوهم الى وحدة الكلمة ويقوم بحماية الحوزة ورعاية البيضة وانتظام امور المعاش والمحاد ويكون لهم في كل واقعة دينية ودنيوية حصن وحافظ أمين ويتوعدهم على المعاصى ويحملهم على الطاعات ويعدهم حصين وحافظ أمين ويتوعدهم على المعاصى ويحملهم على الطاعات ويعدهم

عليها ويصدع بالحق اذا تشاجر الناس في حكم من احكام الله لكانوا الى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد حتى قيل: ان ما يزع السلطان اكثر مما يزع القرآن وما يلتئم بالسنان لا ينتظم بالبرهان وبالجملة في وجوده استجلاب منافع لا تحصى واستدفاع مضار لا تخفى.

وبعد ذلك فتقول: ان العقل يدل على ان الله تعالى مريد للطاعة وكاره للمعصية وأن الله ليس بظلام للجبيد وعلمنا مع وجود ذلك الرئيس الإمام المطاع الله كان الناس الى فعل الطاعة أقرب ومن فعل المعصية أبعد ولنسم ما يقرب العبد الى الطاعة ويبعده عن المعصية من غير الجاء باللطف وهل هو واجب عقلا على الله أم لا ؟ إن قلنا لا يجب عليه تعالى مع ان ايقاع الطاعة وارتفاع المعصية يتوقفان على اللطف كما علمت ومع انه تعالى يريد الاؤلى ويكره الثانية ويعلم أن المكلف لا يطيعه الا باللطف فكان ناقضاً لغرضه ونقض الغرض قبيع عقلاً والعقلاء يذمون من أراد من غيره فعلاً وهو يعلم أن ذلك الغير لا يفعل مطلوبه إلا مع اعلامه أو إرسال اليه وأمثال ذلك ، مما يتوقف حصول المطلوب عليه ولا يعمل ما يعلم بتوقف المطلوب عليه ولا يعمل ما يعلم بتوقف المطلوب عليه ، فلا محيص إلا القول بوجوبه عليه تعالى على ان كل عقلاً ولذلك ان العقل يحكم بأن البعثة لطف فواجبة على الله تعالى على ان كل ما يعلمه الله تعالى من خير وصلاح في نظام العالم وانتظام امور بني آدم يجب منه تعالى صدوره لأن علمه بوجوه الخير والنظام سبب للايجاب والايجاد فيجب نصب الإمام من الله سبحانه في كل زمان .

فلو قلنا أن النبوة رئاسة عامة إلهية في أمور الدين والدنيا وكذلك لمن يقوم مقامه نيابة عنه بعده رئاسة عامة الهية فيها لما قلنا شططاً فكل ما دل على وجوب النبوة ونصب النبي وتعيينه على الله فهو دال كذلك على القائم مقامه بعده إلا في تلقي الوحي الالهي ولنسم القائم مقام النبي بالامام وأن كان النبي إماماً أيضاً بذلك المعنى الذي أشير اليه وسيأي البحث في تحقيق معنى الإمامة والنبوة في تفسير قوله تعالى : ﴿ وأذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال أن جاعلك للناس إماماً ﴾ الأية . أن شاء الله تعالى .

وإن شئنا ثنينا عنان البيان الى التفصيل والتبيين فإن من تيسر ل

الاستبصار في هذا الأمر الخطير فقد فاز فوزاً عظياً والا فقد خسر خسراناً مبيناً فقت الدائم بيناً وعلى الدائم لله الله على أن وجود الإمام لطف للناس في ارتفاع القبيح وفعل الواجب وحفظ الدين وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم وردعهم عها فيه مفاسدهم فهل يجوزه العقل أن يكون عالماً ببعض الاحكام دون بعض ، وأن يكون في الناس من هو أعلم وأفضل منه في الصفات الكمالية وهل يأمر الله بالطاعة المطلقة لمن يجوز عليه الخطأ ويصدر عنه الذنوب ، ويسهو وينسى ، ويرتكب ما ينفر الطبع عنه ، ومن يكون نقص في خلقته وعيوب في بدنه ينزجر وينفر النفس عن مصاحبته ومجالسته ومكالمته ومن يكون غير منصوص عليه منه تعالى أو من نبيه ؟ فهذه امور في المقام يليق ان يبحث فيها من حيث اقتضاء العقل وحكمه فان العقل هو المتبع في أمثال تلك الأمور .

فنقول: بعدما استقرت الشريعة وثبتت العبادة بالاحكام وأن الإمام امام في جميع الأمور وهو الحاكم الحاسم لمواد النزاع ومتولي الحكم في سائر الدين والقائم مقام النبي وفرعه وخليفته وحجة في الشرع فلا بد من أن يكون موصوفاً بصفات النبي وشبيهاً له في الصفات الكمالية وعالماً بجميع الاحكام حتى يصح كونه خليفة له ويحسم به النزاع في حكم من الاحكام وفي سائر الأمور والا فيقبح عند العقلاء خلافة من ليس بصفات المستخلف لأن غرضه لا يتم به وذلك كها أن ملكاً من الملوك أن استوزر من ليس بعارف بأمر السياسة التي بها تنتظم أمور مملكته وجيوشه ورعاياه وغيرها ذمه العقلاء بل عدوه من السفهاء بل كها أن احدنا لو يفوض صنعة الى رجل لا يعرفها استحق اللوم والازدراء من العقلاء فكذا في المقام مع ان المقام أهم بمراتب منها كها لا يخفى على البصير العاقل وهذا مما بحرد العقل كاف في ايجابه .

وأيضاً أن احد ما احتيج فيه الى الإمام كونه مبيناً للشرع وكماشفاً عن ملتبس الدين وغامضه فلا بد من أن يكون في ضروب العلم كاملا غير مفتقر الى غيره فولاة امر الله خزنة علمه وعيبة وحيه والا يتطرق التغيير والتبديل في دين الله، ولذا صرح الشيخ الرئيس في آخر الشفاء في فصل الخليفة والإمام أن الإمام مستقل بالسياسة وانه أصيل العقل حاصل عنده الاخلاق الشريفة من

الشجاعة والعفة وحسن التدبير وأنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه .

ثم ان الامامة رئاسة عامة فلولم يكن الإمام متصفاً بجميع الكمالات والفضائل وأكمل وأفضل من كل واحد من أهل زمانـه وكان في الـرعية من هــو أفضل منه للزم تقديم المفضول على الافضل روهل يرتضى العقل بذلك ؟ أرأيت ان العقلاء لا يذمون من رجح المفضول على الفـاضل؟ وهـل تقدم أنت مبتـدءاً في فن على من مارسه وتبحر فيه ؟ وهل يجوز عقلك ويرضى بأن الله الحكيم يقدم المفضول المحتاج الى التكميل على الفاضل المكمل ؟ جرد نفسك عن العصبية والمراء وتقليد الامهات والآباء فانظر بنور البصيرة والحجى في كلامه تعالى : ﴿ أَفَمَن يَهِدَى الى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى الا ان يهدى فها لكم كيف تحكمون ﴾ ولما كان المطلوب من إرسال الـرسـل وإنـزال الكتب ونصب الحجج تعليم الناس الحكمة وتزكيتهم من الارجاس واقبالهم الى عالم القدس فأى مصلحة يقتضيها التكليف في تقديم المفضول على الافضل أليس هذا العمل نفسه بقبيح وهل القبيح إلا ما فيه مفسدة ؟ أرأيت هل قـدم رسول الله (ص) وغيره من الأنبياء والكملين وأولى النهي والملوك والأمراء مفضولًا عـلى فاضـل في واقعة قط ولو فعـل واحد ذلـك أما يلومـه العقلاء ؟؟ هـل تجد خبـراً ورواية أن رسول الله ( ص) قدم على أمبر المؤمنين على عليه السلام غيره ، وهل قــدم على سلمان سلام الله عليه عثمان بن منظعون مثلًا ونعلم أن رسول الله ( ص ) لما نعيت اليه نفسه امر اسامة على أبي بكر وعمر وحث على خروج الكل من المدينة ولعن المتخلف عن جيش اسامة فكان اسامة فى امر الحرب وسياسة الجند وتـدبير العسكر أفضل منهما والالما قدمه عليهما ولوكان بالفرض على عليه السلام معهم هل يقدم رسول الله ( ص ) اسامة على على عليه السلام ؟ ما أرى مسلماً بصيـراً في على عليه السلام واسامة أن يرضى بذلك بل يعده قبيحـاً جداً فـانه لا يشــك ذو بصيرة ودراية في أن امير المؤمنين علياً عليه السلام كان بين الصحابة كالمعقول بين المحسوس ونسبته اليهم كنسبة النور الى الظلمات ونسبة الحياة الى الممات فتشهد الفطرة السليمة على قبح تقديم المفضول على الفاضل.

ثم لو كان الإمام عاصياً عن أمر الله تعالى ومذنباً سواء كمانت الذنوب

صغيرة او كبيرة فنقول أولاً انه لما كانت العلة المحوجة الى الإمام هي رد الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم وردعهم عها فيه مفاسدهم ونظم الشمل وجمع الكلمة فلو كمان مخطئاً مذنباً لاحتاج الى آخر يردعه عن ظلمه فإن الذنب ظلم وننقل الكلام الى ذلك الآخر فمان كان معصوماً من الذنوب والا لزم عدم تناهى الأئمة .

وأيضاً إن الله تعالى لعن الظالم ونهى عن الظلم وحذر عن الركون الى الظلمة بقوله: ﴿ وَلا تَرَكُنُوا الى الدّين ظلموا فتمسكم النار ﴾ وكذا أمر بالطاعة المطلقة للإمام فلو كان الإمام مذنباً لكان ظالماً فيلزم التناقض في قوله تعالى عن ذلك .

وأيضاً ان الإمام لما كان قدوة في الدين والدنيا مفترض الطاعة من الله ولو ارتكب المعصبة يتضاد التكليف على الأمة فإن اتبعته الأمة في المعصية فعصوا الله وان خالفره فيها فعاصية أيضاً .

وأيضاً لو صدرت المعصية عنه هل يجب الانكار عليه أم لا ؟ فعلى الأول يلزم أن يكون مأموراً ومنهياً عنه مع انه امام آمر وناه فيلزم اذاً سقوط محله من القلوب فلا تنقاده النفوس في أمره ونهيه فتنتفي الفائدة المطلوبة من نصبه ، وعلى الثاني يلزم القول بعدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع انها واجبان عقلاً وسمعاً واجمع الكل بوجوبها ومعلوم بالضرورة أن فعل القبيح وترك الواجب لا يصدر الا محن لا يكون معصوماً فان العصمة هي القوة القدسية النورية العلمية اللائحة من صبح أزل العناية الموجبة للاعتدال الحُلقي والحَلقي والحَلقي والحَلقي الارتباط بجداً العالم وعالم الأرواح فمن بلغ الى تلك الغياية ورزق تلك القوة لا يحوم حول العصيان ولا يتطرق الى حريم وجوده السهو والنسيان فان تلك القوة رادعة إياه عن العصيان وذلك العلم الحضوري والانكشاف النام يمنعه عن السهو والنسيان فلو لم يكن الإمام ذا عصمة ليصدر منه القبيح قولاً وفعالاً فإذن لا بدأن يكون معصوماً .

ونعم مـا استدل المتكلم النحريـر هشـام بن الحكم عـلى عصمـة الإمـام فلنذكره لعظم فائدته في المقام .

#### « كلام هشام بن الحكم في عصمة الإمام »

روى الشيخ الجليل محمد بن علي بن بابويه المشتهر بالصدوق في باب الأربعة من كتابه المسمى بالخصال عن محمد بن أبي عمير قال : ما سمعت ولا استفدت من هشام بن الحكم في صحبتي له شيئاً أحسن من هذا الكلام في عصمة الإمام فإني سألته يوماً عن الإمام أهو معصوم؟ فقال : نعم . فقلت : في صفة العصمة فيه وبأي شيء يعرف؟ فقال : إن جميع الذنوب أربعة أوجه لا خامس لها : الحرص والحسد والغضب والشهوة فهذه منفية عنه لا يجوز أن يكون حريصاً على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه لأنه حازن المسلمين فعلى ماذا يجرص ؟

ولا يجوز أن يكون حسـوداً لأن الانسان انمـا يحسد من فـوقه وليس فـوقه. احد فكيف يحسد من هو دونه ؟

ولا يجوز أن يغضب لشيء من أمور الـدنيـا الا أن يكـون غضبـه لله عـز وجل فان الله عز وجل قد فرض عليـه اقامـة الحدود وأن لا تـأخذه في الله لـومة لاثم ولا رأفة في دينه حتى يقيم حدود الله عز وجل .

ولا يجوز أن يحب امور الدنيا لأن الله حبّب اليه الآخرة كما حبب الينا الدنيا وهو ينظر الى الآخرة كما ننظر الى الدنيا فهل رأيت احداً ترك وجهاً حسناً لوجه قبيح وطعاماً طيباً لطعام مر وثوبا ليناً لثوب حسن ونعمة دائمة باقية لدنيا زائلة فانية ؟ انتهى كلامه رفع مقامه ولله دره .

أقول : ولا يخفى أن هذا الـدليل جـار في عصمة النبي ( ص ) أيضــاً بل بطريق اولى .

ثم إنّ الشيخ الرئيس كأنما أخذ من هذا ما قال في النمط التاسع من الاشارات في مقامات العارفين حيث قال في آخره: العارف هشّ بشرّ بسام يبجّل الصغير من تواضعه كما يبجّل الكبير وينبسط من الخامل مثل ما ينبسط من

النبيه وكيف لا يهش وهو فرحان بالحق وبكل شيء فانه يسرى فيه الحق وكيف لا يستوي والجميع عنده سواسية أهل الرحمة قمد شغلوا بالباطل - الى أن قمال - : العارف شجاع وكيف لا وهمو بمعزل عن تقية الموت ، وجمواد وكيف لا وهمو بمعزل عن محبة الباطل ، وسفاح وكيف لا ونفسه أكبر من أن تخرجها زلة بشر ، ونساء للاحقاد وكيف لا وذكره مشغول بالحق - الى آخر ما قال .

ثم اذا ثبت أن الإمام حجة في الشرع وبقاء الدين والشريعة موقوف على وجوده وجب عقلا أن الإمام حجة في الشرع وبقاء الدين والشريعة موقوف على وإلا فإذا حكم في واقعة وبين حكم الله لا تطمئن به القلوب لامكان السهو والنسيان فيه فإذا كان حافظاً للشرع ولم يكن معصوماً منها لما آمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغير والتبديل . ولم يحصل الوثوق بقوله وفعله وذلك ينافي الغرض من التكليف ، وكذلك اذا لم يكن منزهاً من سائر ما تنفر الطباع عنها لا تميل النفوس اليها ولا تشتاق الى حضرته لنيل السعادات ودرك الحقائق فلا يتم حجة الله على خلقه بل الفطرة السليمة والروية المستقيمة والنفوس الكريمة تأبي عن طاعة من ارتكب ما تنفر عنه من أنواع المعاصي والفواحش الكبائر والصغائر ولوفي سالف عمره وتاب بعد ذلك .

وأيضاً لا خلاف بين المسلمين إن الإمام المقتدى به في جميع الشريعة وانحا الحلاف في كيفيته فاذا كان هو المقتدى به في جميع الشريعة وواجب علينا الاقتداء به فلو لم يكن مأموناً منه فعل القبيح لم نأمن في جميع أفعاله ولا أقل في بعضها مما يأمرنا به ويدعونا اليه في الحدود والديات والقصاص وساشر احكام العبادات والمعاملات أن يكون قبيحاً ومن هو مأمون منه فعل القبيح هو المعصوم لا غير فيجب ان يكون الإمام معصوماً.

ثم اذا علم معنى العصمة فلا بد من أن يكون الإمام منصوباً من عند الله او من رسول الله (ص) أو من إمام قبله لأن العصمة امر خفي باطني تمييزه خارج عن طوق البشر ولا اطلاع لأحدهم عليها ولا يعلمها إلا الله تعالى على أنه لا خلاف ولا نزاع بين الأمة في أن الإمامة دافعة للضرر وأنها واجبة وانما النزاع في تفويض ذلك الى الخلق لما في ذلك من الاختلاف الواقع في تعيين

الأئمة فيؤدي الى الضرر المطلوب زواله ولذا قال الشيخ الرئيس في آخـر إلهيات الشفاء في الفصل الخامس من المقالة العاشرة في الخليفة والامـام : والاستخلاف بالنص أصوب فإن ذلك لا يؤدي الى التشعب والتشاغب والاختلاف .

#### مسلك عقلي آخر في أمر الامامة ايضا

ولما كانت هذه المسألة من أهم المسائل واكتفى بعض الناس فيها بالاقناعيات والخطابيات بل بالوهميات التي لا اعتداد بها في نصب الإمام واطفأوا نور العقل وعطلوه عن الحكم والقضاء ومالوا عن الجادة الوسطى وجانسوا الأدلة القطعية العلمية والاصول اليقينية البرهانية ألهمت ان أسلك طريقة اخرى عقلية في تقريرها وتحريرها عسى ان يذكر من تيسر لليسرى فنقول وبالله التوفيق وبيده ازمة التحقيق: العقول حاكمة بأن احوال العالم كلها إنما قامت على العدالة وبأن الانبياء بعثوا ليقوم الناس بالقسط وبالعدل قامت السماوات والأرض وب ينتظم جميع امور الناس وبه يصير المدينة مدينة فاضلة وبالعمدالة المطلقة يعمطي كل ذي حق حقه وبه تحصل الكمالات العلمية والعملية المستلزمة لنيل السعادة الابدية والقرب الى عالم القدس والايصال الى المعبود الحق وهو سبب الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة ولولا العدل لاختل نظام العـالم ونظم اجتمـاع بني آدم وتعطل الحدود والحقبوق واستولى الهبرج والمرج وفسند أمر المعباش والمعاد ولنزم غيرها من المفاسد التي لا تعد ولا تحصى ، فالناس يحتاجون في كل زمان الى امام خير مطاع حافظ للدين عن التغيير والتبديل والزيادة والنقصان ويكون هادي الامة الى ما فيه الفلاح والنجاح ورادعهم عن العدول عن الصراط المستقيم والانحراف عن النهج القويم وعن الميل الى الاهواء المردية والأراء المغوية وسائقهم الى طريق الاستقامة التي لا ميـل فيهـا الى جـانبي الافـراط والتفريط فان اليمين والشمال مضلة والـوسطى هي الجـادة ، ومعطي كـل ذي حق حقه ومقيم الحدود ومؤدى الحقوق والعدل في كل شيء هو وضع ذلك الشيء في موضعه أي إعطاء كل ذي حق حف بحسب استعداده واستحقاقه وإعطاء كل ذي حق حقم يحتاج الى العلم بحتمائقهم وقدر استحقاقهم واستعدادهم والاطلاع على الكليات والجزئيات واحاطتها على ما هي عليـه وهي غير متناهية فهي غير معلومة الا لله تعالى ولخلفائه الذين اصطفاهم ، فالامام الذي بيده أزمة العدل والحكم والكتباب يجب ان يكون خليفته في الأرض وخليفته منصوب من عنده ومعصوم من العيوب مطلقاً :

وكذا مستكن في القلوب ومتقرر في الحكمة المتعالية ان النفس بالطبع منجذبة الى عجة مشاهدة النور الأكمل والعلم الأتم وكلها كان الكمال أعلى والنور اسنى والعلم اتم والنفس اطهر كانت النفوس اليه أطوع وميلها اليه أشد واكثر ، ولما كانت العصمة هي العدالة المطلقة الرادعة عن الانحراف والظلم وكان الغرض الاقصى من الخلافة هو تكميل النفوس بانقيادها للامام فيجب ان يكون الامام معصوماً حتى يتحقق الغرض المطلوب منه وغير المعصوم ناقص بالضرورة عن كمال الاعتدال في القوى الثلاث أي الحكمة والشجاعة والعفة المستلزمة للعدالة المطلقة فاذا كان ناقصاً عنه يضل عن صراط الله المستقيم ولي في حكم جزئي والناقص المشتمل على الاتحراف عن الصراط المستقيم لا يليق ان يكون واسطة الخلق الى الحق وقائهاً بهدايتهم وبالجملة أن الإمامة منصب إلمي يتوقف على كمال عقله النظري والعملي والسلامة عن العيوب والعصمة عن الدنوب ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة والى ما حققناه وحرزناه اشار طائفة من المتألهين من الحكهاء في أسفارهم بأن الأرض لا يخلو من حجة إلهية قط.

قال الشيخ الرئيس في آخر الفصل الخامس من المقالة العاشرة من إلهيات الشفاء في الخليفة والامام ووجوب طاعتها بعد البحث عن الفضائل: ورؤ وس هذه الفضائل عفة وحكمة وشجاعة ومجموعها العدالة وهي خارجة عن الفضيلة للنظرية ومن اجتمعت له معها الحكمة النظرية فقد سعد ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية كاد أن يصير رباً إنسانياً وكاد أن يحل عبادته بعد الله تعالى وهو سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه .

بيان: انما عبر الإمام بقوله ربا إنسانياً لأن حجة الله على خلقه لما كان بشراً واسطة بين الله وعباده لا بند من أن يكون مؤيناً من عند الحكيم العليم بالحكمة العملية والنظرية غير مشارك للناس على مشاركته لهم في الخلق بكرامات ُ إلهية وأمور قدسية وصفات ملكوتية فعبر الشيخ عن الجهتين أعني الجهة البشرية والجهة الألوهية بقوله : ربًا إنسانياً .

قال الشيخ شهاب الدين السهروردي: لا يخلو العالم من الخليفة الذي سماه ارباب المكاشفة وأرباب المشاهدة القطب، فله الرياسة وان كان في غاية الحمول وان كانت السياسة بيده كان الزمان نورانياً واذا خلي الزمان عن تدبير مدبر إلهى كانت الظلمات غالبة.

وقال في شرح النصوص: لا يزال العلم محفوظاً ما دام فيه هذا الانسان الكامل ان الخليفة ظاهر بصورة حلقه في خزائنه والله يحفظ صورة خلقه في العالم فانه طلسم الحفظ من حيث مظهريته الاسمائه واسطة تدبيره بظهور تأثيرات اسمائه فيها .

وسيأتي من كلام امير المؤمنين عليه السلام لكميل بن زياد: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج الله وبيناته وكم ذا وأين اولئك . اولئك والله الاقلون عدداً والاعظمون قدراً يحفظ لله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظرائهم ويزرعوها في قلوب اشباههم هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا اللذنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الاعلى اولئك خلفاء الله في ارضه والدعاة إلى دينه .

### « عدم تأثير السحر والشعبذة وأمثالها في الحجج الالهية »

تنبيه: قد علم مما قدمنا في الحجج الألهية أن العقل لا يجوز تأثير السحر فيهم وغاية ما يستفاد من الاخبار المذكورة في جوامع الفريقين أن بعض الناس كلبيد بن أعصم اليهودي مثلا انما سحر رسول الله (ص) وأما أن سحره أثر فيه أثراً فممنوع فان الأصل المتبع في تلك الأمور هو العقل فيا وافقه والا يعرض عنه. وما ورد من تأثير السحر فيهم كيا في نقل: ان رسول الله (ص) مرض من سحر لبيد بن اعصم، وفي آخر: كان النبي (ص) يرى أنه يجامع وليس يجامع وكان يريد الباب ولا يبصره حتى يلمسه بيده، من زيادات النقلة

والروات فان دأب الناس في أمثال هذه الوقعة على زيـادة ما يستغـرب ويتعجب منه .

قال الطبرسي في المجمع وهذا (يعني تأثير السحر فيه « ص » ) لا يجوز لأن من وصف بأنه مسحور فكأنه قد خبل عقله وقد أبي الله سبحانه ذلك في قوله ﴿ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجالاً مسحوراً \* أنظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا ﴾ ولكن يمكن أن يكون اليهودي او بناته على ما روى اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه واطلع الله نبيه ( ص ) على ما فعلوه من التصويه حتى استخرج ( يعني استخراج سحر لبيد من بئر ذروان ) وكان ذلك دلالة على صدقه وكيف يجوز أن يكون المرض من فعلهم ولو قدروا على ذلك لقتلوه وقتلوا كثيراً من المؤمنين مع شدة عداوتهم لهم .

ومن تدبر وتأمل فيها حررنا من وجود الإمام واوصافه عقلا درى انه يجب ان يكون عالماً بالسياسة وبجميع أحكام الشريعة وكل ما يحتاج اليه الناس في تكميل نفوسهم ونظام امورهم ، وأفضل من كل واحد من رعية عصره وأن وجوده لطف فيجب ان يكون منصوصاً عليه ومنصوصاً من عند الله تعالى ومعصوماً عن الذنوب ومنزهاً عن العيوب وعن كل ما يتنفر عنه الطبع السليم . فمن أخذت الفطانة بيده سعد وإلا فمن لم يجعل الله له نوراً فها له من نور .

## « التمسك بآيتين وخمسة أخبار في الإمام وصفاته »

واعلم انما حداني على الاتيان بتلك الاخبار والبحث فيها ما رأيت فيها من احتجاجات أنيقة مشتملة على براهين كلية عقلية في اثبات المطلوب ، لا من حيث انها أخبار أردنا ايرادها في المقام والتمسك بها تعبداً ، كها أن الآيتين وافيتان للرشاد والسداد لو تدبرنا فيها بالعقل والاجتهاد والمرجو أن ينظر فيها القارىء الكريم الطالب للرشاد حق النظر وتدبر فيها حق التدبر لعله يوفق بالوصول الى الدين الحق فان الدين الحق واحد قال عز من قائل : ﴿ وماذا بعد الحق الا الضلال - ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ . ثم ليعلم أن الأيات والاخبار في الدلالة على ذلك أكثر منها ولكننا اكتفينا بها روماً

اما الآيتان فاوليهها قوله عز وجل ( البقرة الآية ١١٩ ) : واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ، قال اني جاعلك للناس إماماً قـال ومن ذريتي قال لا ينــال عهدى الظالمين .

أقول: الامام هو المقتدى به كها يقال امام الصلاة لأنه يقتدى به ويأتم به وكذلك يقال للخشبة التي يعمل عليها الاسكاف امام من حيث يحذو عليها وللشاقول الذي في يد البناء امام من حيث انه يبني عليه ويقدر به ولا كلام في ان الإمام الذي نصبه الله تعالى لعباده مقتدى به في جميع الشريعة وبه يهندون والامام هادي الناس بأمر الله تعالى وكفى في ذلك شاهداً قوله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين \* وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ﴾ ( الأنبياء - ٧٣) وقوله تعالى : ﴿ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ﴾ ( السجدة - ٢٤ ) حيث قرن الامامة بالهداية التي هي بأمر الله تعالى أي الامام يهدي الناس الى سواء السبيل بأمره تعالى وسنوضح ذلك مزيد ايضاح .

ثم انه ذكر غير واحد من المفسرين كالنيسابوري وصاحب المنار وغيرهما ان المراد بالامامة الرسالة والنبوة وقال الأول: الاكثرون على أن الإمام ههنا النبي لأنه جعله إماماً لكل الناس فلو لم يكن مستقلاً بشرع كان تابعاً لرسول ويبطل العموم ، ولأن اطلاق الامام يدل على انه إمام في كل شيء والذي يكون كذلك لا بد أن يكون نبياً ، ولأن الله تعالى سماه بهذا الاسم في معرض الامتنان فينبغي ان يحمل على اجل مراتب الامامة كقوله تعالى : ﴿ وجعلناهم كالخليفة والقاضي والفقيه وامام الصلاة ولقد انجز الله تعالى هذا الوعد فعظمه كالخليفة والقاضي والفقيه وامام الصلاة ولقد انجز الله تعالى هذا الوعد فعظمه في عيون أهل الاديان كلها وقد اقتدى به من بعده من الانبياء في اصول مللهم ثم أوحينا اليك ان اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وكفى به فضلاً ان جميع امة محمد (ص) يقولون في صلاتهم : اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم . (انتهى) .

أقول : الصواب أن ابراهيم عليه السلام فاز بـالامامـة بعد مـا كان نبيـاً

والامامة في الآية غير النبوة وذلك لوجهين: الأول ان جاعل عمل في قول تعالى إماماً اعني ان اصاما مفعول ثان لقوله جاعلك واسم الفاعل انما يعمل عمل الفعل وينصب مفعوله ولا يضاف اليه اذا كان بمعنى الحال او الاستقبال وأما اذا كان بمعنى الماضي فلا يعمل عمل الفعل كذلك ولا يقال زيد ضارب عمراً أمس نعم اذا كان صلة لأل فيعمل مطلقاً كها حقق في محله.

حكي انه اجتمع الكسائي وأبو يوسف القاضي عند الرشيد فقال الكسائي: ابا يوسف لو قتل غلامك فقال رجل انا قاتل غلامك بالاضافة، وقال آخر انا قاتل غلامك بالتنوين فأيها كنت تأخذ به ؟ فقال القاضي كنت اخذتها جميعاً. فقال الكسائي أخطأت إنما يؤخذ بالقتل الذي جردون النصب. والوجه فيه ان اسم الفاعل المضاف بمعنى الماضي فيكون إقراراً وغير المضاف يحتمل الحال والاستقبال ايضاً فلا يكون إقراراً. وما نحن فيه من قبيل الثان كما لا يخفى.

وبالجملة اذا كان اسم الفاعل يعمل عمل فعله إذا لم يكن بمعنى الماضي فالآية تدل على انه تعالى جعل ابراهيم إماما إما في الحال او الاستقبال وعلى أي حال كانت النبوة حاصلة له قبل الإمامة فلا يكون المراد بالامامة في الآية النبوة .

وفي الكافي . عن الصادق عليه السلام وفي الوافي (ص ١٧ م٢) قال إن الله تبارك وتعالى اتخذ ابراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً وان الله اتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولاً وأن الله اتخذه خليلاً ولم أن يتخذه (ان يجعله ـخ ل) إماماً فلما جمع له الاشياء قال إني جاعلك للناس إماما فمن عظمها في عين ابراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين قال لا يكون السفيه إمام التقى . انتهى فرتب هذه الخصال بعضها على بعض لاشتمال كل لاحق منها على سابقه مع زيادة حتى انتهى الى الامامة المشتملة على جميعها في أشرف المقامات وأفضلها .

ولنعم ما قال العارف الجامي في الدفتر الأول من سلسلة الذهب : مادح أهل بسيت در مسعني مسدحت خسويشتن كنسد يعني

مؤمنم موقنم خداي شناس از كجيها در اعتقادم باك دوستدار رسول وآل ويم جوهر من زكان ايشانست إلى أن قال:

رسم معروف أهل عرفانست رفض فرض است برذكي وغبي(١)

وزخدايم بود اميد وهراس

نیست از طعن کے نهادم باك

دشمن خصم بد سكال ويم

رخت من ازد كان ایشانست

این نه رفض است محض ایمان است رفض اکر هست حب آل نبی

(١) بيت العارف الجامي كانما يشير الى ما قال الشافعي :

ما الرفض ديني ولا اعتقادي خير هاد خير هاد فاننى ارفض العباد

قالوا: ترفضت، قلت: كلا لكن توليت غير شك الاكان حب الوصى رفضا

## الأمام الأول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام

واعلم ان تلك الاوصاف المذكورة في الخطب لا تصدق حقيقة الا على كمد (ص) والمراد بآله ليس مطلق من صحبه أو عاصره أو عاش معه لأن الضرورة قاضية على خلافه فانا لو نظرنا في صحابة الرسول (ص) وسبرناهم لوجدنا بعد النبي (ص) من كان وجوده حياة العلم وحياته دعامة الاسلام ومن ازاح الباطل وابطل المناكير وأعاد الحق الى حده ومستقره ، هو أمير المؤمنين علي عليه السلام لا غير فان الكل متفق على أنه عليه السلام كان أفضل الصحابة في جميع الكمالات النفسانية والبدنية وما طعن أحد في حكمه وفعله وقوله وعلمه وصدرت من غيره عليه السلام ما لولا علي عليه السلام لمحق الدين وهلك الناس كما أذعن الجميع بها ونقلها رواة السنة في جوامعهم وكان المسلمون عند حدوث معضل يضربون به المثل بقولهم : قضية لا أبا حسن لها .

قال القاضي العضد الايجي الشافعي في مبحث الامامة من المواقف : على أعلم الصحابة لأنه كان في غاية الذكاء والحرص على التعلم ومحمد (ص) اعلم الناس وأحرصهم على ارشاده وكان في صغره في حجره وفي كبره ختناً له يدخل عليه كل وقت وذلك يقتضي بلوغه في العلم كل مبلغ ، وأما أبو بكر فاتصل بخدمته في كبره وكان يصل اليه في اليوم مرة او مرتين ولقوله (ص) : أقضاكم علي ، والقضاء يحتاج الى جميع العلوم ولقوله تعالى : ﴿ وتعيها أذن واعية ﴾ واكثر المفسرين على انه على ولأنه نهى عمر عن رجم من ولدت لستة أشهر وعن

رجم الحاملة فقال عمر: لولا علي لهلك عمر ، ولقول علي عليه السلام لو كسرت في الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين اهل الانجيل بانجيلهم وبين اهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم ، وقوله عليه السلام والله ما من آية نزلت في بر أو بحر أو سهل او جبل او سهاء او ارض او ليل او نهار الا انا اعلم فيمن نزلت وفي أي شيء نزلت ، ولأن علياً عليه السلام ذكر في خطبه من أسرار التوحيد والعدل والنبوة والقضاء والقدر ما لم يقع مثله في كلام الصحابة ، ولأن جميع الفرق يتسبون اليه في الأصول والفروع وكذا المتصوفة في علم تصفية الباطن وابن عباس رئيس المفسرين تلميذه وكان في الفقه والفصاحة في الدرجة القصوى ، وعلم النحو انما ظهر منه وهو الذي أمر ابا الاسود الدئي بتدوينه وكذا علم الشجاعة وممارسة الأسلحة ، وكذا علم الفتوة والاخلاق الى آخر ما قال . فراجع .

وفي الكافي بإسناده الى أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي في ذيل خطبة نقل صدرها الرضى رضوان الله عليه في نهج البلاغة ( الخطبة ٢٠٨ ) ووعدنا نقل الذيل قبيل هذا ، عنه عليه السلام : وقـد كنت أدخل على رسـول الله (ص) كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه حيث دار وقد علم أصحاب رسول الله (ص) انه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيـري فربمــا كـان في بيتي يأتيني رسـول الله ( ص ) اكثر ذلـك في بيتي وكنت اذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري واذا أتاني للخلوة معى في منزلي لم يقم عني فاطمة ولا احداً من بني وكنت اذا سألته اجابني واذا سكت عنـه وفنيت مسائـلي ابتداني فـها نزلت عـلى رسول الله آيـة من القرآن الا أقرأنيها أو أملأها على فكتبتها بخطى وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها ودعى الله ان يعطيني فهمها وحفظها فها نسيت آية من كتـاب الله تعالى ولا علماً أمـلاها عـلى وكتبته منــذ دعـا الله لي بما دعا وما ترك شيئاً علمه الله من حـلال ولا حرام ولا أمـر ولا نهي كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية الا علمنيــه وحفظتــه فلم أنس حرفاً واحداً ثم وضع يده على صــدري ودعى الله لي أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكماً ونــوراً فقلت يا رســول الله بأبي أنت وأمى منــذ دعــوت الله لي بمــا دعوت لم أنس شيئًا ولم يفتني شيئًا لم أكتبه . أفتتخـوف على النسيــان فيما بعــد ؟ فقال : لا لست اتخوف عليك النسيان والجهل .

وأيضاً كتبه ورسائله وخطبه وحكمه من أوضح البراهين على ذلك وقد تحيرت في بعضها العقول وخضعت له افكار الفحول لاشتمالها على اللطائف الحكمية والمباحث العقلية والمسائل الالهية في تـوحيد الله وصفاته عزّ اسمه ولم ينقل لأحد من كبار الصحابة وفصحائهم ولا من العرفاء الشامخين والحكهاء المتألهين نحو خطبة واحدة منها لا لفظاً ولا معنى بـل كلهم عيال لـه وكفى ببطل العلم فخراً أن يتناول من مأدبته ويرتوي مشرع فصاحته.

وهذا هو عبد الحميد الذي قال فيه ابن خلكان في وفيات الأعيان : ابو غالب عبد الحميد بن يحبي بن سعيد الكاتب البليغ المشهور كان كاتب مروان بن الحكم الأموي آخر ملوك بني امية وبه يضرب المثل في البلاغة حتى قيل فنحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد وكان في الكتابة وفي كل فن من العلم والأدب إماماً وعنه أخذ المترسلون ولطريقته لزموا ولأثاره اقتفوا وهو الذي سهل سبيل البلاغة في الترسل ومجموع رسائله مقدار الف ورقة وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتاب فاستعمل ذلك بعده قال : حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت ، ويعني بالأصلم أمير المؤمنين علياً عليه السلام .

وهذا هو ابن نباتة قائل الخطبة المنامية ـ الذي قال فيه ابن خلكان : ابو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن اسماعيل بن نباتة صاحب الخطب المشهورة كان أماماً في علوم الأدب ورزق السعادة في خطبه التي وقع الاجماع على أنه ما عمل مثلها وفيها دلالة على غزارة علمه وجودة قريحته ـ قال : حفظت من الخطابة كنزأ لا يزيده الانفاق الا سعة وكثرة حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب .

وهذا هو الحكيم البارع الالهي المولى صدرا قدس سـره تمسك في الفصـل الثالث من الموقف الثاني من المجلد الثالث من الاسفار الاربعة المعنـون بقولـه في تحقيق القول بعينية الصفات الكماليـة للذات الاحديـة ـ بقولـه عليه السـلام في نفي المعاني والصفات الزائدة عن ذاته تعالى ، فقال :

وقد وقع في كلام مولانا وامامنا مولى العارفين وامام الموحدين ما يدل على نفي زيادة صفات الله تعالى بأبلغ وجه وآكد حيث قال عليه السلام في خطبة من خطبه المشهورة : اول الدين معرفته ، وكمال المعرفة التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده وكمال التوحيد الانجلاص له وكمال الانحلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل صفة انها غير الموصوف وشهادة كل موصوف انه غيرالصفة فمن وصفه سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزاه ، ومن جزاه فقد جهله ، ومن الله فقد حده ، ومن حده فقد عده ، ومن قال فيم فقد ضمنه ، ومن قال على م فقد اخلى عنه . انتهى كلامه المقدس على نبينا وعليه وآله السلام والاكرام وهذا الكلام الشريف مع وجازته متضمن لاكثر المسائل الالهية ببراهينها ولنشر الى نبذ من بيان اسراره وانحوذج من كنوز أنواره . ثم نشرحه في ذلك الفصل بما تيسر له من فهم أسرار كلماته عليه السلام .

ولله در من قال : ان كلامه عليه السلام دون كلام الخيالق وفوق كملام المخلوقين وكأن روح القدس نفث في روع الشريف الرضي رضي الله عنه أن سمى ما جمعه من كلامه عليه السلام بنهج البلاغة .

وهذا هو خصمه الناصب وحاربه المعاند الجاحد وعدوه ومبغضه الذي يجتهد في وصمه ويلعنه على المنابر وأمر الناس بلعنه امام الفئةالباغية معاوية بن ابي سفيان قال لعبد اللهبن أي محجن الثقفي لما قال له اني أتيتك من عند الغبي الجبان البخيل ابن أبي طالب ، قال معاوية : لله انت ! أتدري ما قلت ؟ أما قولك : الغبي ، فوالله لو أن السن الناس جمعت فجعلت لساناً واحداً لكفاها لسان علي ، وأما قولك : إنه جبان ، فتكلتك أمك ، هل رأيت احداً قط بارزه إلا قتله ؟ وأما قولك : أنه بخيل فوالله لو كان له بيتان احدهما من تبر والآخر من تبن لانفد تبره قبل تبنه . فقال الثقفي . فعلام تقاتله اذاً ؟ قال : على دم عثمان ، وعلى هذا الخاتم الذي من جعله في يده جازت طينته وأطعم عياله وادخر لأهله . فضحك المثقفي ثم لحق بعلي فقال : يا امير المؤمنين هب لي يدي بجرمي لا دنيا أصبت ولا آخرة . فضحك على عليه السلام ثم قال : انت

منها على رأس أمرك وانما يأخذ الله العباد بأحد الامرين « نقله ابن قتيبة الدينوري في الامامة والسياسة » .

وقال ابن حجر في صواعقه : أخرج احمد أن رجلًا سأل معاوية عن مسألة فقال : سل عنها علياً فهو أعلم ، قال : جوابك فيها احب الي من جواب علي قال : بئس ما قلت لقد كرهت رجلًا كان رسول الله يغره بالعلم غراً ولقد قال له : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وكان عمر إذا أشكل عليه شيء أخذ منه - إلى آخر ما قال .

ثم إن قولنا وما طعن فيه احد بما شهد له المخالف والموالف وان كان الخصم ربما يشتمه ويسبه كشتم الوطواط الشمس . ومن الشواهد في ذلك ما كتبه المؤرخون والرواة والمحدثون خلفاً عن سلف ان اناساً لما اجتمعوا وتبادروا الى ولاية الأمر واتفق لأبي بكر ما اتفق وبدر الطلقاء بالعقد للرجل خوفاً من ادراك على عليه السلام الأمر لم يجدوا فيه عليه السلام مطعناً ولا مغمزاً الا عابوه بالدعابة فاستمسكوا بها في منعه عليه السلام عن الخلافة وعمن أتى بما قلنا الفاضل الشارح ابن أبي الحديد المعتزلي في الموضعين من مقدمة شرحه على نهج البلاغة حيث قال في سجاحة أخلاقه عليه السلام ( ص ٢ ج ١ طبع الطهران المعاروب به المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه قال عمرو بن العاص لأهل الشام: انه ذو دعابة وقال على عليه السلام في ذاك: عجباً لابن النابغة يزعم الشام أن في دعابة وأني امرؤ تلعابة اعافس وامارس ، وعمرو بن العاص لأهل الما أخذها عن عمر بن الخطاب لقوله لما عزم لاستخلافه: لله ابوك لولا دعابة فيك ، إلا أن عمر اقتصر عليها وعمرواً زاد فيها وسمجها .

ثم قال (ص 11 منه): وأمير المؤمنين عليه السلام كان أشجع الناس وأعظمهم اراقة للدم وأزهدهم وأبعد الناس عن ملاذ الدنيا وأكثرهم وعظاً وتذكيراً بأيام الله ومثلاته وأشدهم اجتهاداً في العبادة وادابا لنفسه في المعاملة وكان مع ذلك ألطف العالم اخلاقاً وأسفرهم وجهاً وأكثرهم بشراً وأوفاهم هشاشة وبشاشة وأبعدهم عن انقباض موحش او خلق نافر أو تجهم مباعد او

غلظة وفظاظة تنفر معهما نفس او يتكـدّر معهما قلب حتى عيب بـالدعـابة ولــا لم يجــدوا فيه مغـــزاً ولا مطعنـاً تعلقوا بهـا واعتمدوا في التنفـير عليها . مصــراع : وتلك شكاة طاهر عنك عارها . انتهى ما أردنا من نقل كلامه .

## الاحاديث والايات في علي عليه السلام

بعد الصفح عن الآثار الباقية عن علي عليه السلام الدالة على علو رتبته ورفعة منزلته بحيث لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون علماً وحكمة وزهداً ومعرفة بالله ، ونجد روايات متواترة متظافرة عن النبي (ص) منقولة من جوامع الفريقين مما لا تحصى كثرة وكذا آبات كثيرة قرآنية في أنه عليه السلام خليفة رسول الله بلا فصل ووصيه وأخوه وأنه أفضل من غيره وأعلم الخلق بعد رسول الله (ص) وباب مدينة العلم وأنه من رسول الله بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعده وأنه قاضي دينه (ص) « بكسر الدال » وأنه ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعده (ص) وانه نفس رسول الله وأن الله اذهب عنه الرجس وطهره تطهيراً وغيرها مما دونت لها ولضبط طرقها واسانيدها كتب مفصلة على حدة ملأت الآفاق فهو عليه السلام عيش العلم ودعامة الإسلام .

خلطة وتغطفة تتخو معها كالرام والتكسكر أمعها قلب حج هيب سال عابة ولها أن مجدوا فيه مغمزاً ولا مطعناً تعلقوا سها راعتماما في التنفير عليها . المدول : وتلافي شكاع طاهر عالمها عارها رائيهم أما أردنا من بين كلاب

الله عنظ الملاحق عن العمل ألباط عن على تعرب السلام الدالة عدا إلى والسلام الدالة عدا إلى إلى و وفعة المواط الملاحق المواط العالم المواط العالم المواط الموا

المديدة من المراجة المدار ما المدين المدينة المستلام الدائل الشعام الساسي المدينة المدينة المتاسي المدينة الم

ق كين الأحديدة الشهدوسية ا

والمراجع والمناجع والمناجلافة المتفاطوك لرولا وعابية

# الفهرس

| الموضوع الصفحة |                                                |  |  |
|----------------|------------------------------------------------|--|--|
| ٥              | الأهداء                                        |  |  |
| 7              | المؤلف في سطور                                 |  |  |
| ٩              | اجازة المؤلف                                   |  |  |
| 11             | تقريظ الامام السيد محمد الشيرازي               |  |  |
| ۱۳             | تقريظ الامام الاحقاقي الحائري                  |  |  |
| ۱۷             | المقدمة                                        |  |  |
| 19             | قصيدة في مدح ووصف أمير المؤمنين عليه السلام    |  |  |
| ٣٧             | مما جاء في علم علي عليه السلام في النظم والنثر |  |  |
| ٤٨             | في تسمية علي أمير المؤمنين                     |  |  |
| ٥٠             | في علم عليه السلام                             |  |  |
| 77             | طرق حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها            |  |  |
| ۸٥             | علي يحل معضلة                                  |  |  |
| ۸٥             | لا ابقاني الله بعد ابن أبي طالب                |  |  |
| 71             | أبا حسن لا أبقاني الله لشدة لست لها            |  |  |

| صفحة                                            | سوسوي                                |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| ۸٧                                              | علي ومولود عجيب                      |  |  |
| ۸۸                                              | ء مر لعلي : لولاك لافتضحنا           |  |  |
|                                                 | علي : واسقف نجران                    |  |  |
|                                                 | علي : ومسائل ملك الروم               |  |  |
| 9 7                                             | اعتراف من عمر لعلي                   |  |  |
| 93                                              | علي ويهودي مدني                      |  |  |
| ٩ ٤                                             | علي وحكم السارق                      |  |  |
| 90                                              | علي يحكم على عمر                     |  |  |
| 90                                              | علي يجيب أسئلة الاحبار               |  |  |
| 1.4                                             | علي : ينقذ امرأة من القتل            |  |  |
| ۱۰٤                                             | علي : ينقذ مجنونة من القتل           |  |  |
| ١٠٥                                             | علي : عالم بالتأويل                  |  |  |
| 1.1                                             | علي : يرد على عمرعلي :               |  |  |
| ۱۰۷                                             | علي : يحل معضلة                      |  |  |
| ۱۰۷                                             | عليُ : ينقذ عالمًا بالقرآن من عمر    |  |  |
| 111                                             | بيان علي : حكم الاسلام في طلاق الأمة |  |  |
| 111                                             | لولا علي لهلك عمر                    |  |  |
| 111                                             | علي : يُنقذ حبلي من الرجم            |  |  |
| 111                                             | علي : ينقذ حكم الله من جهل عمر       |  |  |
| 115                                             | عمر : يروع حاملًا وعلي يلزمه الدية   |  |  |
| ۱۱٤                                             | علي : ينقذُ مضطرة من رجم عمر         |  |  |
| 110                                             | علي : يحكم على ولد لا يشبه أبويه     |  |  |
| مراجعات الأصحاب إلى علي عليه السلام في المعضلات |                                      |  |  |
| ۱۱۹                                             | عمر : يرجع إلى علي في المعضلات       |  |  |

| الصفح                                | لموضوع       |
|--------------------------------------|--------------|
| جع إلى علي في المعضلات               | عثمان : ير   |
| جع إلى علي في العويصات               | معاوية : ير  |
| يد يشيد بنهج البلاغة                 | ابن أبي الحد |
| : الحالية من الألف                   |              |
| عن الخوارج قبل أوانه                 |              |
| غلاة                                 | بدء ظهور اا  |
| ر بالمغيبات                          | طرق الاخبا   |
| في القضاء والقدر ٧٥                  |              |
| عن علمه                              |              |
| عن الملاحم بالبصرة                   |              |
| عن صاحب الزنج وفتنته                 |              |
| عن الشام                             |              |
| عن بني أمية                          |              |
| عن المغيبات                          |              |
| الغلاة في علي                        |              |
| بار علي بالأمور الغيبية              |              |
| كل شؤون الناس                        |              |
| عن المستقبل                          |              |
| ان تفقدوني۳                          |              |
| سلوني عن طرق السهاء                  |              |
| ، العلم لكميل                        | علي : يصف    |
| مناقشات علي في مختلف العلوم والأديان | 1            |
|                                      |              |

| صفحة        | وضوع الصفحة                       |  |
|-------------|-----------------------------------|--|
| 787         | يهودي يسلم على يد علي عليه السلام |  |
| 787         | علي : يجيب أسئلة يهودي آخر        |  |
| ۲0٠         | على : يحير عقل اليهود             |  |
| 704         | الشيخان يسكتان وعلي يجيب          |  |
| 400         | عمر يشير إلى علي عليه السلام      |  |
| 401         | أبو بكر يحجم وعلي يحل المسائل     |  |
| ۲٦٠         | يهودي آخر يسأل أبا بكر ويجيبه علي |  |
| 777         | النبي أعظم الأنبياء               |  |
| 777         | النبي وآدم                        |  |
| 777         | النبي وادريس                      |  |
| 377         | النبي ونوح                        |  |
| 470         | النبي وهود                        |  |
| 470         | النبي وصالح                       |  |
| 777         | النبي وابراهيم                    |  |
| <b>77</b> A | النبي ويعقوب                      |  |
| ۸۲۲         | النبي ويوسف                       |  |
| 779         | النبي وموسى                       |  |
| 377         | النبي وداود                       |  |
| 440         | النبي وسليمان                     |  |
| 444         | النبي وزكريا                      |  |
| 3 1.7       | اليهودي يسلم على يد علي           |  |
| ۲۸۷         | علي: يناقش النصاري                |  |
| ٩٨٢         | عمر والجاثليق وأبو بكر            |  |
| 44.         | علي ينقذ الموقف                   |  |
| 797         | الجاثليق يسلم بسبب علي            |  |

| سعح  | الموصوع                              |
|------|--------------------------------------|
| 193  | <br>علي ينقذ الاسلام                 |
| 190  | <br>الأسقف يسلم بسبب علي عليه السلام |
| 190  | <br>قيصر يكتب إلى عمر                |
| 190  | <br>الكتاب لعمر ، وعلي يجيب          |
| 19.  | الديراني يعترف لعلي عليه السلام      |
| 19.4 | الديراني وخالد بن الوليد             |
| 199  | ۔<br>اعتراف من خالد                  |
| ٠٠٢  | قصة الصخرة                           |
| ۰۰ ٤ | علي يحتج على الطبيب اليوناني         |
| ٠,٦  | معجزة علي عليه السلام                |
| ٠, ٩ | عالم شَاميّ يسأل علياً معضلاته       |
| ٠,٠  | الملاً والجزر                        |
| 11   | عمر آدم عليه السلام                  |
| ٦٢.  | اول کافر                             |
| 14   | ۔<br>نذیر لا انس ولا جن              |
| 11 8 | اول بمن عمل عمل قوم لوط              |
| 10   | كلام أهل الجنة                       |
| 10   | عن الأيام                            |
| 17   | على : واحتجاجات أخرى                 |
| ۱۷   |                                      |
| ۲.   | <br>                                 |
| 77   | الرومي يسأل معاوية وعلي يجيب         |
| 7 £  | على : يعلم الناس أربعمأة باب في مجا  |
| 78   | <br>عي . يعلم معاس اربعده باب ي ب    |
| Y0   | الجلوس في المسجد                     |
| . •  | <br>مجلوس في المسجد                  |

| الصفحة | الموضوع                                 |
|--------|-----------------------------------------|
| ۳٤٥ .  | لا تسوف العمل                           |
| ۳٤٦ .  | صافح عدوك                               |
| ۳٤٧ .  | شرب الماء واقفاً                        |
| ۳٤٨ .  | تحية الحمام                             |
| T£9 .  | إزالة الشعر                             |
| ۳٥٠ .  | الشهوة الجنسية                          |
| ۳٥٠.   | أوقات الجماع                            |
| ۳٥١.   | سلوني قبل أن تفقدوني                    |
| ۳٥٢ .  | سؤال عن الله تعالى                      |
|        | سؤال عن الجزية                          |
| ۳٥٢ .  | عمل ينجي من النار                       |
| ۳٥٤ .  | الحسن والحسين يخطبان                    |
| ۳٥٥ .  | أسئلة لابن الكواء                       |
|        | ثواب ( لا إله إلا الله )                |
| ۳٥٦ .  | قوس قزح                                 |
|        | سلمان وعمار                             |
| ۲0V .  | الاخسرون أعمالًا                        |
| TOA    | أشد خلق الله                            |
| ۳0A    | العالم بكل القرآن علي                   |
| ۳٥٩    | شعرات سعد بن أبي وقاص                   |
| ۳٦١    | عرش الله والماء                         |
| ۳٦١    | ايمان الرجل                             |
|        | الإمام ُضرورة كونية                     |
|        | البحث العقلي والتحقيق العلمي في الامامة |
|        | كلام هشام بن الحكم في عصمة الإمامة      |
|        |                                         |

| 45-64-01        | الموضوع                                    |
|-----------------|--------------------------------------------|
| ۳۷۰             | مسلك عقلي آخر في أمر الامامة أيضاً         |
| ج الالهية       | عدم تأثير السحر والشعبذة وأمثالها في الحج  |
| ته ۲۷۸          | التمسك بآيتين وخمسة أخبار في الامام وصف    |
| عليه السلام ٣٨٢ | الإمام الأول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب |
| <b>TAV</b>      | الأحاديث والآيات في علي عليه السلام        |
| ٣٨٩ '           | الفهرس                                     |
|                 |                                            |

.

.

.

.

•

 $f = f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x^2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x^2}$ 

#### بسمه تعالى

لقد وافانا سماحة آية الله العظمى رئيس الحوزة العلمية بخراسان الإمام السيد عبد الله الشيرازي قدس الله سره الرسالة التالية :

فضيلة العلامة الجليل الشيخ محمّد رضا الحكيمي المحترم

بعد السّلام عليكم والدّعاء لكم بالموفقية التامّة : وصلتنا دورة من كتابكم القيّم (سلوني قبل أن تفقدوني) وطالعنا قسماً منه ونحن اذ نشكر لكم هـذا الجهد الكبير ندعو لكم بـالتّأييـد والدّار : وللمؤمنين بالمـوفقيّة لمـطالعة الكتـاب والعمل بمحتواه .

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيرازي خراسان : في ۸ / رجب / ۱۳۹۹ هـ فضيلة العلامة الجال النبح عبد رضا الحكيمي المحترم

بعد السلام عليكم والدَّعِنَّهُ لكم بالدَّونَيَّةُ النَّائِمَّةُ : ودلت دورة الله كديم القيم ( سلوقي قبل أن تفقدوني ) وطالعنا قبل منه ونحر اذ الشكر لكم هذا الجهد الكبر لدعو لكم بالناييد والدَّاو : وللمؤمنين بالما ففيّة لمعاالعة الكتاب والعمل بمحواه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبوكاته

سير ي

الأمام السياء عبد الله الشيراري قامر الله سره الرساله الثالبة :

خواسان : ف ۸ / رج ے / ۱۹۹۹ هـ

## بِسم ِ الله الرَّحمن الرَّحيم

لقد تلقينا من السيد الجليل والخطيب اللبيب العلامة السيد جواد شبر الخطاب الآتي فشكرا لله سعيه .

العلامة الجليل الشيخ محمّد رضا الحكيمي دام تأييده

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحيات مشفوعة بالدعوات الصالحات تلقيت مؤلفكم الكريم (سلوني قبل أن تفقدوني) وفقكم الله لأمثاله بمحمد وآله وهذه يد مشكورة عند الله عز وجل وأهل البيت وقد قيل خبر المخلفات المؤلفات فشكراً لكم على تفضلكم واسلموا مؤيدين مسددين

بدعاء المخلص الخطيب جواد شبر

١٨ رجب ، ١٣٩٩ . النجف الأشرف العراق